بِسْمِ اللهِ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ

| السعودية | ية  | العرب  | لملكة |
|----------|-----|--------|-------|
| العالي   | ليم | ة التع | وزارة |
| القري    | 4   | عة     | مام   |

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

مركز الدراسات العليا الإسلامية المسائبة



المشفوعات :.....

#### إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية يعد إجراء التعديلات

كلية الشريعة والدراسات الاسلامية الاسم (رباعي)-سعد بن أحمد بن سعد القربي-الدراسات الإسلامية عنوان الأطروحــــة (-كتاب الدعوى والبينات من الحــاوى الكبــير للماوردي دراسة وتحقيق)

بناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والمستى تمست مناقشتم اللجنة توصى باحازتما في صيغتها المرفقة للدرجة العلمية المذكرورة أعاد . والله الموفق

#### أعضاء اللجنة

المناقش

الاسم : د/ حسين عبد الجيد ابو العلا

الاسم ﴿ رشيضِ بن على الشريف

المشرف

التوقيع حالك

التوقيع كما

المناقش

الاسم ورشعبان مطاوع عبد العاطي

مدير مركز الدراسات الاسلامية الاسم د/ستريق ثواب الجعيد

يوضع هذا النوذج أمام الصفحة المقابله لصفحة عنوان الأطروحه في كل نسخة من الرسالة

مكة المكرمة ص.ب: ٣٧١٥ برقيا : جامعة أم القرى مكة تلکس عربی ۲٤۰۰٤۱ م . ك جامعة فاكسميل: ٦٨٢٢٥٥ - ٠٢ تلیفون : ۲۰۷۷۰ ه ۲۰

Makkah Al Mukarramah P.O. Box 3715 Cable Gameat Umm Al - Qura, Makkah

Telex 440026 Jammka SJ

Faxemely 02 - 5566286

Tel - 02 - 5564770

ق العربيسة السعودري وزارة التعليم العالي مريم وزارة التعليم العالي مريم وزارة التعليم العالي مريم والمدراسات الإسلام الدراسات الدرا



ما المداري ال

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

إعداد:

الطالب: سعد بن أحمد بن سعد القرني

الأستاذ الدكتور: حسين عبدالمجيد حسين أبو العلا الأستاذ المشارك بكلية الشريعة

ر کاا8الم الد )

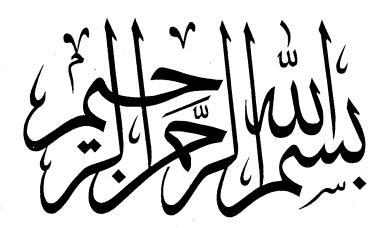

#### ملخص الرسالة:

#### تحقيق كتاب: الدعوى والبينات.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. وبعد:

فهذا تحقيق كتاب الدعوى والبينات من كتاب "الحاوي" في الفقه الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٥٠٥هـ)، ولا تخفي أهمية هذا الكتاب وخاصة لمن ابتلي بالقضاء. وقد قسم المصنف -رحمه الله- كتابه إلى عدة أبواب ابتدأ بايراد ما نص عليه الشافعي -رحمه الله- من أدلة الدعوى والبينات، تُـم فصل القول فـي حـد الدعـوى وأنواعها المتعـددة من صحيحـة، وفاسدة، ومجملة، وناقصة، وزائدة، وكاذبة، ومستحيلة. وهو في كل ذلك يضرب الأمثلة ويستدل ويوجه ويذكر الأقوال.

- وبعد ذكر هذه المقدمات ابتدأ في إيراد المسائل التي هي بمثابة التطبيق على ما ذكر سابقاً، فبين المدعي والمدعى عليه، ومن تقدم بينته، وبم ترجح الشهادة. وذكر دعوى النكاح وما يشترط فيها من شروط زائدة على أي دعوى من دعاوى العقود الأخرى، وبين العلَّه في ذلك. ثم أورد القسامة والدعوى في الدماء باختصار.
- وفي باب الدعوى في الميرات: فصل هذا موضحاً لمن الميراث عند اختلاف الورثة في دين الميت، سواء عرف دينه ابتداءً أو كان مجهول الدين. وانتقل بعد ذلك إلى الاختلاف بين الزوج وأخو الزوجة إذا ماتت الزوجة وابنها، واختلف في من مات أولاً.
- وفي باب الدعوى في وقت قبل الوقت: بدأ الباب بمسألة صورها في رجلين تداعيا عيناً، وأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، والآخر البينة أنها له منذ شهر، أو أطلق الشرادة بالملك في الحال، أو في مدة هي أقصر. فقسم حال التنازع فيه إلى ثلاثة أقسام: أن يكون في يد غيرهما، أو في يد أحدهما، أو في أيديهما. وطبق صورة المسألة على هذه الأقسام التَّلاتُة موضحاً الأقوال والأوجه في كل قسم ومبيناً، الأظهر منها.
- أما في باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة: فقد أورد عدة مسائل في البيع والشراء، وكون العين المباعة في يد المشتري أو البائع أو يدهما أو يد غيرهما... وفي أثناء توضيحه لهذه المسائل وأحكامها أورد الاقتراحات الممكن اقتراحها في البينات والأيدي. وبعد هذا ذكر بعض الدعاوى المتعلقة بالرق والنتاج.
- وفي باب القافة ودعوى الولد: أورد الأدلة على أن القيافة يحكم بها في إلحاق الأنساب، وذكر رأي الأحناف الرافض لاعتبار القافة في إلحاق النسب، وذكر أدلتهم ورد عليها. ثم اتبع ذلك بشروط القائف، ومتى يحكم بالقيافة.
- وفي باب جواب الشافعي -رحمه الله- محمد بن الحسن في والولد يدعيه رجال؛ أورد المناظرة التي جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن، والتي رد فيها الشافعي قول الأحناف في الحاق الولد بأكثر من أب... ثم ذكر بعض الحكايات عن الفراسة والقيافة.
- أما في باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك: ففي هذا الباب، بين أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب حفظه وتعيينه، وقسم يجب حفظه و لا يجب تعيينه، وقسم لا يجب حفظه و لا تعيينه. ثم فصل القول في كل قسم من هذه الأقسام.
- وفي باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان: أورد قول الشافعية، وأن من أقام بينة على شيء فهو لـه، وإن لـم يُقِم بينـة فهو بينهما نصفان بعد أن يتحالفا عليه. وذكر من يوافق الشافعية من العلماء، ومن يخالفهم، واستدلال كل فريق. ثم رجح قول الشافعية، ورد أدلة الأحناف ومن وافقهم.
- وفي باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه: أورد المصنف رأي الشافعية بجواز ذلك بشرط، ثم أورد رأي الأحناف في منع الرجل من أخذ حقه من غير جنسه، ورد أدلتهم مرجحاً قول الشافعية. وبعده وضَّح متى يجوز لصاحب الحق أخذ حقّه من غير جنسه، وهل يمتلكه، أو يبيعه بنفسه، أو يجعل الحاكم يتولى بيعه، وكيف يتوصل إلى ذلك.
- وقد قمت بإعداد دراسة موجزة عن المصنف وكتابه، وبينت مكانة الحاوي في الفقه الشافعي، وذكرت منهج المصنف ومصطلحاته فيه، وتأثيره فيمن جاء بعده من خلال كتاب الدعوى والبينات.
- أما التحقيق فقد قابلت بين ثلاث نسخ، واخترت النص المناسب دون التقيد بنسخة. وقد رقمت المسائل والفصول ووضعت العناوين المناسبة لها، وعزوت الآيات إلى سورها، وخرجت الأحاديث والآثار بقدر الإمكان، وذكرت كـــلام بعض العلماء فيها، وترجمت لكل الأعلام المذكورين عدا الخلفاء الراشدين، وعرفت ببعض المصطلحات، ووثقت النصوص والمذاهب والآراء والأقوال والأوجه بقدر الإمكان، وأعددت فهارس تفصيلية للآيات والأحاديث والآثـار والأعلام والمصطلحات والكلمات الغريبة والمصادر والموضوعات...

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,,

المشرف:

الطالب: سعد أحمد سعد القرنى

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: c. iskitosucios

د. حسين أبو العلا Helph whilelest A أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس ـرضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:

((لو يُعْطَى الناسُ بِدَعُواهِ مَلَادَّعَى نَاسُ دِماءَ مرجال وأمُوالهُ مَ، وراءَ مرجال وأمُوالهُ مَ، وراءَ مر الناسُ بِدَعُواهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَى عليه اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وروي الشافهي \_رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث عن ابن عباس \_رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:

((البينة على المدعي))<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱۲۸/۵.

<sup>(</sup>٢) كتاب اختلاف الحديث -مطبوع مع الأم- ٩/٥٣٥.

# يسم السله الرحن الرحيم

#### تقديم:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله في وعلى آله وأصحابه، ومن استن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن من نعم الله علّي أنه هيأ لي أسباب طلب العلم بمركز الدراسات الإسلامية، وكنت خلال مدة الدراسة أتشوف إلى أن أكون أحد المساهمين في مجال التحقيق وإحياء التراث الإسلامي...

وبعد تجاوز الدراسة المنهجية حرصت على أن أستكمل الحصول على درجة "الماجستير" بتحقيق مخطوط، فوقع اختياري على كتاب الدعوى والبينات من كتاب "الحاوي" الذي صنفه في الفقه الشافعي أقضى القضاة أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة خمسين وأربعمائة للهجرة (٥٠٠هـ).

#### أما أسباب اختياري تحقيق هذا الكتاب فهي كما يلي:

أو لاً: مكانة الماوردي -رحمه الله- بين العلماء وأهمية الحاوي في الفقه الإسلامي عموماً، والفقه الشافعي خصوصاً.

ثانياً: تحقيق كتاب أدب القضاء (۱)، وكتاب الشهادات (۲)، يجعل من الضرورة بمكان تحقيق كتاب الدعوى والبينات؛ ليكمل بذلك تحقيق ما يتعلق بالقضاء من الحاوى، وهذا ما فعلته.

ثالثاً: ما يمتاز به كتاب الدعوى والبينات من الحاوي عن غيره من الكتب المماثلة، وذلك لأن المصنف عمل بالقضاء طويلاً بل إنه لقب بأقضى القضاة في عصره، ولهذا فكتابه هذا كتاب خبير بالدعاوى وأحوال الناس وخصوماتهم.

رابعاً: اعتقادي أن من يتولى الفصل بين الناس وفض الخصومات وحسم المنازعات من قضاة وغيرهم في أمس الحاجة إلى مثل هذا الكتاب؛ لأن فيه الأمثلة

<sup>(</sup>١) رسالة ماجستير من جامعة بغداد (١٩٧٠م) لمحيي هلال سرحان.

<sup>(</sup>٢) رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى - د. محمد عامر أسد الله.

التطبيقية لمختلف الدعاوى، فالمؤلف حرحمه الله - بخبرته ينقل القارئ إلى مجلس القضاء ويجعله يعايش خصومات وأحوال المتداعين في ذلك العصر. فهذه دعوى في الأعيان، وتلك دعوى في دين، وأخرى في الغصب، ورابعة في الوصية، وخامسة في النكاح، وسادسة، وسابعة...

والمطلع على سجلات المحاكم في هذا العصر أو المجالس لبعض القضاة يجد أن ما يتداعى فيه الناس اليوم لا يتجاوز ما بينه الماوردي حرحمه الله ولا يختلف عنه إلا بمقدار ما يختلف عصر عن عصر. وهذا فيه رد عملي على كل من ينادي بالتحاكم إلى القوانين الوضعية، وإبطال لما يدعونه من أن التحاكم إلى القوانين من ضرورات العصر، ودليل على أن أحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان...

خامساً: رغبتي في العمل في مجال التحقيق وإحياء التراث الإسلامي وكسب نوع من أنواع المعرفة؛ حيث إن هذا اللون مما تشتد الحاجة إليه لأن أسلافنا - رحمهم الله- خلفوا لنا كنوزاً عظيمة في سائر العلوم ولا يمكن الاستفادة منها إلا بمثل هذا النوع من البحث والدراسة.

بعد أن استعنت بالله وبدأت التحقيق واجهتني الكثير من الصعوبات التي أجد أن من المناسب ذكر بعضها:

1- كتاب الدعوى والبينات جعله مصنفه شاملاً لأبواب الفقه كلها تقريباً، فقد اشتمل على دعاوي في البيوع، والنكاح، والغصب، والإجارة، والوديعة، والعارية، والوصية، والميرات، والثبات النسب، والرق، والقسامة، والكفالة... وغيرها.

ولا يخفى ما يسببه تعدد المسائل واختلافها من معاناة للمحقق -وخصوصاً في تلك التي يورد فيها المصنف أقوال العلماء غير الشافعية - إذ أن بعض المسائل يختلف العلماء في مكان عرضها في كتب الفقه من مذهب إلى آخر، فما قد أجده في الدعاوي والبينات قد أجده عند آخرين في البيوع، وما قد يكون عند بعضهم في النكاح قد يكون عند غيرهم في كتاب الدعوى... وهكذا.

٢- قلة الكتب المطبوعة المُصنفة في الفقه الشافعي قبل الحاوي، خصوصاً للعلماء الذين أورد الماوردي -رحمه الله- أقوالهم. هذا، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه كل من يبحث في تحقيق كتب التراث خصوصاً غير المتفرغين للبحث والدراسة.

# المنهج الذي اتبعته في التحقيق:

لقد التزمت بالخطة التي وافق عليها مجلس الكلية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٤١١/٣/١٩هـ، والتي على ضوئها قدمت خطة البحث التي تمت الموافقة عليها.

ولم أحد عنها إلا بقدر ما ظننت أن خاصية بحثي تتطلبه -خصوصا ما فعلته في الدراسة- حيث جعلتها تتكون من مقدمة وعدة فصول، يحتوي كل فصل على مباحث والمباحث على مطالب... كما أني حرصت على الإيجاز عند التعريف بالمصنف وكتابه؛ وذلك لأنه قد سبقني الكثير من الباحثين في الكتابة عن المصنف وكتابه بتفصيل وتوسع في الرسائل التي أعدوها في تحقيق أجزاء من كتاب الحاوي (۱).

# وأما أهم الخطوات التي اتبعتها فهي:

قسمت بحثي إلى قسمين:

القسم الأول: قسم الدراسة.

ويشتمل على ثلاثة فصول:

• الفصل الأول: التعريف بالمصنف.

وفيه مباحث.

المبحث الأول: عصره وحياته، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: عصر المصنف، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الناحية السياسية والاجتماعية.

الفرع الثاني: الناحية العلمية.

<sup>(</sup>١) انظر: الباحثون بجامعة أم القرى واهتمامهم بالحاوي ص:٥٥

المطلب الثاني: حياة المصنف، وفيه فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه ونشأته.

الفرع الثاني: صفاته وأخلاقه.

الفرع الثالث: مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: تأثير الماوردي -رحمه الله- في حوادث عصره.

المبحث الثاني: أشهر شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أشهر شيوخه.

المطلب الثاني: أشهر تلاميذه.

المبحث الثالث: معتقده ومذهبه الفقهي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الماوردي وتهمة الاعتزال.

المطلب الثاني: مذهبه الفقهي.

المبحث الرابع: مؤلفات الماوردي -رحمه الله-.

• الفصل الثاتي: التعريف بكتاب الحاوي، فيه مباحث.

المبحث الأول: اسمه ونسُبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه.

المبحث الثاني: مكانة الحاوي في الفقه الشافعي وتأثيره فيمن جاء بعده، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مكانة الحاوى في الفقه الشافعي.

المطلب الثاني: تأثير كتاب الحاوي في كتب المذهب بعده.

المبحث الثالث: منهج المصنف من خلال كتاب الدعوى والبينات.

المبحث الرابع: مصطلحات المصنف.

المبحث الخامس: مصادر الكتاب.

المبحث السادس: الباحثون و اهتمامهم بالحاوي.

المبحث السابع: تعريف الدعوى والبينات.

• الفصل الثالث: التعريف بالنسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق.

#### القسم الثاني: التحقيق، وعملي فيه.

- 1- قابلت بين النسخ الثلاث التي اعتمدتها في التحقيق (١)، واخترت النص الصحيح أو الراجح -حسب ما ظهر لي- وأثبته في المتن دون التقيد بنسخة معينة.
  - ٢- جعلت المتن أعلى الصفحة ثم قسمت الحاشية قسمين:
     الأول: للفروق بين النسخ، وجعلته بالحروف الأبجدية.
     والثانى: لما عدا ذلك، وجعلته بالأرقام التسلسلية.
- ٣- ما كان من فروق بين النسخ إما نتيجة سقط أو اختلاف لفظ جعلته بين معكوفتين [] وأشرت إليه في هامش الحروف الأبجدية. أما ما كان السقط أو الاختلاف في كلمة أو نحوها فإني قد أشير إلى ذلك دون وضعها بين معكوفتين.
- ٤- إن كان الفرق بين النسخ في حرف أو ما شابهه ولا يترتب على تبديله تغير المعنى فإني أختار الموجود في نسختين -أو ما يظهر لي أنه الأصح- دون أن أشير إلى ذلك اختصاراً.
- ٥- قمت بتسجيل أرقام المخطوطة (ك) في الجانب الأيسر من الصفحة، فما كان في الجانب الأيمن من المخطوطة رمزت له بـ (أ)، وما كان في الجانب الأيسر رمزت له بـ (ب)؛ وذلك تسهيلاً لمن يرغب في العودة إلى المخطوط.
- ٦- اتبعت في إثبات النص القواعد الإملائية المعاصرة دون الإشارة إلى ذلك
   في الهامش خشية الإطالة ولعدم الفائدة من ذلك.
- ٧- رقمت مسائل الكتاب ترقيماً متسلسلاً، أما الفصول فقد استعملت الحروف
   الأبجدية لحصر فصول كل مسألة على حدة.

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر وصف تفصيلي لها في الفصل الثالث.

- ٨- جعلت لكل مسألة وفصل عنواناً إضافة مني؛ لأن المصنف -رحمه الله- لم يعنون المسائل والفصول مقتصراً على عنونة الأبواب، وقمت بذلك لتيسير البحث عن المسائل والفصول أو الرجوع إليها، وقد جعلته بين قوسين كبيرين () بخط مميز بعد قوله مسألة أو فصل.
  - ٩- وتقت الأقوال من الأم ومختصر المزني أو من أحدهما.
  - ١ ذكرت في الهامش أسماء السور وأرقام الآيات التي أوردها المصنف.
- 11- خرجت الأحاديث والآثار التي وردت في النص الذي أحققه بقدر الإمكان، وذلك، بذكر من خرجه بلفظ المصنف أو قريباً من لفظه. فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما غالباً، وإن لم يكن فيهما حاولت قدر استطاعتي أن أذكر من خرجه بالرجوع إلى بعض كتب السنة التي وردت فيها هذه الأحاديث، وإلى كتب الآثار التي وردت فيها هذه الأحاديث، فذكرت الأحكام التي أصدرها العلماء أصحاب الصنعة على هذه الأحاديث والآثار.
- 17 ميزت الأحاديث والآيات عن غيرها من النص بوضع الأحاديث بين ( ))، والآيات كتبتها برسم المصحف بين قوسين مزّهرين ﴿ ﴾.
  - ١٣- شرحت الألفاظ والكلمات الغريبة.
  - ١٤- عرفت بعض المصطلحات الواردة في الكتاب.
- ١٥ ترجمت لكل الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب عدا الخلفاء الراشدين الرحمة مختصرة بقدر وضوان الله عليهم -، وقد حاولت أن تكون الترجمة مختصرة بقدر الإمكان، حرصاً على عدم إتقال الحاشية بما يمكن الاستغناء عنه.
- 17- وتقت ما نسبه المصنف إلى أصحاب المذاهب، وذلك بالرجوع إلى كتبهم، فإن نسب قولاً إلى أبي حنيفة أو غيره من أئمة المذهب الحنفي أذكر بعض مصادر الفقه الحنفي التي اشتملت على ما نسب إليهم من أقوال... وهكذا بقية المذاهب. وقد أشير إلى ما ينسبه المصنف إلى بعض المذاهب من أقوال مخالفة لما عليه أهل ذلك المذهب -إن وجدت-.

- 17- العلماء الذين ليست لهم كتب خاصة بأقوالهم فقد رجعت في توثيقها إلى كتب الخلاف مثل: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، واختلاف العلماء للمروزي، ومختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجصاص. أو الكتب التي اعتنت بالمقارنة ومنها: الاشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة... وغيرها مما سيأتي ذكره في مواطنه -إن شاء الله-.
- 1 / أثبت وجود الأوجه في كتب الشافعية، فإن أغفل المصنف بعضها أشرت إلى ذلك في الحاشية.
- 19 حاولت أن أذكر عدداً من كتب المذهب الشافعي التي وردت فيها المسألة أو الأوجه التي ذكرها المصنف، مع بيان الراجح أو المذهب في ذلك كما أورده مؤلفو تلك الكتب، وحرصت على ذكر قول النووي -رحمه الله-في ترجيح الأقوال والأوجه قدر الإمكان.
  - ٠٠- وضعت فهارساً تفصيلية لما تضمنه هذا البحث على النحو التالي:
    - ♦ فهرس الآيات القرآنية.
    - ♦ فهرس الأحاديث والآثار.
      - ♦ فهرس الأعلام.
    - ♦ فهرس الكتب التي ذكرها المصنف.
    - ♦ فهرس الكلمات والألفاظ المشروحة.
      - ♦ فهرس المراجع والمصادر.
        - ♦ فهرس الموضوعات.

#### شكر وتقدير:

أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله ثناء لا ينبغي لأحد سواه، فحمدا له -سبحانه وتعالى- أن هدانا انعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله... وأشكره -جلت قدرته- إذ مكنني من التعلم والبحث حتى أنجزت - بفضله تعالى- هذه الرسالة.

والصلاة والسلام على رسول الله القائل: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله))(١). والذي أخذه الشاعر (٢) فقال:

فمن لا يؤدي شكر نعمة خله فأنى يؤدي شكر نعمة ربه

وتأسياً بسنة الرسول الكريم في أتوجه بالشكر إلى كافة المسئولين من أساتذة وإداريين بكلية الشريعة خاصة، وبجامعة أم القرى عامة، على ما يقدمونه لطلبة العلم من عون ومساعدة تسهل لهم سبيل البحث والدراسة، وعلى ما قدموه لي حاصة – ويأتي في مقدمة من يستحقون الشكر والثناء أساتذتي الأفاضل في مركز الدراسات الإسلامية، وخاصة أصحاب الفضيلة الأساتذة الإجلاء، الذين كان لهم فضل الإدارة الحسنة للمركز أثناء دراستي به، وهم:

فضيلة الدكتور: عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ.

فضيلة الدكتور: عمر بن محمد السبيل، عميد كلية الشريعة حالياً.

فضيلة الدكتور: ستر الجعيد، مدير المركز حالياً.

والذين كان لتعاطفهم وتواضعهم في التعامل معنا أكبر الأثر في تفهم أهمية الوقت، والحرص على استغلاله فيما يفيد. كما كان لتوجيهاتهم السديدة الأثر الكبير في تبديد الكثير من الصعوبات، وتذليل جميع العقبات.

وأخص بالشكر والتقدير -مقروناً بالعرفان والامتنان- فضيلة الأستاذ: حسين عبدالمجيد حسين أبو العلا، الذي تشرفت به مشرفاً على هذه الرسالة، والذي لم

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٢٠٢٠/٧٤/٦، وقال الترمذي -رحمه الله-: (هذا حديث صحيح).

<sup>(</sup>٢) هو البحتري، محاضرات الأدباء ص١٥٠.

يبخل علي بجهد، أو وقت، أو علم. بل، وسمح لي بأن أقصده حيث يكون سواء في الجامعة، أو في المنزل، أو عن طريق الهاتف، في أي وقت من ليل أو نهار. فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك له في وقته وولده ونفع به وبعلمه...

ولا أنس في هذا المقام كل من كان له فضل في إرشادي أو توجيهي أو قام بتصويب خطأ أو دلني على مرجع أو ساعدني في الحصول عليه، أو خصني بالدعاء من والدين وزوجة وأبناء وإخوة وأصدقاء...

سائلاً المولى الكريم أن يجزي الجميع عني خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموه لي في ميزان حسناتهم، وخير ما أختم به: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما هملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارهمنا... ﴾ (١). والله من وراء القصد...

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين,,,,

77,4

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من آية: ٢٨٦.

# القسم الأول:

# الحراسث

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التعريف بالمصنف.

الفصل الثاني: التعريف بكتاب الحاوي.

رالفصل الثالث: التعريف بالنسخ المعتمدة في تحقيق كتاب

الدعوى والبينات.

### الفصل الأول:



وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: عصره وحياته، وفيه مطالب.

المطلب الأول: عصر المصنف، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الناحية السياسية والاجتماعية.

الفرع الثاني: الناحية العلمية.

المطلب الثاني: حياة المصنف، وفيه فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه ونشأته.

الفرع الثاني: صفاته وأخلاقه.

الفرع الثالث: مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: تأثير الماوردي -رحمه الله- في حوادث عصره.

المبحث الثاتى: أشهر شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أشهر شيوخه.

المطلب الثاني: أشهر تلاميذه.

المبحث الثالث: معتقده ومذهبه الفقهي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الماوردي وتهمة الاعتزال.

المطلب الثاثى: مذهبه الفقهي.

المبحث الرابع: مؤلفات الماوردي -رحمه الله-.

المبحث الأول: عصره وحياته، وفيه مطالب: المطلب الأول: عصر المصنف، وفيه فرعان: الفرع الأول: الناحية السياسية والاجتماعية.

عاش الماوردي -رحمه الله- في الفترة ما بين سنة (٣٦٤هـ) وسنة (٤٥٠هـ). وقبل أن أذكر ما تميزت به هذه الحقبة من التاريخ، لابد من العودة إلى ما قبل هذا التاريخ بسنوات، ليتبين سبب الحال التي وصلت إليه الدولة العباسية في عصر الماوردي رحمه الله.

يُعتبر عهد المتوكل العباسي (۱) بدء عصر انحلال الدولة العباسية وضعفها، (ويرجع ضعف هذه الدولة إلى عدة عوامل منها: اعتماد العباسيين على الفرس، ثم على الأثراك، وإيثارهم إياهم بالمناصب المدنية والعسكرية على العرب ...) (۱). خصوصاً وأن منهم صاحب البدعة الداعي إلى بدعته، ومن كان إسلامه حباً للزعامة والرئاسة. إضافة إلى الانغماس في الترف والملذات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ثم ظهور كثير من أهل البدع والضلالات والأهواء، وقيام كل منهم بالدعوة إلى مذهبه، مما أدى إلى تصدع الصف الإسلامي وانقسام المسلمين إلى طوائف متعددة كل طائفة تدعي أنها الوحيدة التي على الحق، وتسعى إلى محاربة الطوائف الأخرى؛ بل منهم من حاول القضاء على الدولة نفسها. وتعددت الأجناس في بغداد، وتسلط الأتراك على مقاليد الأمور، وقُتِل المتوكل بالتآمر الذي حاكوه مع ابنه (۱). وبعد مقتل المتوكل أصبح الخلفاء ألعوبة في أيدي الأثراك، يولون من يشاعون، فإذا غضبوا عليه خلعوه وولوا غيره، وزالت هيبة الخلافة، وتعددت الفتن وكثرت الثورات.

<sup>(</sup>۱) المتوكل العباسي: هو جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد. ولد سنة ۲۰۰هـ، وبويع بالخلافة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، واغتاله الأتراك بتآمر مع ابنه المنتصر سنة سبع وأربعين ومائتين. وكان المتوكل –رحمه الله– يميل إلى أهل السنة. ففي عهده انتهت فتنة خلق القرآن، وأعاد لأهل السنة مكانتهم. روضـة القضـاة وطريق النجاة ٤/١٥٠٨–١٥٠٨، والبداية والنهاية ٢٥٤/١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ٣/٧.

<sup>(</sup>٣) ويُنظر: دول الإسلام ١/٩٤١، والبداية والنهاية ١/٤٦٠.

وبقيت الدولة العباسية على هذا الحال من الضعف والانحلال المتدرج، وإن ظهر بعض الخلفاء الأقوياء، ولكنهم قلة ولم يدم لهم الأمر طويلاً<sup>(۱)</sup> حتى دخل "بنو بويه"<sup>(۱)</sup> بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، فازدادت الخلافة ضعفا على ضعفها. فما إن تمكن معز الدولة البويهي من بغداد وقوي أمره، حتى حجر على الخليفة، ثم خلعه وولى غيره.

ويكفي لمعرفة مدى ما وصلت إليه الدولة من ضعف أن نعلم أن معز الدولة هو الذي يقرر نفقة الخليفة، فما بالك بغيرها!. (وازداد أمر الخلافة ادباراً، ولم يبق من الأمر شيء البتة)(٣).

وخلال تسلط بني بويه على الخلافة فقدت بغداد مكانتها كعاصمة لدولة الإسلام، واختلطت بها الأجناس، وأصبحت مأوى لكل منحرف ضال، وقويت شوكة الرافضة لتأييد بني بويه لهم<sup>(٤)</sup>. وكانت تقع بينهم وبين أهل السنة المصادمات، بل والقتال أحياناً<sup>(٥)</sup>. وأصبحت بغداد تتقاذفها الأيدي، فيستولي عليها الترك تارة، والديلم

<sup>(</sup>١) يُراجع: تاريخ الخلفاء ص٢٩٦،

<sup>(</sup>٢) بنو بويه: نسبة إلى رجل من بلاد الديلم (بلاد جيلان، في الجنوب الغربي لبحر قزوين) واسم هذا الرجل أبو شجاع بويه، وكان فقيراً مدقعاً، وله ثلاثة أولاد، اشتهروا بالشجاعة والبراعة في القيادات العسكرية. مازال عماد الدولة يشتهر أمره ويعظم صيته وأخويه حتى آل به وبأخويه الحال إلى أن ملكوا بغداد من أيدي الخلفاء العباسيين، وكونوا دولة واسعة الأطراف.

يُنظر: البداية والنهاية ١١/٥٨١-١٨٦، وتاريخ الخلفاء ص٠١٣، وتاريخ الإسلام ٢٣/٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٢٠٧/٧.

<sup>(</sup>٤) بنو بويه كانوا شيعة روافض، ولهذا أظهروا في دولتهم التشيع والرفض/ دول الإسلام للذهبي ٢٠٧/١، وتاريخ الإسلام ٣٥٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) راجع إن شئت ما حدث بين السنة والشيعة في سنوات: إحدى وخمسين وثلاثمائية (٣٥١هـ)، وسنة (٣٥٠هـ)، وسنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (٣٩٨هـ)، وسنة ثمان وأربعمائية (٤٠٨هـ)، وسنة المدى وعشرين وأربع مائية (٤٢١هـ)، وسنة التنتين وعشرين وأربعمائية، وسنة إحدى وأربعين وأربع مائة (٤٤١هـ).

كل هذا في: الكامل في التاريخ ٧/٢٧٥،٧٥، ٨/١٩٩،١٨٥،٤٩ -٠٠٠، ودول الإسلام ١/١٥٥،٢١٨،٢١٨،٢١٨،٢١٧.

تارة أخرى -بل إن الحروب كانت تقع بين الأتراك أنفسهم في سبيل الاستيلاء عليها، ثم بين الديلم بعضهم وبعض- حتى عمت الفوضى واضطربت الأحوال ليس في بغداد بل وفي غيرها من البلاد.

وبدلاً من أن يأوي الناس إلى بغداد (١) -كما كانوا يفعلون في الماضي- أصبحوا يفرون منها بسبب سوء الأحوال، واشتداد البلاء بأمر الحرامية (١)، وظهر ما يعرف بالعيارين واللصوص، الذين أرهبوا الناس، وقتلوا النفوس، ونهبوا الأموال نهاراً جهاراً دون رادع أو وازع (٦).

إضافة إلى ما فعله الترك سنة سبع عشرة وأربعمائة (١٧هـ) وتسع عشرة وأربعمائة (١٧هـ) وتسع عشرة وأربعمائة (١٩هـ) عندما تسلطوا على بغداد فأخذوا أموال الناس وحرقوا المنازل والأسواق.

وفي سنة ست وعشرين وأربعمائة، انحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد، حتى أن الجنود نهبوا بعض أملاك الخليفة، واعتدوا على قصره، ولم يستطع لا الخليفة ولا جلال الدولة البويهي منعهم أو معاقبتهم. وزاد البلاء ببغداد، وكثر القتل والنهب، وتملك العيارون البلد في المعنى (أ)، ويكفي للتدليل على ضعف الخلافة أنه حتى الخطبة باسم الخليفة في الحرمين ألغيت وخطب باسم الفاطميين (أ)، بل وصل الأمر إلى أنه أصبح يخطب باسم الفاطميين في العراق ذاتها على يدي أحد قواد بني بويه والمعروف "بالبساسيري" (أ).

<sup>(</sup>۱) كانت البصرة وبغداد لا تماثلهما مدينة من حيث الأمن والأمان ورغد العيش وحسن الحال، حتى كان من أمثال العامة قولهم: (الدنيا هي البصرة، ولا مثلك يا بغداد). خاص الخاص ص٣٦. فسبحان مغير الأحوال.

<sup>(</sup>٢) دول الإسلام ١/٢٤٧، ٣٥٣،

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٤/٢٩٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع الكامل في التاريخ  $^{/0}$  ٢١٥، ودول الإسلام  $^{/0}$ 

<sup>(</sup>٥) دول الإسلام ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) بشأن فتنة البساسيري يُراجع: الكامل في التاريخ ١/٨ ٣٤ وما بعدها، والبداية والنهاية ٢٣/١٢ وما بعدها، وتاريخ الخلفاء ص٣٣٤، وانظر ترجمة البساسيري في البداية والنهاية ٢١/٨٠.

وهكذا، تحولت الدولة العباسية إلى دويلات متناحرة، وتوزعت ولاياتها بين البويهين في المشرق، والفاطميين في مصر وما جاورها. إضافة إلى قيام دول مستقلة كالدولية الغزنويية (٣٥١–٥٨٢)، والحمدانيية (٣٠٠–٣٩٤)، والدولية السلجوقية التي بدأت في خراسان سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة (٣٣٤هـ)، وقد استنجد الخليفة القائم بأمر الله بزعيمهم طغرل بك سنة سبع وأربعين وأربعمائة (٤٤٧) فدخل بغداد واستقبله أعيان الدولة.

وكان على يديه إنهاء حكم البويهين، وعلى يدي السلاجقة بدأت بغداد تستعيد مكانتها، وعاد للخلافة شيء من هيبتها؛ لأنهم كانوا من أهل السنة، يرون وجوب طاعة الخليفة عكس البويهين، الذين كانوا يرون عدم وجوب طاعة الخليفة؛ لكونهم شيعة، والخليفة من أهل السنة(١).

وأستطيع أن ألخص الناحية السياسية والاجتماعية خلال هذه الحقبة في النقاط التالية:

- ١- انفلات الأمور من أيدي الخلفاء.
- ٢- ضعف الخلفاء الذين أصبحوا ألعوبة في يدي الأتراك أو لا ، ثم البويهين بعدهم.
- ٣- كثرت الفتن، وعمت البلاد الفوضى، ونشبت الحروب، مما أدى إلى هلاك الحرث و النسل.
- ٤- اضمحات سلطة الخليفة حتى أنه لم يكن له مع بني بويه من الأمر شيء
   سوى ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على السكة.
- ٥- كثر العيارون (٢) والحرامية في بغداد وما جاورها إلى الحد الذي أصبحوا هم أصحاب السلطة الفعلية، فروعوا الناس وقتلوهم وسلبوا أموالهم.
- 7- في آخر عهد بني بويه ازداد نفوذ الأتراك وتأثير هم، حتى أنهم كانوا يعزلون من يشاءون من بني بويه ويولون من يريدون، والخليفة في ذلك لا يملك إلا تنفيذ رغباتهم.

<sup>(</sup>۱) راجع: الكامل في التاريخ ٢٧٧/٨ ومابعدها، ودول الإسلام ٢٦٣/١ وما بعدها، والبداية والنهاية ٢٦٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) العيار من الرجال: الذي يعطي نفسه هواها ولا يزجرها ولا يكفها عن مرادها ومبتغاها. المصباح المنير ٢/٠٤٤.

- ٧- كثرت الكوارث في هذا العصر من زلازل وأوبئة (١).
- $\Lambda$  عم الفقر والحاجة حتى أن الناس في بعض السنين أكلوا الجيف والروث وماتوا على الطرق وأكلت الكلاب لحومهم (7).
- 9- اختلطت الأجناس في بغداد وحيكت الدسائس والمؤامرات، وأصبحت بغداد مأوى لكل ضال ومنحرف.
  - ١٠ قويت شوكة الرافضة وارتفع شأنهم.
- 11- انتشر قطاع الطرق من الأعراب، واختلفت الكلمة حتى أن الراغبين في الحج من أهل العراق وخراسان لم يستطيعوا الحج وانقطعوا، عنه عدة سنوات (٢).
- 17- خرج الحرمان عن سلطة بني العباس (٤)، وتجزأت الخلافة إلى دويلات متناحرة وإن أبقى بعضهم على اسم الخليفة رمزاً فقط.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١٢/٨٦، وتاريخ الخلفاء ص:٣٢٨،٣٢٠، وشذرات الذهب ٣٢٨/٣٠.

<sup>(</sup>٢) دول الإسلام ١/٥٤٥، وشذرات الذهب ٣/١٩٣٣.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢١/٢٢،٠٤.

<sup>(3)</sup> ceb الإسلام 1/٢٢٤.

#### الفرع الثاني: الناحية العلمية.

من المعلوم أن الاستقرار السياسي سبب رئيسي من أسباب التقدم في الناحية العلمية، وأن الأمن والأمان دعامتان أساسيتان لا بد من وجودهما ليستغل الناس بطلب العلم ويبرز العلماء.

إلا أنه مع سوء الحالة السياسية واضطراب الأحوال وكثرة الفتن في العصر الذي عايشه الماوردي من الدولة العباسية، فإن الناحية العلمية لم تكن بالسوء الذي يظنه من اطلع على التاريخ السياسي لهذه الفترة.

بل إنه برز في هذه الفترة علماء أفذاذ في كل فن من فنون المعرفة يصعب حصرهم لكثرتهم (١). والمتتبع يعجب أشد العجب لوجود هؤلاء في مثل هذه

(١) من أشهر العلماء الذين عاشوا في عصر الماوردي على سبيل المثال لا الحصر:

١- شيوخه وتلاميذه وسيأتي ذكرهم.

٢- أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة (٣٧٠). مصنف كتاب أحكام القرآن، وغيره من الكتب.

٣- الإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة (٣٨٥) صاحب ألسنن.

٤- الإمام أبو سليمان: حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة (٣٨٨) صاحب معالم السنن.

٥- أبو عبدالله: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (٤٠٣) وله كتاب المستدرك على الصحيحين.

٦- أبو نعيم: أحمد بن عبدالله الأصفهاني المتوفى سنة (٤٣٠) صاحب كتاب الحلية.

٧- أبو بكر: أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (٤٥٨) صاحب التصانيف الكثيرة ومنها:
 السنن، وتهذيب السنن والآثار.

 $\Lambda$  أبو علي الهاشمي الحنبلي محمد بن أحمد بن أبي موسى البغدادي، المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (٤٢٨). من تصانيفه: الإرشاد في المذهب، وشرح كتاب الخرقي.

9- أبو عبدالله حسين بن علي الصيرمي (الحنفي)، المتوفى سنة (٤٣٦) صاحب كتاب أخبار أبى حنيفة وأصحابه.

١٠- أبو الطيب الطبري، المتوفى سنة (٤٥٠). شرح المختصر وابن الحداد.

١١- أبو علي: محمد بن الحسين الفراء القاضي الحنبلي، المتوفى سنة (٤٥٨) صاحب العدة في أصول الفقه.

17- أبو إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى سنة (٤٧٦). مصنف التنبيه والمهذب. وقد ذكرت هؤلاء على سبيل المثال، وإلا فهناك غيرهم كثير سواءً في العراق وماجاورها، أو في بلاد الشام ومصر والأندلس وبلاد المغرب...

الأحوال؛ وخصوصاً في اللغة (١). أما الفقه، فإن السيادة فيه أصبحت للمذاهب الأربعة، وبالتالي فإن العلماء في هذا العصر مقلدون أكثر منهم مجتهدون واقتصروا -في معظمهم- على نقل مذاهبهم، واهتم أكثرهم باختصار كتب المذهب الذي يتبعه، أو بشرح مختصر من سبقه (١).

<sup>(</sup>١) في هذا العصر برز علماء أفذاذ في اللغة وصنفوا التصانيف التي لم يُسبقوا اليها وخصوصاً المعاجم، ومن هؤلاء:

١- الصاحب إسماعيل بن عباد (٣٢٦-٢٨٥)، وله كتاب "المحيط".

٢- أبو منصور الأزهري (٢٨٢-٣٧٠)، صاحب كتاب "تهذيب اللغة"، و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي".

٣- أشهر علماء اللغة في القرن الرابع على الإطلاق إسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة (٣٩٢هـ)، صاحب كتاب "الصحاح في اللغة".

٤- أبو علي الفارسي، المتوفى سنة (٣٧٧هـ)، وتلميذه ابن جني، المتوفى سنة (٣٩٢هـ)،
 صاحب كتاب "الخصائص" الذي يعد أعظم الكتب في أصول اللغة والنحو.

٥- أبو الحسين أحمد بن فارس، المتوفى سنة (٣٩٥هـ)، صاحب كتاب "معجم المقاييس في اللغة".

<sup>7-</sup> الثعالبي: منصور بن عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، لمه التصانيف الكبار في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة، وأكبر كتبه "يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر".

لمعرفة المزيد عن علماء هذا العصر، انظر: الكامل في التاريخ من ١٩٥/٧ إلى ٢٩٣٨، والنداية والنهاية من ١٩٥/١ إلى ١٣٣/١٢، وانظر من مات من الأعلام في أيام القادر بالله، والقائم بأمر الله في تاريخ الخلفاء ص٣٣٨،٣٣٣،٣٣٢، وراجع: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ٣٦٣/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع: تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي ٣٥٧/٣، ومقدمة تحقيق كتب الصلح والحوالة والضمان ص١٣ وما بعدها.

### المطلب الثاني: حياة المصنف ونسبه. الفرع الأول: اسمه ونسبه ونشأته.

هو أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب الماور دي -بفتح الميم وسكون الألف، وفتح الواو وسكون الراء، في آخره دال مهملة - وهذه النسبة إلى بيع الماورد وعمله، واشتهر به جماعة منهم: أقضى القضاة (١).

ولد في سنة أربع وستين وثلاثمائة (٣٦٤) بمدينة "البصرة"، وبها نشأ وتلقى العلم على يد خيرة علمائها في ذلك العصر (٢)، ولأن الماوردي -رحمه الله- من ذوي الهمم العالية الحريصة على طلب العلم فهو القائل عن العلم: "العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه، وفضله ينمي عند طالبه (٢).

وعلى هذا، فإنه -رحمه الله- لم يكتف بما حصله من علم في مدينة "البصرة" بل رحل إلى بغداد عاصمة الخلافة وقبلة العلماء وهناك وجد طلبته، فاختار من علمائها من أخذ عنه العلم واستفاد منه في الحديث والفقه واللغة... وغيرها من العلوم. واستمر في مجالسة العلماء والاستفادة منهم، ومذاكرة العلم والاستزادة منه حتى صار حافظاً لمذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- وأصبح شيخ الشافعية في عصره، وأحد أئمة المذهب الشافعي على مر العصور.

وبعد أن وصل إلى هذه الدرجة من الفضل والعلم أقبل على التدريس سنين كثيرة، وصنف في التفسير، والفقه، والأصول، والأدب، والسياسة... وأخذ عنه العلم تلامذة كثيرون.

وولي القضاء في بلدان شتى حتى اشتهر بذلك، وسكن بغداد في درب

<sup>(</sup>١) اللباب في تهذيب الأنساب ٣/١٥٦، وشذرات الذهب ٣/٨٥/٠.

<sup>(</sup>۲) أشهر شيوخه ص۲۸-۲۹.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين ص٢٤.

الزعفراني، ثم لقب بلقب أقضى القضاة (١) في سنة تسع و عشرين وأربعمائة (٤٢٩) و عمره خمس وستون سنة. واشتُهر بهذا اللقب و عُرف به في كتب التراجم.

## الفرع الثاني: صفاته وأخلاقه.

شهد له كل من ترجم له بصفات عظيمة منها: الحلم، والوقار، والتواضع، ولين الجانب، والحفظ، والورع، والتقوى... وبالإطلاع على ما كتبه حرحمه الله- نجد أنه كان إلى جانب هذه الصفات حريصاً على صيانة نفسه عما يشينها، فها هو ينقل كلام الشافعي حرحمه الله- في ذلك الومن لم يصن نفسه، لم ينفعه علمه أنهم يعقب عليه بقوله: الولعمري، إن صيانة النفس أصل الفضائل؛ لأن من أهمل صيانة نفسه ثقة بما منحه العلم من فضياته، وتوكلاً على ما يلزم الناس من صيانته، سلبوه فضيلة علمه، ووسموه بقبيح تبذله، فلم يف ما أعطاه العلم، بما سلبه التبذل، لأن القبيح أنم من الجميل، والرذيلة أشهر من الفضيلة) (۱).

وكان مع حرصه على صيانة نفسه متواضعاً مجانباً للعجب، حاثاً غيره على ذلك موجباً للتواضع في حق العلماء (٢).

وكان صداحاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، ولم تؤثر فيه مجالسة السلاطين سلباً فتجعله يتنازل عن دينه، وما يعتقده مجاملة أو نزولاً عند رغباتهم. ومما يدل على صلابته في قول الحق موقفه من "أبي كاليجار"، عندما طلب أن يلقب ببعض الألقاب فرفض الماوردي في شجاعة نادرة على أساس أن هذه الألقاب لا تكون إلا للخليفة (٤).

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في التسمي "بقاضي القضاة" أو "أقضى القضاة" فمنعه بعضهم قياساً على المنع من التسمي "بملك الأملاك" أو "ملك الملوك" على أساس أنه يحرم أن يعظم المخلوق بما يعظم به الخالق عز وجل.

راجع: فتح الباري ٧٢١/١٠ وما بعدها، وفتح المجيد ص٤٣٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: أدب الدنيا والدين ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٢١/١٦، وتاريخ الإسلام السياسي والديني ٣/٢٥٧.

أما موقفه من جلال الدولة عندما تسمى "بملك الأملاك" ورفضه الفتوى بجواز ذلك فهو أشهر من نار على علم، وبه عظمت مكانة الماوردي عند العامة والخاصة، وعلا شأنه، وعُلِم ورعه وتقواه وقوله للحق مهما كان.

فكأنه بهذا يؤيد قوله بفعال، فها هو حرحمه الله - يحذر العالم الذي يجالس السلاطين ضمن نصائح مهمة منها قوله: «... ثم ليحذر اتباعه اي السلطان - فيما يجانب الدين ويضاد الحق، موافقة لرأيه ومتابعة لهواه، فربما زلت أقدام العلماء في ذلك، رغبة أو رهبة فضلوا وأضلوا، مع سوء العاقبة، وقبح الآثار »(۱).

هكذا كان الماوردي -رحمه الله- ناصحاً لغيره، ملزماً لنفسه الحق الذي يعتقده، مما بوأه المكانة العالية بين علماء عصره، والذكر الحسن عند من جاء بعده.

وبعد عمر مديد توفي الماوردي –رحمه الله– في بغداد سنة خمسين وأربعمائة (٠٥٠هـ)، عن ستة وثمانين عاماً (٨٦ سنة)، وخلف لنا ثروة عريضة في سائر العلوم، فرحمه الله وعفا عنه(7).

#### الفرع الثالث: مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه.

أثنى على الماوردي -رحمه الله- العلماء الذين ترجموا له، ومنهم تلميذه الخطيب البغدادي، ومن قوله فيه: (كان تقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) قل أن تجد أحداً ممن يهتم بالتاريخ والـتراجم -ممن جاء بعد الماوردي -رحمه الله- ولم يترجم له- ولهذا، فإليك بعضاً ممن ترجم له -رحمه الله-.

<sup>&</sup>quot;تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي ٢١/٢١، "طبقات الفقهاء" للشيرازي ١١٠، "اللباب في تهذيب الأنساب" ٣/١٥، "المنتظم" لابن الجوزي ١٩٩٨، "المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء" ٢/٢٦، "وفيات الأعيان" ٣/٢٨، "الكامل في التاريخ" ٨/٨٣، "الطبقات الكبرى" للسبكي ٥/٨٦، "طبقات الشافعية" للأسنوي ٢/٦٠، "دول الإسلام" ١/٥٦، "سير أعلام النبلاء" ٨/١٤، "معجم الأدباء" ٥//٥، "البداية والنهاية" ٢/٥٨، "طبقات المفسرين" للسيوطي ص٧١، "طبقات الشافعية" لابن هداية الله ص١٥، "شذرات الذهب" ٣/٨٥٠.

تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه، وفي غير ذلك ١١٥١٠.

وقال الشيرازي في طبقات الفقهاء: "... وكان حافظاً للمذهب" وفي المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء: "كان من وجوه الفقهاء الشافعيين ومن كبارهم، وله تصانيف في أصول الفقه وفروعه، وفي التفسير، والأدب وغير ذلك، وكان حافظاً للمذهب، وله فيه كتاب "الحاوي" الذي لم يطالعه أحد إلا شهد له بالتبحر والمعرفة التامة بمذهب الشافعي "(").

وقال السبكي: "الإمام الجليل القدر، الرفيع المقدار، له اليد الباسطة في المذهب، والتفنن التام في سائر العلوم..."(٤).

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى-: "الإمام العلاّمة، أقضى القضاة، ... صاحب التصانيف"(°).

وقال ابن كثير -رحمه الله-: "صاحب الحاوي الكبير، ... شيخ الشافعية، صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول، والفروع، والتفسير، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا، والدين، ... وكان حليماً وقوراً أديباً، لم ير أصحابه ذراعه يوماً من الدهر من شدة تحرزه وأدبه" (قال السيوطي: "... وكان حافظاً للمذهب، عظيم القدر، مقدماً عند السلطان ((). وقال ابن العماد الحنبلي: "... وكان إماماً في الفقه، والأصول، والتفسير، بصيراً بالعربية (().

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲.

<sup>(</sup>٢) طبقات الفقهاء ص١١٠.

<sup>(</sup>T) Y\VF7-AFY.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى للسبكي ٥/٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٨/١٨، ودول الإسلام ١/٦٦٥.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٢/٥٨-٨٦.

<sup>(</sup>٧) طبقات المفسرين للسيوطي ص٧١٠.

<sup>(</sup>۸) شذرات الذهب ۲۸٦/۳.

## المطلب الثالث: تأثير الماوردي -رحمه الله- في حوادث عصره. تمهيد:

علمنا مما سبق الحوادث الجسام التي انتابت الخلافة العباسية، والحال التي وصلت إليها من الناحية السياسية والاجتماعية، ولكن الماوردي حرحمه الله- وأمثاله من العلماء احتفظوا بمكانتهم العالية عند الخلفاء والسلاطين، وعند العامة أيضاً. وقد ذكر المؤرخون وقائع عديدة تبين مشاركة الماوردي في الإصلاح بين الخليفة والسلاطين، وبين السلاطين بعضهم بعضاً، إضافة إلى أنه احتل منصباً عالياً هو "أقضى القضاة"، وكونه في هذا المنصب يدل على أنه موضع تقة من الجميع.

وفيما يلي سرد تاريخي لبعض الأحداث التي ذكر المؤرخون مشاركة الماوردي فيها:

1- لما تولى الخلافة "القائم بأمر الله"<sup>(۱)</sup> في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (<sup>۲۲</sup> (<sup>۲۱</sup> في الملك أبي كاليجار (<sup>۲۱</sup> في الملك أبي كاليجار (<sup>۲۱</sup> ليأخذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده، فأجاب وبايع وخطب له في بلاده، وأرسل إليه هدايا جليلة وأموالاً كثيرة (<sup>۲۱</sup>).

٢- في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (٢٨ هـ) كان الماوردي -رحمه الله- أحد
 الرسل بين جلال الدولة البويهي وأبي كاليجار في محاولة للإصلاح بينهما، وقد

<sup>(</sup>۱) هو: أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله، ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة، تولى الخلافة سنة اتنتين وعشرين وأربعمائة (۲۲ هـ).

انظر: الكامل في التاريخ ١٩٩/٨ وما بعدها، والبداية والنهاية ٣٣/١٢ وما بعدها، وتاريخ الخلفاء ص٣٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أبو كاليجار: اسمه المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة، توفي سنة أربعين وأربعمائة عن أربعين سنة وأشهر، ولي العراق نحواً من أربع سنين.

البداية والنهاية ٦١/١٢ وما بعدها، وشذرات الذهب ٣/٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ١٩٩/٨، والبداية والنهاية ١٢/٣٦.

تم ذلك على يدي الماوردي، وتزوج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة جلال الدولة، واتفقت كلمتهما، وساد الوئام، وحسن حال الرعية (١).

٣- في سنة تسع وعشرين وأربعمائة (٢٦هـ) سأل جلال الدولة الخليفة القائم بأمر الله ليُخاطَب بملك الملوك فامتنع، ثم أجاب إليه إذا أفتى الفقهاء بجوازه، فكتب فتوى إلى الفقهاء في ذلك فأفتى بجوازه معظمهم (١) وامتنع منه أبو الحسن الماوردي، وأصر على المنع من ذلك (١)، مع صحبته للملك جلال الدولة، وكثرة ترداده إليه، ووجاهته عنده.

وجرت بين الماوردي ومن أجاز ذلك مراجعات. وخطب لجلال الدولة بذلك على المنابر، فنفرت العامة من ذلك ورموا الخطباء بالآجر، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك.

<sup>(</sup>٢) أفتى من أفتى بجواز ذلك على اعتبار أن هذه الأسماء يُعتبر فيها القصد والنية، ولأنه إذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض، وأعظم من بعض، وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوقين، ويكون معناه ملك ملوك الأرض.

انظر: من أفتى بجواز ذلك وحجتهم في الجواز في: البداية والنهاية ٢١/١٦ ٤٧-٤٠.

<sup>(</sup>٣) الذي حمل الماوردي -رحمه الله- على المنع هو السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة في المنع من التسمي "بملك الأملاك" ومنها قول رسول الله والمناه الأملاك).

رواه البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري ١٠/٩٧/حديث رقم ٦٢٠٦، ومسلم ٦/باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ص١٧٤.

وروى مسلم عن همام عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبتُهُ وأغيظُهُ عليه، رجل كان يُسمَّى مَلِك الأملاك، ولا ملك إلا الله عز وجل)). مسلم بشرح النووي ١٠/باب تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك ص١٠٠/ حديث رقم ٢١٤٣.

وقال النووي -رحمه الله- أثناء شرحه لهذا الحديث: (اواعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها). مسلم بشرح النووي ١٠٣/١٤، وراجع: فتح الباري ٢٢١/١٠، وفتح المجيد ٤٣٨ ومابعدها.

وانقطع الماوردي عن جلال الدولة، وامتتع من حضور مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد، فلما واجهه جلال الدولة قال: (لقد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق، وإن الحق آثر عندك من كل أحد، ولو حابيت أحداً من الناس لحابيتني، وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة).

- 3- في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة (٤٣٤هـ) وقع خلاف بين الخليفة وأبي كاليجار كاليجار فأرسل الخليفة أقضى القضاة أبا الحسن الماوردي إلى أبي كاليجار لحل ذلك الخلاف...(١).
- ٥- في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة (٣٥٥هـ) أرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا الحسن الماوردي إلى الملك طغرل بك<sup>(٢)</sup> ليصلح بينه وبين جلال الدولة وأبي كاليجار، فسار إليه وهو بجرجان فتلقاه الملك طغرل بك على أربعة فراسخ إكراماً للخليفة، وأقام عنده إلى السنة الآتية. فلما قدم على الخليفة أخبره بطاعته وإكرامه لأجل الخليفة<sup>(٣)</sup>.
- 7- كان الماوردي -رحمه الله- ذو مكانة عالية عند الخلفاء والسلاطين حتى أنه كان يحضر المناسبات الخاصة، ففي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٤٤٨هـ) حضر عقد الخليفة القائم بأمر الله على بنت أخي السلطان طغرل بك (٤).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٨/٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) الملك طغرل بك: أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق طغرلبك، كان أول ملوك السلاجقة، وكان خيراً مصلياً، يديم صيام الاثنين والخميس، حليماً عمن أساء إليه، توفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة (٤٥٤هـ)، وله من العمر سبعون سنة، وكان له في الملك ثلاثون سنة، منها في ملك العراق ثمان سنين إلا ثمانية عشر يوماً. انظر: الكامل في التاريخ ٨/٣٦٠ وما بعدها، والبداية والنهاية ٢١/٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٨/٢٦٦، والبداية والنهاية ١٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل  $\Lambda/ 277$ ، والبداية والنهاية 1/7/7.

# المبحث الثاني: أشهر شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: أشهر شيوخه.

#### تمهيد:

كان الماوردي - رحمه الله- ذا همة عالية، حريصاً على طلب العلم، حاتاً - لنفسه أولاً، ولغيره ثانياً - على الاستزادة منه، معيباً للجهل وأهله، فها هو ذا يقول (١): (و أنشدت لبعض أهل هذا العصر:

وفي الجهل قبل الموت موت الأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وأبور وأباد والمامهم قبل القبور فيور وأن أمرءاً لم يَحْيَ بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور

ومن المعلوم أن الماوردي -رحمه الله- تبحر في علوم متعددة.

وبدر اسة ترجمته في كتب التاريخ نجد أن له شيوخاً كثيرين في كل فن برع فيه من الفقه، والتفسير، وعلم السياسة، والأخلاق... وغيرها، ولصعوبة الاستقصاء والرغبة في الاختصار -بقدر الإمكان- فإن هذا المطلب سيكون في أشهر شيوخه رحمه الله ورحمهم وجميع المسلمين. ومنهم:

- 1- أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين الصيمري البصري، المتوفى بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرة (٣٨٦هـ). كان حافظاً للمذهب، وله تصانيف منها: "الإيضاح في المذهب"، وهو من أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه (٢). وقد تفقه عليه الماوردي.
- ٢- أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني<sup>(٦)</sup>، شيخ الشافعية في العراق في القرن الرابع الهجري، بل انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا. وقد أخذ عنه الماوردي الفقه في بغداد.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢/٢٤٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/٦٥/٠، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٣٧، وطبقات ابن هداية الله ١٢٩–١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمته ص١٣١، وتاريخ بغداد ٢٦٨/٤، وطبقات السبكي الكبرى ٢١/٤.

- ٣- أبو محمد: عبدالله بن محمد الخوارزمي البخاري البافي -بالموحدة والفاء نسبة إلى باف قرية من قرى خوارزم- كان ماهراً في العربية، وكان من أفقه أهل وقته في المذهب الشافعي، توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (٣٩٨)(١). أخذ عنه الماوردي الفقه بعد أن ارتحل إلى بغداد.
- 3 أبو القاسم: جعفر بن محمد بن الفضل بن عبدالله الدقاق، وهو ابن المارستاني البغدادي، المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ( $^{(7)}$ . وقد أخذ عنه الماوردي الحديث  $^{(7)}$ .
  - ٥- محمد بن عدي المِنْقُري، وقد كان من شيوخ الماوردي في الحديث (٤).
  - 7- محمد بن المعلى بن عبيدالله الأسدي الأزدي (٥). أخذ عنه علوم العربية.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: البداية والنهاية ۱۱/٣٦٣، وهو فيه (الباجي)، وشذرات الذهب ١٥٢/٣، وطبقات ابن هداية الله، ١٠٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٣٣/٧، ميزان الاعتدال ٢١٦/١، والمنتظم ١٩١/٧.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٨/٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء ٦٤/١٨.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معجم الأدباء ١٩/٥٥، وذكر سماع الماوردي منه في اللباب ١٥٦/٣، بغية الوعاة للسيوطي ص١٠٦، الوافي بالوفيات ٥٣/٥٠.

#### المطلب الثاني: أشهر تلاميذه.

#### تمهيد:

عاش الماوردي -رحمه الله- ما يزيد على ثمانين سنة، وكان خلال عمره المديد معلماً لغيره باذلاً لعلمه، متواضعاً، محباً لطلبة العلم، حريصاً على إفادة غيره، فهو القائل: (لومن آداب العلماء أن لا يبخلوا بتعليم ما يحسنون، ولا يمتنعوا من إفادة ما يعلمون، فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم. وكيف يسوغ لهم البخل بما مُنحُوه جوداً من غير بخل، وأتوه عفواً من غير بذل؟ وكيف يجوز لهم الشح لما إن بذلوه زاد ونما، وإن كتموه تناقص ووهي)(١). ويقول -رحمه الله: (لومن آدابهم -أي العلماء- أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا ويطلبوا توابه بإرشاد من أرشدوا من غير أن يعتاضوا عليه عوضاً، ولا يلتمسوا عليه رزقاً...)(٢). هذه نظرة الماوردي -رحمه الله- إلى العلماء والواجب عليهم، ومن المعلوم أن من كانت هذه بعض صفاته سيكون له تلاميذ كثيرون؛ إلا أن هذا المطلب سيكون لأشهر هم لصعوبة الاستقصاء، ومن هؤلاء:

1- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أحد مشاهير الحفاظ وصاحب "تاريخ بغداد" وغيره من المصنفات العديدة المفيدة ومنها: "كتاب الكفاية" و"الجامع" و"شرف أصحاب الحديث"... وغيرها، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة (٣٦٤هـ)، أي بعد وفاة الماوردي بثلاث عشرة سنة، وقد أخذ الفقه عن الماوردي في بغداد (٣).

٢- ابن خيرون: وهو أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، المعروف بابن الباقلاني،
 المتوفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة (٤٨٨). وقد أخذ الفقه عن الماوردي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين ص٦٨، وانظر: -غير مأمور- بقية الآداب ٦٣-٦٩، فإنه مبحث نفيس وقول مُجَرِّبٍ خبير، جدير بالحفظ خصوصاً ممن تصدى لتعليم الناس.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١١٣٥/٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٩/٤، وطبقات الشافعية للأسنوي 99/1، والبداية والنهاية ١٦٤٠، وشذرات الذهب 99/1، وابن هداية الله ص١٦٤.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في: المنتظم ٩٧/٩، وميزان الاعتدال ٩٢/١، والبداية والنهاية ١٥٩/١٢.

- ٣- العلامة أبو الفضل: عبدالملك بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الهمذاني -ويعرف بالمقدسي الفرضي، المقرئ، الشافعي، كان رأساً في الفرائض، وطلب منه أن يلي قضاء القضاة، فأبى أشد الإباء، واعتذر بالعجز وعلو السن، وكانت وفاته رحمه الله في سنة تسع وثمانين وأربعمائة (٤٨٩هـ)(١). وقد أخذ عن الماوردي الفقه ببغداد.
- 3- محمد بن أحمد بن عبدالباقي بن الحسن، أبو الفضائل الربعي الموصلي، المتوفى سنة أربع وتسعين وأربعمائة  $(383)^{(Y)}$ . وعن الماوردي أخذ الفقه.
- ٥- محمد بن أحمد بن عمر أبو عمر النهاوندي، قاضي البصرة مدة طويلة، وكان فقيها، سمع من الماوردي وغيره، وتوفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة (٤٩٧هـ)(٢).
- 7 أبو بكر: أحمد بن علي بن بدر ان بن علي الحلواني البغدادي المقرئ، عرف بخالو، شيخ صالح، دين، عارف بالقراءات، عالي الرواية، سمع الحديث من الماوردي وغيره. توفي سنة سبع وخمسمائة  $(8.0 8)^{(3)}$ .
- ٧- أبو العباس: أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، ومؤلف كتاب "المعاياة"، وقد أخذ عن الماوردي الحديث، توفى سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة (٤٨٢هـ)(٥).

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٣١/١٩ وما بعدها، وطبقات السبكي ١٦٢/٥ وما بعدها، والبداية والنهاية ١٦٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في: طبقات السبكي الكبرى ١٠٢/٤، والبداية والنهاية ١٧٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: المنتظم ١٤١/٩، والبداية والنهاية ١٧٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢٨٠/١٩ وما بعدها، وتذكرة الحفاظ ١٢٤١/١، وطبقات السبكي ٢٨/٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية للأسنوي ١/١٦١، وانظر ترجمته في مقدمة المعاياة ص١٣٠.

#### المبحث الثالث: معتقده ومذهبه وفيه مطلبان:

# المطلب الأول: الماوردي وتهمة الاعتزال(١).

لم يقل المصنف -رحمه الله- بانتسابه إلى الاعتزال لا ضمناً ولا صراحة، وأول من اتهمه بالاعتزال ابن الصلاح (٢) -رحمه الله- فقال: "هو متهم بالاعتزال... ثم هو ليس معتزلياً مطلقاً، فإنه لا يوافقهم في خلق القرآن، ويوافقهم في القدر".

ومن المعلوم أن ابن الصلاح ولد بعد وفاة الماوردي بأكثر من مائة وعشرين سنة، بمعنى أن هذه التهمة لم يتهم بها الماوردي في حياته، بل ولم يتهمه أحد بها لأكثر من قرن ونصف بعد وفاته.

وهكذا، فكل من جاء بعد ابن الصلاح نقل كلام ابن الصلاح<sup>(۱)</sup>. وقال الذهبي حرحمه الله- في ميزان الاعتدال: "صدوق في نفسه لكنه معتزلي<sup>(۱)</sup>، فقال ابن حجر حرحمه الله-: "ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري -رحمه الله- وقيل سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء الغزال -رأس المعتزلة- مجلس الحسن البصري -رحمه الله- حين دار نقاش حول مرتكب الكبيرة.

راجع: شرح العقيدة الطحاوية ص٥٢١، والملل والنحل ٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) هو تقي الدين أبو عمرو: عثمان بن المفتي صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، صاحب "علوم الحديث" وأحد أئمة المسلمين علماً، وديناً، وورعاً. ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة (٦٤٣). ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢٠٠٤، ودول الإسلام ١٤٩/٢، وطبقات الأسنوي ٢/١٤، وطبقات ابن هداية الله ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما قاله ابن الصلاح في: سير أعلام النبلاء ١٨/١٨، وطبقات السبكي ٥/٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ٤/٢٦٠.

وفي معجم الأدباء: (كان عالما بارعاً متفنناً، شافعياً في الفروع ومعتزلياً في الأصول -على ما بلغني عنه- والله أعلم (١).

وقال ابن العماد الحنبلي: (وذكره ابن الصلاح في طبقاته، واتهم بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فُهِم عنه في تفسيره في موافقة المعتزلة فيها، ولا يوافقهم في جميع أصولهم، ومما خالفهم فيه أن الجنة مخلوقة، نعم يوافقهم في القول في القدر وهي بلية على البصريين)(٢).

وبالرجوع إلى ماكتبه من سبقوا إلى تحقيق أجزاء الحاوي أو بعض كتب المصنف الأخرى، نجد أنهم نقلوا هذه التهمة ثم تناولوها بالمناقشة والتمحيص، فبعضهم نفى هذه التهمة عن الماوردي وهم الأغلبية (٣). وبعضهم رجح ماقاله ابن الصلاح (٤) - رحمه الله-.

وبناءً على هذا، فإن الفيصل في هذه المسألة هو الرجوع إلى تفسيره، خصوصاً وأن بعض من ترجم للماوردي لم يطلع عليه، لأنه لم يطبع إلا أخيراً.

وقد رجعت إلى تفسيره والذي أسماه "النكت والعيون" بدءاً بالمقدمة، إذ يقول فيها: «... جعلت كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفي علمه، وتفسير ما غمض تصورًه وفهمه، وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف...»(٥).

هذا ما أخذه على نفسه في مقدمة تفسيره، ولكن المطلع على تفسيره يجد ما يلي:

1- يذكر الماوردي -رحمه الله- في تفسيره للآية أكثر الأقوال التي قيلت في تفسيرها دون أن يتطرق إلى بيان الخطأ منها من الصواب، والراجح من المرجوح، بل انه يورد تفسير المعتزلة وغيرهم من أصحاب التأويل دون التنبيه عليه، وخاصة في الصفات، وهذا قد يوحي بموافقته عليه (٢).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٥١/٥٥.

<sup>(</sup>۲) شدرات الذهب ۳/۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) انظرْ: مقدمات الرسائل التي سيرد ذكرها لاحقاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة تحقيق كتاب القسامة من الحاوي ص٣٩.

<sup>(</sup>٥) مقدمة النكت والعيون ٢١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر على سبيل المثال: تفسيره للغضب ٦١/١، وتفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يستحي أَنَّ يَضُوب مثلاً ما بعوضة فما فوقها...﴾. البقرة ٢٦. حيث أورد الأقوال دون التعليق عليها.

٢- بما أن آيات الصفات هي المحك الذي يتبين به معتقد المفسر سواءً الماوردي - رحمه الله- أو غيره، فقد رجعت إلى بعض هذه الآيات واطلعت على تفسير المصنف لها فوجدت: أنه لا يذكر مذهب السلف الذين يثبتون هذه الصفات لله كما يليق بجلاله سبحانه، بل إنه يذكر أقوال الذين يؤولونها في الغالب، وإن ذكر قولاً للسلف فإن الذي يذكره أولاً هو قول أهل التأويل(١).

كما أنه قد ينقل الأقوال التي وردت في تفسير الآية عمن سبقه كالطبري -رحمه الله- فيذكر أقوال أهل التأويل ولا يذكر قول أهل السنة (٢)، وهذا خلاف ما ألزم به نفسه في مقدمة تفسيره، ومن الصفات التي لم يذكر فيها معتقد أهل السنة والجماعة صفة الاستواء حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ (٣) فيه قولان:

أحدهما: معناه استوى أمره على العرش، قاله الحسن.

والثاني: استولى على العرش، كما قاله الشاعر:

قد استوى بشر على العراق

من غير سيف ودم مُهْراق(٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: النكت والعيون ١/٢١٠، ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً تفسيره لقوله تعالى: ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ . المائدة آية ٦٤ . فيه أربعة تأويلات: أحدها: أن اليد ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة ، ومعناه بل نعمتاه مبسوطتان ، نعمة الدين ونعمة الدنيا.

والثاني: أن اليد ها هنا القوة كقوله تعالى: ﴿ أُولِي الأيدي والأبصار ﴾. سورة ص آية ٤٥، ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب.

والتّالث: أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو: ملك يمينه، ومعناه ملك الدنيا و الآخرة.

والرابع: أن التنبيه للمبالغة في صفة النعمة كما تقول العرب لبيك وسعديك/ النكت والعيون ١١/٢.

أما قول أهل السنة في صفة اليد وأنها ثابتة لله على ما يليق بجلاله فقد نحاه. انظر في ذلك ابن جرير ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٢/٩٢. وانظر ٩٢/١، ٥/٢٧٠.

ومن المعلوم أن تفسيره هنا مخالف لمذهب السلف الصالح، فالاستواء عندهم من صفات الله الفعلية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فمن قول أئمة الدين كالإمام مالك عندما سئل عنه: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج»(۱).

و هكذا بقية الصفات، فنجده -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده ﴾(٢). يقول: (فيه قو لان:

أحدهما: أن معناه القاهر لعباده، وفوق صلة زائدة.

والثاني: أنه بقهره لعباده مستعل عليهم، فكان قوله فوق مستعملاً على حقيقته كقوله تعالى: ﴿ يَدُ الله فُوق أَيديهم ﴾ (٣)، لأنها أعلى قوة (٤).

ويحتمل ثالثًا: وهو القاهر فوق قهر عباده، لأن قهره فوق كل قهر الاعام.

وفي الكشاف لا يبعد تفسيره كثيراً ففيه (فوق عباده): تصوير القهر والعلو بالغلبة والقدرة (١).

وفي تفسير الماوردي -رحمه الله- لقوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فشم وجمه الله ﴾ (٧)، فيه: (لتأويلان:

<sup>(</sup>۱) مذهب السلف في إثبات صفة الاستواء لله على ما يليق بجلاله كغيرها من الصفات في: الجامع لأحكام القرآن ٧/١٤٠ وما بعدها، وزاد المسير ٢١٣/٣، وتفسير القرآن العظيم ٢/٠٢٠، وفتاوى ابن تيميه ٥/٥٣٥ وفيه: قول الإمام مالك -رحمه الله- ومثله أو قريباً منه قول ربيعة الرأي شيخ مالك، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وانظر كذلك: الصواعق المرسلة ٢/١٣٤، وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص١٥، وفتح القدير في علم التفسير ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) من آية ١٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) مِن الآية ١٠ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) نلاحظ تفسيره لليد هنا بالقوة، وقد سبق بيان مخالفة هذا التفسير لمعتقد أهل السنة.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٢/٩٩.

<sup>(</sup>٦) الكشاف للزمخشري ٢/١٠.

<sup>(</sup>٧) من أية ١١٥ من سورة البقرة.

أحدهما: معناه فثم قبلة الله.

والثاني: فثم الله تعالى، ويكون الوجه عبارة عنه (١).

وهذا التفسير مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق به سبحانه (٢).

والقول الثاني الذي ذكره الماوردي -هو قول المعتزلة في تفسير معنى الوجه<sup>(7)</sup>، وهكذا فعل -رحمه الله- في تفسيره لآيات الصفات، حيث كان يذكر أقوال أهل التأويل غالباً -دون التعرض لمعتقد أهل السنة في هذه الصفات<sup>(3)</sup>، كما أنه قد لا يفسر بعض الآيات التي يكون فيها إثبات لبعض ما يعتقده أهل السنة، ومن أمثلة ذلك -رؤية الله سبحانه في الآخرة، وأن هذا هو المزيد الذي وعد الله به عباده- فإنه عند تفسيره لسورة المطففين لم يتعرض لذلك<sup>(٥)</sup>، وكذلك عندما فسر سورة الإنسان آية (١١)<sup>(٢)</sup>.

مع أن كلامه في تفسير سورة الأعراف آية (١٤٣) يوحي بأن الرؤية ممكنة في الآخرة، وإن لم يصرح بذلك  $(^{\vee})$ ، وفي تفسير سورة يونس ذكر تفسير أهل السنة كأحد التأويلات للمزيد  $(^{\wedge})$  وانظر تفسيره للمزيد في قوله تعالى: ﴿ هُم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ١/٧٧، ٢/٨١، ٢٧٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: التوحيد وإثبات صفات الرب -لابن خزيمه- ص١١-١١.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٩٧١، ٤/٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً تفسيره للصفات: العين ٢/٩٦٤، ٣/٢٠٤، والنفس ٤٠٤٣، الساق ٢١/١، وانظر تأويل الزمخشري لصفة الساق ٥٨٢/٤، وراجع تفسيره أيضاً لصفات الغضب ٢١/١، والحياء ٥٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٦/٢٧، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٦/١٦٧.

<sup>(</sup>V) النكت والعيون ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٨) النكت والعيون ٢/٢٣٤-٤٣٣.

<sup>(</sup>٩) سورة ق آية ٣٥.

حيث لم يتعرض لما ذكره أهل السنة بأن من المزيد النظر إلى وجه الله الكريم مع أنه أعاد بعض الأقوال التي ذكرها في تأويل آية (٢٦) من سورة يونس (١)، وبناءً على تفسيره -رحمه الله- فإن القارئ يدرك أن المصنف يميل إلى أهل التأويل، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بأنه من المعتزلة؛ نظراً لأنه لم يصرح بذلك في سائر كتبه، علاوة على أنه يُجلُ الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، بدليل أنه ينقل عنهم في الحاوي، علاوة على ذلك فإنه -رحمه الله- لا يوافق المعتزلة في أمور كثيرة منها: خلق القرآن، وأن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد (٢)، وغيرها من المسائل (٣)، ومن المعروف أنه لا يوصف بصفة الاعتزال إلا من يوافق المعتزلة في الأصول الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم (٤). والمصنف لا يوافقهم فيها كما هو ظاهر من كتبه.

هذا، بالإضافة إلى أن ابن الصلاح نفسه لم يجزم بأن الماوردي معتزلي في كل شيء، ولم يجزم بذلك إلا الذهبي -رحمه الله- وعلماء التراجم والسير كلهم قال: (ممتهم بالاعتزال).

<sup>(</sup>۱) النكت والعيون ٥/٢٥٤–٣٥٥. وراجع: الجامع لأحكام القرآن ١١/٥١٦-٢١١/٨،١٦، وزاد المسير ١١/٨، وتفسير القرآن العظيم ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٢/٩/٢، حيث ذكر قول أهل السنة في الجنة التي سكنها آدم وعلل خروجه منها دليل على تأييده لهذا القول.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة تحقيق أدب القاضي للمصنف، وما ذكره محيي هلال سرحان من تلك المسائل ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٤) وهي التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٥٢١-٥٢٧.

#### المطلب الثاني: مذهب المصنف الفقهي.

المصنف حرحمه الله شيخ المذهب (١)، من أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه فيهم، حبل إنه شيخ الشافعية في وقته وكتاب الحاوي الذي هو شرح لمختصر المزني في علوم الشافعي يدل على إحاطة المصنف بالمذهب (١) وحرصه على نصرته، ولهذا فإنه عندما يتعرض لمسألة خلافية يبدأ بذكر مذهب الشافعي، ثم يذكر رأيه في المسألة وهو موافقة رأي الشافعي في الغالب ثم يورد آراء المخالفين وأدلتهم، ومن ثم يناقش هذه الأدلة ويبين خطأها أو خطأ الاستدلال بها.

ولد سنة خمسين ومائة بغزة، وحملته أمه إلى مكة بعد أن توفي والده وبها نشأ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وبرع في العربية والشعر، ثم حُبب إليه العلم فتفقه على مسلم بن خالد الزنجي وغيره. وحفظ الموطأ وعرضه على الإمام مالك، وأفتى وهو ابن عشرين أو دونها، أثنى عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال أبوثور: (مما رأيت مثل الشافعي، ولا رأى هو مثل نفسه)، وقال الإمام أحمد: (مما أحد مس محبرة ولا قلماً إلا وللشافعي في عنقه منة).

وقد تنقل في بلاد الإسلام من مكة إلى المدينة فاليمن وبغداد ومصر وبها توفي. له مصنفات كثيرة أشهرها كتاب "الأم" في الفقه، و"المسند" في الحديث، و"الرسالة" في أصول الفقه، و"اختلاف الحديث" وغير ذلك حراجع في ذلك: طبقات ابن هداية الله ص٤٢٠، ومقدمة الرسالة لأحمد محمد شاكر ص٩ وما بعدها—. توفي بمصر سنة أربع ومائتين حرحمه الله ترجم له كل من ترجم للرجال ممن عاصره أو جاء بعده، وبعضهم ألف المصنفت في مناقبه حرحمه الله— حتى أن المناوي في فرائد الفوائد ص١٠٥ نقل عن ابن الرفعة قوله: "إنها بلغت أربعين مصنفاً".

له ترجمه في: التاريخ الصغير ص٢١٨، والجرح والتعديل ٢٠١٧، وحلية الأولياء ٩/٦٣ وما بعدها، وتهذيب الأسماء واللغات ٤٤/١ وما بعدها، وفيه ذكر أشهر من صنف في مناقب الشافعي حرحمه الله-، وتذكرة الحفاظ ٢٠١١ وما بعدها، وسير أعلام النبلاء ١٠/٥ وما بعدها، وتاريخ دول الإسلام ١/١٧، والبداية والنهاية ٢٦٢/١ وما بعدها، ومناقب الشافعي للرازي، ومناقب الشافعي للبيهقي، والشافعي لمحمد أبوز هرة، والأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة الكتاب الثالث ص ٤٨١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) المذهب الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي -رحمه الله- وهو: محمد بن إدريس بن العباس بن عيد بن عبيد بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي أبو عبدالله الشافعي، الإمام العلم، إليه ينسب المذهب الشافعي، وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة.

<sup>(</sup>٢) انظر مصادر ترجمة المصنف ص٢٣٠.

#### المبحث الرابع: مؤلفات الماوردي -رحمه الله-

على الرغم من اضطراب الحالة السياسية في عصره -رحمه الله-، وعمله بالتدريس زمناً طويلاً، وكذلك اشتغاله بالقضاء في بلدان كثيرة، إلا أن هذا لم يحل بينه وبين التصنيف والتأليف، فقد ترك عدداً كبيراً من المصنفات في التفسير، والفقه، والسياسة... وغيرها، ومن أهم مصنفاته:

- 1- في التفسير: "النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم"، وقد بين منهجه في مقدمته بقوله: ((... جعلت كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفي علمه، وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف ...)((۱). وقدم لتفسيره بذكر أسماء القرآن الكريم، ومعنى السورة والآية، وعن إعجاز القرآن وكيفية تفسيره، ومن ثم بين معنى الاستعاذة وحكمها... وقد طبع هذا الكتاب محققاً.
  - ٢- الحاوي في الفقه: سيأتي الكلام عنه بالتفصيل قريباً.
  - ٣- الإقناع في فقه الشافعية: وقد عمله بطلب من الخليفة العباسي، وهو مطبوع.
- ٤- الأحكام السلطانية: وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته -رحمه الله-. وهو مطبوع، ومن طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي سنة ١٤١٠هـ.
- ٥- أدب الوزير: طبع تحت هذا العنوان سنة ١٣٤٨هـ، ثم حققه د. محمد سليمان داود، ونشره عام ١٩٧٦ تحت عنوان "الوزارة" وعنوان الكتاب الأصلي هو "قوانين الوزارة وسياسة الملك".
- 7- أدب الدنيا والدين: مطبوع عدة طبعات، وبعضها محقق، وفيه من الأداب ما هو جدير بأن يتحلى بها الإنسان ويحرص على غرسها في نفوس أبنائه.
- ٧- أعلام النبوة: مطبوع وقد طبع في بيروت سنة ١٤٠٨هـ، طبعته دار إحياء العلوم.

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ١/٢١.

- ٨- تسهيل النظر وتعجيل الظفر: طبعه المركز الإسلامي للبحوث في بيروت ونشره سنة ١٩٨٧م.
- 9- الأمثال والحكم: طبع بدولة قطر سنة ١٤٠٣هـ بتحقيق د. فؤاد عبدالمنعم، طبعته دار الحرمين.
  - ١- نصيحة الملوك: مطبوع محققاً، نشرته دار الفلاح بالكويت ١٤٠٣هـ. وهناك غيرها من الكتب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما كتبه د. سرحان عن ذلك في مقدمة تحقيقه لأدب القاضي ٤٣/١، ومقدمة محقق النكت والعيون ١/١١ وما بعدها، ومقدمات الرسائل التي حققت بعض أجزاء من الحاوي، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

#### الفصل الثاني:

# ﴿ التعريف بكتاب الحاوثي ﴾

المبحث الأول: اسمه ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه.

المبحث الثاني: مكانة الحاوي في الفقه الشافعي وتأثيره فيمن جاء بعده، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مكانة الحاوي في الفقه الشافعي.

المطلب الثاني: تأثير كتاب الحاوي في كتب المذهب بعده.

المبحث الثالث: منهج المصنف من خلال كتاب الدعوى والبينات.

المبحث الرابع: مصطلحات المصنف.

المبحث الخامس: مصادر الكتاب.

المبحث السادس: الباحثون بجامعة أم القرى واهتمامهم بالحاوي.

المبحث السابع: تعريف الدعوى والبينات.

#### البحث الأول: اسمه، ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.

غرف هذا الكتاب بـ (الحاوي)، وهذه تسمية مؤلفه له، فقد قال في مقدمته: "... وترجمته بالحاوي ...  $(1)^{(1)}$ .

وكل من ترجم للمصنف أورده بهذا الاسم (7)، إلا ما كان من بعضهم من إضافة لفظة (الكبير)، فقالوا عنه: (الحاوي الكبير)(7). وفعلوا ذلك ربما للتمييز بينه وبين غيره من الكتب التي تحمل هذا العنوان(3).

وعموماً، فإن نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه مما لا يتطرق إليه شك، فقد عُرف المصنف حرحمه الله - بصاحب الحاوي، وكل من ترجم له صدر به مصنفاته. وقد كفانا المصنف مؤنة البحث عن السبب الذي دفعه إلى تأليفه فقال: "... ولما كان أصحاب الشافعي حرضي الله عنه - قد اقتصروا على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني حرحمه الله -(٥)، لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم

<sup>(</sup>١) مقدمة الحاوي ١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مراجع ترجمة المصنف التي سبق ذكرها.

<sup>(</sup>٣) من هؤلاء ابن الجوزي في المنتظم ١٩٩/٨، وابن كثير في البداية والنهاية ١٢/٥٨.

<sup>(</sup>٤) منها: "الحاوي" لمحمد بن سعيد بن محمد بن أبي القاضي، ومنها: "الحاوي الصغير" للشيخ علاء الدين علي بن مجد الدين إسماعيل القونوي، وكتاب "الحاوي للفتاوي" للسيوطي.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو إبر اهيم إسماعيل بن يحيى بن إسحاق المُزني. ولد بمصر سنة خمس وسبعين ومائة (١٧٥هـ)، ونشأ بها، وتعلم علم الكلام ثم عدل عنه إلى الفقه بنصيحة من الإمام الشافعي رحمه الله وصاحب الشافعي وتتلمذ عليه، حتى أنه أصبح رأساً في الفقه. وبعد موت الشافعي -رحمه الله وصاحب المُلفتاء والتدريس، ومن أشهر تلاميذه: أبوبكر بن خزيمة، وأبوجعفر الطحاوي، وخلق كثير من المشارقة والمغاربة. وصنف كتباً كثيرة منها: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"المنتور"، و"المسائل المعتبرة" ... وغيرها.

وقد أثنى عليه عدد من العلماء منهم الشافعي -رحمه الله- وقال عنه: ((المزني ناصر مذهبي))، وقال في حقه أيضاً: (لو ناظر الشيطان لغلبه))، وقال له: (لسيكون لك بعدي سوق)). وصدقت فراسة الشافعي فيه، فقد كان كما توقع له. وكان زاهداً متعبداً معظماً للعلم وأهله، عالماً مجتهداً مناظراً، صاحب حجة، أثنى العلماء على مختصرة واعتمده الشافعية، وبه

المتعلم، واستطالة مراجعتها على العالم، حتى جعلوا المختصر أصلاً يمكنهم تقريبه على المبتدئ، واستيفاؤه للمنتهي وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به.

... وقد اعتمدت بكتابي هذا شرحه على أعدل شروحه، وترجمته "بالحاوي" رجاء أن يكون حاوياً لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء والاستيعاب في أوضح تقسيم، وأصح ترتيب، وأسهل مأخذ»(١).

وعلى هذا، فإن الحاوي صنفه مؤلفه شرحاً لمختصر المزني، وكان المزني قد اختصر هذا الكتاب من علم الشافعي -رحمه الله- ومن معنى قوله (٢)، وأدخل فيه بعض اجتهاداته وآرائه (٣).

والحاوي مع أنه من كتب المذهب الشافعي؛ إلا أنه من كتب الفقه المقارن مع بقية المذاهب، وسيتضح ذلك من خلال المبحث الآتي.

انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق، وقال المناوي عن هذا المختصر في فرائد الفوائد ص٥٠: (أوهو الكتاب المبارك النافع)).

توفي -رحمه الله- في رمضان لستٍ بقين منه سنة أربع وستين ومائتين (٢٦٤هـ).

له ترجمة في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٧٩، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢٩٢، وتهذيب الأسماء ٢٨٥/٢، وسير أعلام النبلاء ٢٩٢/١٢، وشذرات الذهب ١٤٨/٢، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٢٠ وما بعدها.

وراجع: الفتح المبين ص١٥٦ وفيه نصيحة الشافعي له بتعلم الفقه وترك علم الكلام.

<sup>(</sup>١) مقدمة الحاوي ١/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: مختصر المزني -مطبوع مع الأم ٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال ص٣٣٤،٣٣٣،٣٣٢، من مختصره، حيث ورد فيها بعض أراء المزني التي خالف فيها إمامه.

#### المبحث الثاني: مكانة الحاوي في الفقه الشافعي وتأثيره فيمن جاء بعده، وفيه مطلبان:

#### المطلب الأول: مكانة الحاوي:

وقد جمع فيه مصنفه مذهب الشافعي -رحمه الله - وأقوال أصحابه مع المقارنة مع بقية المذاهب في أكثر المسائل (7), وخاصة مع المذهب الحنفي، مع إيراد أدلة كل فريق ومناقشتها مناقشة علمية، قل من قام بها من علماء ذلك العصر. ويمتاز الحاوي بميزات كثيرة تجعله يتفوق على أي شرح من شروح المختصر، فمصنفه لا يلتزم بالشرح فقط كفعل غيره، بل نجد أنه يستدل ويرجح ويبدى رأيه في أكثر المسائل، وكل ذلك في عبارات سهلة وأسلوب أدبي واضح. (3)

ومن مميزات الحاوي أيضاً أننا نجد فيه بعض أقوال الفقهاء الذين انقرضت مذاهبهم، أو فقدت كتبهم أمثال: أبي ثور، وابن أبي ليلى، والأوزاعي... وغيرهم. هذا، بالإضافة إلى أن مسائله كلها مؤيدة بالأدلة الشرعية، ولهذا نجد كل من أتى بعده من فقهاء الشافعية قد اعتمد عليه ونقل عنه أو اقتبس منه.

ونعود ونقول: إن الحاوي هو أعدل شروح المختصر (٥).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢/٨٢٢، ووفيات الأعيان ٢/٤٤٤، وشذرات الذهب ٣/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) أشار المصنف إلى أنه سيستوعب المذهب في شرحه لمختصر المزني وسيستوفي اختلاف الفقهاء المتعلق به. راجع: مقدمة الحاوي ١/٤.

<sup>(</sup>٤) مرجع العلوم الإسلامية ص٥١٣٠.

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك مصنفه -رحمه الله- في مقدمته ١/٤، وهو كما قال.

### المطلب الثاني: تَأْثير كتاب الحاوي فيمن جاء بعده.

يعتبر الماوردي –رحمه الله– من أصحاب الوجوه –عند الشافعية – المأخوذ برأيهم عند الاختلاف. وللمكانة العالية التي تبوأها الحاوي في الفقه الإسلامي عامة والفقه الشافعي خاصة، فقد اعتمده فقهاء الشافعية منذ عصر المصنف إلى عصرنا الحاضر، وجعلوا منه مصدراً ومرجعاً لمؤلفاتهم الفقهية. ولهذا يندر جداً أن نجد كتاب فقه شافعي لم يعتمد مؤلفه "كتاب الحاوي".

والمنتبع لما ألف بعد الماوردي من كتب يجد أراء الماوردي تذكر ترجيحاً أو بياناً لما اختلف فيه (١).

ولأن كتاب الدعوى والبينات هو موضع التحقيق، ففيما يلي بعض الكتب المطبوعة التي ذكر مؤلفوها أقوال الماوردي -رحمه الله-، وهذا على سبيل المثال لا الحصر:

1-1 المهذب: لأبي إسحاق الشيرازي (7)، وهو من معاصري الماوردي (ومن يطلع على المهذب والحاوي يجد التشابه الكبير بينهما الذي يكاد أن يصل إلى مرتبة التطابق في بعض المسائل والفصول)(7).

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: كتاب فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد، لا تكاد تخلو صفحة من ذكر لرأى الماوردى -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ أبو إسحاق إبر اهيم بن علي بن يوسف الشير ازي، من أكابر فقهاء الشافعية، له تصانيف منها: "المهذب"، "والتنبيه"، توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة (٤٧٦هـ).

ترجمته في: المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٣٩/٢، وطبقات السبكي ١٥/٤، وشذرات الذهب ٣٤٩/٣، وطبقات ابن هداية الله ص١٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً المهذب ٢/٩٩٦، فصورة المسألة هنا هي الصورة في ص٢١٤ من الدعوى والبينات في الحاوى.

- Y -حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (۱): للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي، المتوفى سنة سبع وخمسمائة (Y).
- ٣- أدب القضاء<sup>(٣)</sup>: للقاضي أبي إسحاق إبر اهيم بن عبدالله الحموي، المعروف بابن أبي الدم، المتوفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة (٦٤٢هـ).
- 3- روضة الطالبين وعمدة المفتين (3): للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفي سنة سبّ وسبعين وستمائة (777 3).

<sup>(</sup>۱) يقول محققه في المقدمة ١/٥٥: "... أما صلته بالحاوي، فأمر كثير لا نستطيع إحصاء ما نقله عن الحاوي منها ...). أ.ه.

أما بالنسبة لكتاب الدعوى والبينات فانظر على سبيل المثال: ٢٣١،٢٢٣،١٨٨/٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/٥٥، وشذرات الذهب ١٦/٤، وطبقات ابن هداية الله ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٣٤٣،٣١٦. هذا، بالإضافة إلى كثرة نقله عن الروياني والذي كتابه عبارة عن حاوي الماوردي مع بعض الفروع كما ذكر السبكي في طبقاته ١٩٥/٧.

<sup>(°)</sup> له ترجمة في: تذكرة الحفاظ ٤/٢٥٩، وطبقات السبكي ٥/٥٦٥، والبداية والنهاية ٢٩٤/١٣، وابن هداية الله ص٢٢٥.

ما ذكرته من كتب كان مجرد أمثله فقط، ومنها أيضاً: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  $\Lambda$  ،  $\pi$  ،  $\pi$ 

## المبحث الثالث: منهج المصنف من خلال كتاب الدعوى والبينات.

لقد تبين لي أثناء در استي لكتاب الدعوى والبينات أن منهج الماوردي -رحمه الله- كما يلي:

- ١- قد سار في ترتيبه كتاب الحاوي وفق ترتيب المختصر.
- Y- يبدأ بذكر نص مختصر المزني -رحمه الله- ويقدم له بقوله:  $((n-1)^{(1)})$ .
- ٣- ينقل النص كاملاً كما هو في المختصر (٢)، وقد يكتفي بنقل بعضه وخاصة إذا
   كانت المسألة طويلة، ويُنهي نقله إذ أوجزه بقوله: "إلى آخر كلام المزني" أو "إلى آخر كلامه". أو "الفصل"، أو "إلى آخر الباب(٢)).
- ٤- اتبع في كتابه طريقة غير مشهورة في هذا العصر وإن كانت مشهورة قديماً (٤)، وهي أنه قسم الباب إلى مسائل، والمسائل إلى فصول، وما عليه المنهجيون اليوم عكس ذلك وهو: جعل الفصول أو لا ثم الفروع ومن ثم المسائل.
- ٥- يو افق المزني في قوله غالباً، فيقول بعد نقله للمسألة: (لوهذا صحيح))(د) وأحياناً يسكت(٦).
- V- قد يورد قول المزني ويبين أنه خطأ -في نظره ويناقشه مبتدئاً بأصول المزني -رحمه الله-(^).

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك ص: ۷۷،٦٣،٥٦،٤٨،٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۵۲،٤٨،۳۱،۱.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٣٤٢،٣٣٢،٢٥٠،١٧٢،٧٧.

<sup>(</sup>٤) ممن استعمل هذه الطريقة ابن قدامة -رحمه الله- في المغني.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ۳٤٣،٣٢٦،٢٩٩،٢٥٠،٢٤٠،٢٢٢،٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ٣٢٢،٢٣٠،٢٢٩،٢٢٥.

<sup>(</sup>۷) انظر ص: ۳۲۲،۲۳۷،۱۷۲،۱۲۳،۱۰۲،۸۸،۲۳،۵۲۳،۳۲۲،۲۳۷.

<sup>(</sup>٨) مثال ذلك ص: ٣١١،٢٣٢،٢٠٨،٢٠٤،١١٠،٨٣.

- ٨- يذكر أقوال الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة: الحنفية غالباً (١)، وأحياناً المالكية (٢)، ونادراً الحنابلة (٣). كما يورد أقوال غير الأئمة الأربعة من المجتهدين: كالأوزاعي وابن أبي ليلى وغير هما (٤).
- 9- لا يعتمد في نقله مذهب الحنفية ما عليه الفتوى عندهم غالباً، بل ينقل قبول أبي حنيفة ويناقشه وإن كان قول الصاحبين أو غير هما من الحنفية يوافق قول الشافعية خلافاً لأبي حنيفة (٥).
  - · 1 أحياناً يذكر من وافق الشافعية من أهل المذاهب<sup>(٦)</sup>.
- 11- يؤخر استدلاله لمذهبه حتى يورد أدلة المخالفين ثم يعقب على الرأي المخالف بقوله: (هذا خطأ) أو (هذا فاسد) أو (لليس بصحيح)(۱). ثم يرد أدلتهم فإن كان حديثاً ضعيفاً حكم عليه بالضعف بقوله مثلاً: (هذا الحديث لا يثبت عندكم) أو (وهذا غير صحيح) يرد به على فهمهم من الحديث الذي استدلوا به، أو أن الحديث المستدل به غير صحيح، أو يرد فهمهم بالإثبات أن الدليل يدل على خلاف ما استدلوا به عليه، وأحياناً يرد ما استدلوا به بالبرهان أنه عائد عليهم (۱)، ويستطرد في الاستدلال لمذهب الشافعية، فيورد الأدلة ثم وجه الاستشهاد من الدليل.
- 17- وأحياناً يستعمل القياس والمنطق في توثيق حجته أورد حجة وأدلة المخالفين (١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۳۲۷،۲۷۱،۲۵۱،۹۳،۷۰،۲۲،۲۵۱،۲۵۱،۲۲۷۱،۲۵۱

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٥٢،٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ۳۲٦،۲٥۲،۲٥۱،۹٥،٥٧،٤٩،٣٩

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٣٤٩،٢٦٥،٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ۸غ،۳۲۱،۳۲۲،۲٤۷،۲٥۱،۲۳٤،۱٦۷،۱٤٩،٩٣٢٦،۲٤٧،٢٥١. `

<sup>(</sup>۷) انظر ص: ۲۲۲،۵۷،٤٤،۲۸

<sup>(</sup>٨) انظر إن شئت ص: ٢٦٧ وما بعدها، ٣٥٠،٣٤٩،٢٧٠.

<sup>(</sup>٩) انظر ص: ۲٥٨،٥٥٠،٤٢،٣٣،٣٠،٢٩،٢٨ وما بعدها، ٣٢٨،٢٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) انظر ص: ۲٦٦،٢٦٥،٢٦٤،٥٨،٥٠،٤٥،٤٣،٣٥،٣٤.

- -17 يستدل بالأحاديث الضعيفة -قليلاً لإثبات مذهب الشافعية والرد على من يخالفه <math>(1)، أو أثناء استدلاله للمخالفين (1). وقد يستدل بما لا دليل له فيه (1).
- ١٤ لا يورد سند الحديث غالباً (أ)، وإذا أورده فإنه ينقل سند الشافعي أو غيره، ولا يذكر الإسناد منه إلى الشافعي أو غيره من الأئمة (٥).
  - -10 قد يورد الحديث بالمعنى (7).
  - -17 يورد الأوجه في المسألة ويذكر من قال بهذه الأوجه غالباً $(^{(Y)})$ .
- -1 إذا كان للشافعي  $-رحمه الله في المسألة أكثر من قول فإنه يذكرها ويستدل لكل قول <math>(^{\Lambda})$ .
- ١٨ قد يكون في المسألة عدة أوجه فيذكر بعضها ويترك الأخرى (٩). وقد يطلق لفظة: ((المذاهب) على الأوجه (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۹٤،٦٧،٤٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۳٤٦،٣٤٥،۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٥٩-٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ۳٤٦،٣٤٥،٣٢٧،٢٦٠،٢٥٤،٩٤،٨٦،٤٩،٤٢،٢٨

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٣٤٧،٢٤٩،٩٦،٣٣،٣٢،٤،٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ص: ۲٦٠،۲٥٥،٤٩.

<sup>(</sup>۷) انظر ص: ۲۵۲،۳٤٤،۲۰۹،۲۰۸،۱۷٦،۱۷۵،

<sup>(</sup>٨) انظر ص: ٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۹) انظر ص: ۱۰۲،۱۰۲،۹۲،۹۰.

<sup>(</sup>۱۰) انظر ص: ۱۵۲.

#### المبحث الرابع: مصطلحات المصنف.

المصنف -رحمه الله- كغيره ممن صنف في الفقه على المذهب الشافعي، ولهذا نجد أنه يستعمل المصطلحات التي تعارفوا عليها، ومنها:

1- كثيراً ما يقول في المسألة قولان<sup>(۱)</sup>، أو أقاويل<sup>(۲)</sup>، أو هذا قول الشافعي، وأحياناً أخرى يقول هذا قوله في القديم<sup>(۱)</sup>، وقوله في الجديد كذا<sup>(۱)</sup>. ومن المعلوم أن المقصود بالقول أو القولين أو الأقوال هو: ما نص عليه الإمام الشافعي -رحمه الله- في المسألة<sup>(٥)</sup>، أما القديم فهو: ما قاله تصنيفاً بالعراق قبل رحيله منها<sup>(۱)</sup>، والجديد: ما قاله بعد وصوله إلى مصر تصنيفاً أو إفتاءً<sup>(۷)</sup>.

٢- ومن مصطلحات المصنف -رحمه الله- ذكره للوجهين والأوجه (١) منسوبة لأصحابها غالباً (٩) ، وقد تكون الأوجه أو الوجهان من تخريج المصنف نفسه.

٣- عندما يرجح بعض الأقوال أو الأوجه نجد أنه يقول مثلاً: هو الأظهر في

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۷۷،۱۶٤،۱۰۳،۹۷،۸۱،۸۰،۷۹،۷۸

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۲۹،۱۲٤،۱۱۸،۹۳

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ۲۹۱،۱٦٣،٧٨،٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ۲۹۱،۷۸،٤٧.

<sup>(</sup>٥) مغني المحتاج ١٠٩،١٠٥/.

<sup>(</sup>٦) ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني (ت٢٦٠)، والكرابيسي (ت٢٤٠)، وأبوثور، كل ذلك في مقدمة مغني المحتاج ١٠٨/١-١٠٩، وفرائد الفوائد ص٥٦٥.

<sup>(</sup>۷) ورواته: البويطي، والمزني/ والربيع المرادي، وحرملة (ت٢٤٣)، ويونس بن عبدالأعلى (ت٢٦٤)، محمد بن عبدالحكم (ت٢٦٨)، وغيرهم. انظر: فرائد الفوائد ص٥٦، ومقدمة مغنى المحتاج ١٠٨/١.

<sup>(</sup>A) الوجهان والأوجه للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي -رضي الله عنه- على أصله، ويستنبطونها من قواعده، وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. مغني المحتاج ١٠٥/١.

<sup>(</sup>۹) انظر ص: ۱۹٬۱۲،۱۹٬۱۲،۷۵٬۷۲،۲۵٬۷۵٬۱۰۳،۱۲۲۱.

المذهب، أو الظاهر من المذهب، أو ظاهر المذهب (١)، أو الأظهر من قولي الشافعي كذا، أو الظاهر من كلامه (7)، أو الأصح أو الصحيح من المذهب (7).

فهو لا يفرق في استعماله لهذه الألفاظ بين الأقوال والأوجه، وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين من أئمة الشافعية كالإمام النووي -(حمه الله-( $^{(1)}$ .

٤- من مصطلحاته قول: نص عليه فلان<sup>(٥)</sup>، أو هو ظاهر كلامه... والنص هو الصريح من اللفظ، والظاهر هو الواضح.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۲۹۸،۲۹۲،۸۶۲۸.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٣٥٢،٢٢٩،٥٢. .

<sup>(</sup>٤) فرق النووي -رحمه الله- بين هذه الألفاظ فجعل: الأظهر أو المشهور للأقوال، والصحيح أو الأصبح للأوجه. مقدمة روضة الطالبين ١١٤/١، مقدمة المنهاج (مع مغني المحتاج) ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ۲۱٥،۱٦٧،۹۹،۹۸.

#### المبحث الخامس: مصادر الكتاب.

الحاوي شرح لمختصر المزني -رحمه الله-، ولهذا فالماوردي ينقل المسألة منه ثم يتناولها بالشرح فيستدل بالآيات والأحاديث ما وسعه ذلك. وينقل أراء الصحابة -رضوان الله عليهم- استشهاداً وترجيحاً. كما أنه نقل الكثير من النصوص عن الأم للشافعي -رحمه الله-. وكذلك نقل عن أصحاب الوجوه من أئمة المذهب الشافعي أمثال أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي العباس بن سريج، وأبي علي بن خيران وغيرهم...(١)

هذا، بالإضافة إلى أنه بين في مقدمته أنه اعتمد بكتابه شرحه على أعدل شروح المختصر (۲)، وهذا يدل على إطلاعه على تلك الشروح. ولم يكتف رحمه الله بالمذهب الشافعي، بل نجد أنه نقل أراء أصحاب المذاهب الأخرى وغيرهم من الأئمة ومنهم: الإمام أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والأوزاعي، والهادي العلوي، وشريح، وعطاء، والثوري، وزفر، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن (۳). وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ، (٣) انظر: أماكن ورودهم في فهرس الأعلام ص٣٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الحاوي ١/٤٠

# المبحث السادس: الباحثون بجامعة أم القرى واهتمامهم بالحاوي.

كتاب الحاوي من الكتب ذات الأهمية في الفقه الإسلامي، وبخاصة الفقه الأسافعي، ولهذا، فقد أولته الجامعات الإسلامية -وفي مقدمتها جامعة أم القرى- جل اهتمامها، وقام عدد كبير من الباحثين بتحقيق معظم أجزائه؛ حيث بلغت الرسائل المقدمة أكثر من عشرين رسالة ما بين ماجستير ودكتوراة.

#### وفيما يلي بعض منها:

| تاريخ المناقشة | مستوىالرسالة | اسم الباحث                  | عنوان الرسالة               | م  |
|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
| ٤٠٤ هـ         | دكتوراه      | يحيى بن أحمد الجردي         | كتاب الجنايات               | ١  |
| ۵۱٤٠٤ هـ       | دكتوراه      | ياسين ناصر الخطيب           | كتاب الزكاة                 | ۲  |
| ٣٠٤١هـ         | دكتوراه      | محمد بن رويد المسعودي       | كتاب السير                  | ٣  |
| ۸۰۶۱هـ         | دكتوراه      | عبدالرحمن شميلة الأهدل      | كتاب النكاح                 | ٤  |
| ۸۰۶۱هـ         | دكتوراه      | محمد عامر أسد الله          | كتاب الشهادات               | ٥  |
| ۸۰۶۱هـ         | دكتوراه      | غازي طه خصيفان              | كتاب الحج                   | ٦  |
| ٣٠٤١هـ         | دكتوراه      | إبراهيم علي صندقجي          | كتاب الحدود                 | ٧  |
| ١٤٠٧هـ         | دكتوراه      | سيد عقيل المنور             | كتاب الصلاة من أوله إلى     | ٨  |
|                |              |                             | صلاة الجمعة                 |    |
| ۱٤٠٧هـ         | دكتوراه      | عبدالله حليم سايسانج        | كتاب الديات                 | 9  |
| ١٤٠٤ هـ        | دكتوراه      | عامر سعيد الزيباري          | كتاب الرضاع والنفقات        | ١. |
| ٩٠٤١هـ         | دكتوراه      | راوية أحمد عبدالكريم الظهار | الجزء الأول من أوله حتى     | ۱۱ |
|                |              |                             | نهاية غسل الجمعة والعيدين   |    |
| ١٤١٠هـ         | دكتوراه      | حسن علي كوركومي             | كتاب العارية والغصب والشفعة | 17 |
| ٩٠٤١هـ         | دكتوراه      | محمد مفضل مصلح الدين        | كتاب البيوع                 | ١٣ |
| -۱٤۱هـ         | دكتوراه      | أحمد حاج محمد شيخ           | كتاب الفرائض والوصايا       | ١٤ |

| تاريخ المناقشة | مستوى الرسالة | اسم الباحث                 | عنوان الرسالة               | م  |
|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| ١٤١٠هـ         | دكتوراه       | وفاء معتوق فراش            | كتاب العدد                  | 10 |
| ١٤١١هـ         | دكتوراه       | درويـــش أحمـــد محمــــد  | من أول باب صلاة الجماعة إلى | ١٦ |
|                |               | المضوني                    | آخر كتاب الجنائز            |    |
| ١٤١٢هـ         | دكتوراه       | عطية عبدالله عثمان المالكي | كتاب الأيمان والنذور        | ۱۷ |
| ١٤٠٧هـ         | ماجستير       | يحيى حسن زكري              | كتاب القسامة                | ١٨ |
| ٦١٤١هـ         | ماجستير       | عبدالله غرم العمري         | كتاب الصلح والحوالة         | ۱۹ |
|                |               |                            | والضمان                     |    |
| ١٤١٧هـ         | ماجستير       | ظافر عبدالله الشهري        | كتاب التفليس والحجر         | ۲. |
|                | ماجستير       | سعود عمر العمري            | كتاب قسم الفيء والغنيمة     | 71 |
| ١٤١٧هـ         | ماجستير       | علي الغامدي                | الخلع                       | 77 |
| ١٤١٧هـ         | ماجستير       | فهد الروقي                 | اللقطة واللقيط              | 77 |

هذه بعض الرسائل التي قدمت في الحاوي بجامعة أم القرى -حسب علمي-وهناك رسائل في تحقيق بعض كتب الحاوي في جامعات أخرى، كجامعة الأزهر.

كما أن الكتاب طبع كاملاً في (19) مجلداً نشرته دار الكتب العلمية، ثم نشرته دار الفكر في (٢٢) مجلداً. وقد احتوت كلا الطبعتين على كتاب الدعوى والبينات، ولكنهما -أعني بالنسبة لكتاب الدعوى والبينات - لم تضيفا شيئاً إلى المخطوط بل إن كلا الطبعتين اعتمدتا على النسخة رقم (٨٢) بدار الكتب القومية بمصر -كما ظهر لي -. نُقلت بأخطائها وسقطها، علماً أني قد اعتمدت النسخة المخطوطة أثناء التحقيق، ورمزت لها بـ (ك)، كما سيأتي بيان ذلك.

#### المبحث السابع: في تعريف الدعوى والبينات.

نظراً لاكتفاء المصنف -رحمه الله- في تعريف الدعوى بقوله: (اوحد الدعوى طلب ما يذكر استحقاقه)(۱). ولعدم إفراده للبينات في هذا الكتاب بتعريف فقد رأيت أن من المناسب تعريفها لغة واصطلاحاً.

#### أولاً: الدعوى.

تعريفها في اللغة:

مشتقة من الدعاء، وهو الطلب (٢) والتمني (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿وهم ما يدعون ﴿ (٤) و والاسم الدعوى (٥) مؤنئة، وهي فُعلى (٢) ، وجمعها دعاوى بكسر الواو وبفتحها (٧) و والادعاء أن تَدَعِى حقاً لك أو لغيرك، تقول أدعى حقاً أو باطلاً (٨).

#### وفي الاصطلاح:

عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة، وهي حالة المنازعة (٩)، وعرفها المالكية بأنها: طلب معين، أو ما في ذمة معين، أو أمر يترتب عليه نفع معتبر شرعاً (١٠).

وعرفها الحنابلة بأنها: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره(١١).

<sup>(</sup>۱) صفحة ٦.

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص١٠٤، وطلبة الطلبة ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ، (٥) المصباح المنير ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية (٥٧).

<sup>(</sup>٦) طلبة الطلبة ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٨) معجم المقاييس في اللغة ص٣٥٦، والقاموس المحيط ص١٦٥٥.

<sup>(</sup>٩) أنيس الفقهاء ص٢٤٢، ويرجع إلى: تكلمة فتح القدير ٨/١٥٩، والاختيار ٢٦٤/١، وحاشية رد المحتار على الدر المختار ٥٤١/٥.

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة ١١/٥.

<sup>(</sup>١١) شرح منتهى الإرادات ٢/٥١٨، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢/٥١٥.

#### ثانياً: البينات.

تعريفها: يقال بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف (١)، والبينات جمع بينة، وهي الحجة الظاهرة (٢) والشهادة (٣) والشهود سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق (٤). ولا تختص البينات بالشهود، بل كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة، وإن كان بعض الفقهاء قصرها على الشهود (٥)، إلا أن الصحيح أنها أعم وأشمل من ذلك.

قال ابن القيم -رحمه الله- والمقصود: أن البينة شرعاً: اسم لما يبين الحق ويظهره (٦)، فعلى هذا قد تكون شهوداً، وقد تكون أيماناً، وقد تكون غير ذلك.

<sup>(</sup>١) معجم المقاييس في اللغة ص١٦٦، والقاموس المحيط ص١٥٢٦، ومختار الصحاح ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) طلبة الطلبة ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٦٨٦/٣.

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج ٦/٩٩٦، وفتح العلام ص٦٧٨.

<sup>(</sup>٥) المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٦) الطرق الحكمية ص١٩.

#### الفصل الثالث:

(التهريف بالنسخ المهتمدة في التحقيق »

#### تعريف بالنسخ الثلاث المعتمدة في تحقيق كتاب الدعوى والبينات من الحاوي.

لقد كان لدي -عندما بدأت تحقيق كتاب "الدعوى والبينات"- ثلاث نسخ هي:

#### النسخة الأولى: النسخة الكوفية ورمزت لها بالحرف (ك).

وهي مسجلة في مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى تحت رقم (٨٤) مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر تحت رقم (٨٢) فقه شافعي.

ويوجد القسم الذي أعمل على تحقيقه في الجزء ٢٢، ويبتدئ من لوحة ١٦٦ وينتهي بنهاية وجه (أ) من لوحة ٢٧٠ أي أن ما أحققه حوالي ٢١٠ صفحات، في كل صفحة حوالي ٢١٠ سطراً. ويوجد بها ورقة بدون ترقيم وضعت بين رقم ١٧٩ و ١٨٠، وعلى هذه النسخة بعض التصحيحات القليلة جداً.

وفي أول الجزء الذي أحققه كلام مفهومه أنها موقوفة على المدرسة بجامع طولون، وخط هذه النسخة كوفي. وهذه النسخة أقل النسخ الثلاث سقطاً، وإن كانت لا تخلو منه (١) حتى أنه يصل أحياناً إلى ثلاثة أسطر (٢).

#### النسخة الثانية: ورمزت لها بالحرف (س).

وهي مسجلة في المركز برقم ١١٠ مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم ٢٥٨٠ب. والقسم الذي أعمل على تحقيقه في الجزء ٣٠، ويبتدئ من لوحة ٥١ وينتهي بلوحة ١٥١، فما أحققه حوالي ٢٠٣ صفحات. ومكتوب في بداية الجزء كلام مفهومه أنه وقف على أهل العلم، ويوجد عليها بعض التصويبات القليلة. وكلماتها غير منقوطة في معظمها، وخطها قديم معتاد، وعدد الأسطر في كل صفحة ٢٠ سطراً تقريباً.

وهذه النسخة كثيرة السقط إذ فيها أكثر من ٤٢ موضعاً كان السقط فيها أكثر من جملة (٢) بل يصل أحياناً إلى سطرين (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۱۱۲،۸۳،۸۹،۶۸،۶۵ انظر ص

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۹۲.

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۲۱۰،۱۸۹،۱۷۳،۱٦۸،۱٤۸،۱۲۸،۲٤

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ۲۸۰،۲۱۰،۱۸۸،۱٤۱

#### النسخة الثالثة: ورمزت لها بالحرف (ص).

وهذه النسخة مسجلة بمركز إحياء التراث الإسلامي فيلم رقم ٣٠ فقه شافعي، مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر برقم ٨٣ فقه شافعي.

ويوجد القسم الذي أعمل على تحقيقه في الجزء ١٨، ويبدأ من لوحة ١٢٢ وينتهي بلوحة ١٨٢، وعدد الأسطر ٢٥/٢٣ سطراً.

وخطها نسخ معتاد، والناسخ علي بن عبدالله بن محمد السيوطي حيث كتب في آخر الجزء ما نصه: "تم الجزء المبارك بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ومنه على يد كاتبه العبد الفقير المعروف بالزلل والتقصير علي بن عبدالله بن محمد الشافعي مذهبا السيوطي بلداً..." وتاريخ النسخ ٦٨٣هـ.

وهذه النسخة جيدة الخطولكن يعيبها كثرة السقط، إذ يبلغ ما كان فيها من سقط -جملة فما فوق - أكثر من ثمانية وأربعين (١) سقطاً، وقد يصل أحياناً إلى عدة أسطر (٢)، علاوة على توافقها في السقط مع نسخة (س) في مواضع عديدة (٦).

هذا، وقد اتبعت منهج إثبات النص الصحيح من أي المخطوطات الثلاث كان - حسب ما يظهر لي- وأثبت ما يخالف ذلك في الهامش، كما سبق بيانه. وإليك نماذج من صور المخطوطات الثلاث.

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۲٤٠،۲٣٩،٢٠٠،١٩٠،١٠٦،٩٧،٤٨،١٩،١٦

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۲۳۳،۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٣٥،١١٢،٤٥،٣،٤،٢٣ ومابعدها،١٩٦،١٤٨.

# نماذج من:

# رسع العربطوريط

والعتويط اصدوالورنه والعوالل وكمخرهوامع فمنهم الحداث مدهار منالسه o conflerallitza shore is eleall' روسهدسا عدارانه ماز مرصرصه وسهداجرا of maplacellarellaredellesign maraging contiling conflowed متزعرص في فصدي ساكر وارمذ مزعده وعرائم المسارمسقطتا وقدا بعتواحدها واسعمونهم مسلم بروارميك سوال فعلم حروسهدما فعا ان مازمرعده ومدوي راحدها ورمارضة mah (a/langemised mah (a/lagem انفعان عرمضا وسهداخزازا 12 रिए कंटी अप अपटिस की असी गरि كموسهدا درازانه مازومه ولارك فالنامحكم الكسفطنالاسجاله المعزعقه والولعمام (lage granglang ellag) 10012 4- 1/1/4V عاالمدعاعلىه وطاع تحج موالدواس فواللبي حلدعرا بحديج عرعطا عواز هدوه ارتسعول للعك مودي فها استفاحة فحرض وعها عوا المصهاما حسها وسطال ويوال عارسانة ل مدعا وبيرا وع رجا لأموا لرجال وماهرك لكمن (Us alme entell Unus solle gelland ston of wellen calleran Zollerallhi معما مدمه موالعليل مروك لسامع عرصها 12 sh 24/120 3/12 2/12 2/100 4/12/3h امرعها ترقهما حا خديه اكنبوجا إلابعطوسه الابيسه والخيراصك البعادة 2000/08/08/08/5

1

الود النازعياع فسأوج حمدم فسطاله في ८/10/1/0000 ८८ १००८ १०/८ دنا مروكه كالإنظار حصوااو سعموا آحد مستحمه حدالوراغ مزيده ورابعه كازحفه بأفيا ولازارهو स्राच्याकिकार्यान्यान لاراره عدم اضاء وهذاعز احداد فعرصدار لمفيعه جقتك راهم وانطار جعيودنا سرفميط ولكريك والا العالالويما سه فاخزمنه عدرسه والوسمالة دعدل عيرسه تورسوكله ومسرند حديق عا وعلى مكحه وازجور عابيه جنسرحه وعزال يحترسهم المذهب فاذا كارمكارفنه باقباله كرله السسقية ويره رهنالا دلاه يجعدلا سمالا خراصا ه سماوقسول of Lundlocallei, on franche اريده صامنه كما زخذه فراسعه ويعديه كالافراري صمه وحفاوا دراوال كور ريلكه مي عيس عه فادا ex/1200020/100/200000000000/20/2/3 1/2000 8 Caro 21/21 Lour (54/2019) 6 A Q 15/2/ Day ( ) hune of 15 - 1/4/2 8 84 9 ( 15 2 4) 12 de 1/20/ me la mar de 1/25/ vac مع مارعين عرو عده عدم خالرهم وسودما His iling line all head collas affect o र्पट्ट खेल (किट्यं के केंद्र दंधिर फंटो को बे. بده از بيعه فردين فاسال الزاء مه سع دارولال مدوخا (200 2000,001/200 2/2000/2000/2000) اليسج الحاطرك فازط يمزول علميه ويحصره الإكباطية العروج السماذنه واحارط حساله بالحمد صرح والا والمحدم يحتم وحط العتد وجواهسالهجا of mother secured all the was of the منه ومدحتي والإعلى الإهدي عدهدا وانه سوما el 10 400 obes 52 /0,0/2/20000000/2019 سلما كاكرموره واعترف عرهماما لدواءمل 140003 miorial alles 30/25022/08/0/ New Holed eduction

لعي عبد و كاركه ما لياع مهم العبد وعلى معدل اعطيب عاده حسم وعبو العبدو الاهداء بون Lux, 29/200/02/02/2012 فالاساء وجماله مراعبوسريا

33

\*\* اللوحة الأخيرة من نسخة (س)

(181-11: 1-2 1-2 extrice) and for elimition is become with the contribution of the con

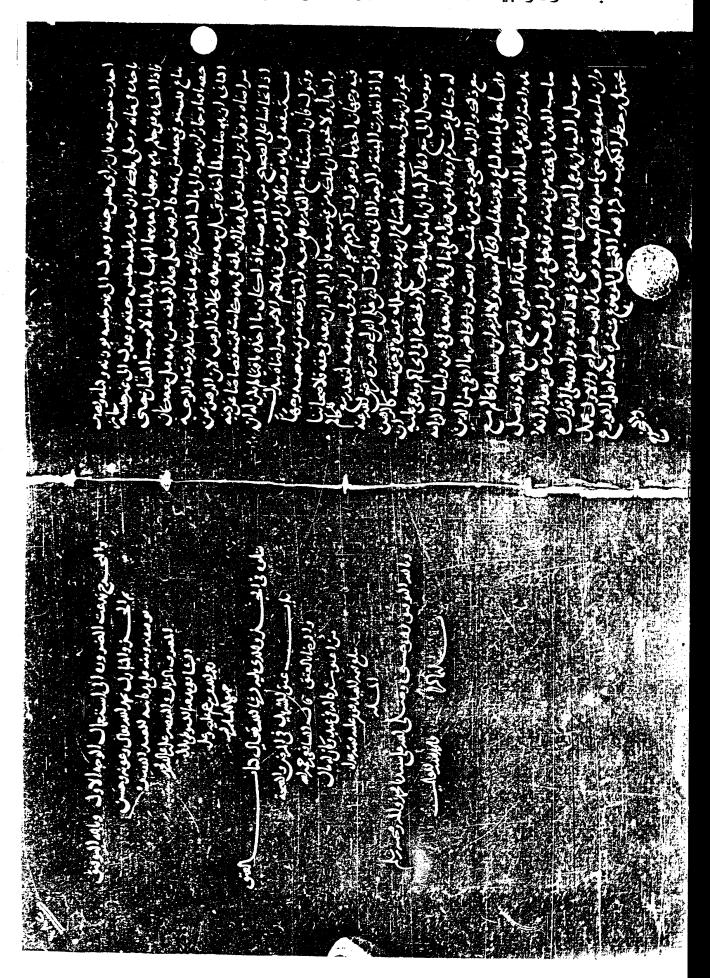

\*\* اللوحة الأخيرة من نسخة (ص) \*\*



Handle al ale contland of the solution of the

8(1942) 4. e.d. 1. e.d. 2. e.g. (12. o.g. 4. o.g. 6. o.g. 6. (12. o.g. 4. o.g. 6. o.g.

# فهرس موضوعات قسم الدراسة

| الصفحة | الـمـوضــوع                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | عنوان الرسالة                                                      |
| ۲      | حدیث شریف                                                          |
| ٣      | تقديم                                                              |
| ٥      | المنهج الذي اتبعته في التحقيق، وأهم الخطوات                        |
| ٧      | التحقيق وعملي فيه                                                  |
| 17     | القسم الأول: الدراسة                                               |
| 17     | الفصل الأول: التعريف بالمصنف                                       |
| ١٤     | المبحث الأول: عصره وحياته                                          |
| ١٤     | المطلب الأول: عصر المصنف                                           |
| ) ±    | الفرع الأول: الناحية السياسية والاجتماعية                          |
| ١٩     | الفرع الثاني: الناحية العلمية                                      |
| 71     | المطلب الثاني: حياة المصنف ونسبه                                   |
| 71     | الفرع الأول: اسمه ونسبه ونشأته                                     |
| 7.7    | الفرع الثاني: صفاته وأخلاقه                                        |
| 177    | الفرع الثالث: مكانته العلمية                                       |
| 70     | المطلب الثالث: تأثير الماوردي في حوادث عصره                        |
| 7.7    | المبحث الثاني: أشهر شيوخه وتلاميذه                                 |
| 7.7    | المطلب الأول: أشهر شيوخه                                           |
|        | المطلب الثاني: أشهر تلاميذه                                        |
| 77     | المبحث الثالث: معتقده ومذهبه                                       |
| 77     | المطلب الأول: الماوردي وتهمة الاعتزال                              |
| 77     | المطلب الثاني: مذهبه الفقهي                                        |
| 79     | المبحث الرابع: مؤلفات الماوردي                                     |
| ٤١     | الفصل الثاني: التعريف بكتاب الحاوي                                 |
| 7 3    | المبحث الأول: اسمه ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه                   |
| ٤٤     | المبحث الثاني: مكانة الحاوي في الفقه الشافعي وتأثيره فيمن جاء بعده |
| ٤٤     | المطلب الأول: مكانة الحاوي                                         |
| ٤٥     | المطلب الثاني: تأثير كتاب الحاوي فيمن جاء بعده                     |
| ٤٧     | المبحث الثالث: منهج المصنف                                         |
| ٥.     | المبحث الرابع: مصطلحات المصنف                                      |
| ٥٢     | المبحث الخامس: مصادر الكتاب                                        |
| ٥٣     | المبحث السادس: الباحثون واهتمامهم بالحاوي                          |
| 00     | المبحث السابع: تعريف الدعوى والبينات                               |
| ٥٨     | الفصل التالث: التعريف بالنسخ المعتمدة في التحقيق.                  |
|        | نماذج من نسخ المخطوط                                               |



# كتاب الدعوى(١) والبينات(٢)\*

#### ١- مسألة: (الأصل في الدعاوى)

قال الشافعي (7) – رحمه الله –: "أخبرنا مسلم (1) بن خالد، عن ابن جريج وألى عن ابن أبي مليكة (7) عن ابن عباس (7) رضي الله عنه (1): أن رسول الله عنه والبينة على المدعي (1)).

قال الشافعي: وأحسبه قال: ولا أثبته:  $[قال]^{(P)}$  ((واليمين على [177/P) عليه  $[5]^{(P)}$ )

{!/١٦٦}

<sup>(</sup>أ) هكذا في الأصل، والأولى رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>ب) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>١) تعريفها ص٦٠.

<sup>(</sup>٢) يقال: بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. معجم مقاييس اللغة ص١٦٦، والقاموس المحيط ص١٦٥٠.

والبينة شرعاً: اسم لما يبين الحق ويظهره. الطرق الحكمية ص١٩٠. وانظر قول المصنف ص٩٣.

<sup>\*</sup> في مختصر المزني: "المختصر من جامع الدعوى والبيئات إملاءً على كتاب ابن القاسم، ومن كتاب الدعوى إملاءً على كتاب أبي حنيفة، ومن اختلاف الأحاديث، ومن اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، ومن مسائل شتى سمعتها لفظاً". مختصر المزني – مطبوع مع الأم – ٣٣٠/٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمة الإمام الشافعي سبقت في الدراسة ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم بن خالد بن سعيد المخزومي: مولاهم، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه، مات سنة ثمان ومائة. ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٨٣/٨، وتذكرة الحفاظ ١/٥٥/١، وتهذيب المرح التهذيب ١١٦/١.

<sup>(</sup>٥) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي: مولاهم، توفي سنة خمسين ومائة. ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/٣٥٦، وتهذيب التهذيب ٣/٣٥٦، وتذكرة الحفاظ ١٦٩/١ ومابعدها، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) أبن أبي مليكة، هو: عبدالله بن أبي مليكة القرشي، التيمي، الأحول، المكي. أدرك ثلاثين من الصحابة، توفي سنة سبع عشرة ومائة. ترجمته في: الجرح والتعديل ٩٩/٥، وتذكرة الحفاظ ١/١٠١-١٠١، تهذيب التهذيب ٢٧١-٢٧١.

<sup>(</sup>٧) عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، ابن عم النبي ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، كان أعلم أهل زمانه، توفي بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة. ترجمته في: تاريخ الصحابة الذيب روى عنهم الأخبار ص٤٨، والإصابة ٣٣٠/٢ ومابعدها، والبداية والنهاية ٧٩٨/٢ ومابعدها، ودول الإسلام ٥١-٥٢، وشذرات الذهب ٧٥/١-٧٦.

<sup>(</sup>٨) الأم ٧/٣٥١.

<sup>()</sup> مختصر المزني -مع الأم- ٩-٣٣٠، وكتاب اختلاف الحديث -مطبوع مع الأم- ٩-٦٣٥.

وهذا الخبر أصل في الدعاوي، وقد رواه غير الشافعي مشروحاً. فرواه [أبو يوسف(۱) بن سعد، عن حجاج(۲)](۱) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة: أن امر أتين كانتا في بيت تخرزان (۱)، ليس معهما فيه غير هما، فخرجت إحداهما [وقد طُعِنَت](۱) في كفها بأشفي(۱)، حتى خرج من ظهر كفها، تقول: طعنتها صاحبتها، وتتكر الأخرى. قال: فأرسلت إلى ابن عباس فيهما، فأخبرته الخبر، فقال: لا تُعطى شيئاً إلا ببينة، قال رسول الله ويعطى الناس بدعاويهم لأدعى رجال أموال رجال ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه)(۱) فكمل بالجمع بين الروايتين، قول النبي ويشيئاً

<sup>(</sup>أ) في (س): (يوسف بن حجاج). وفي (ك): (يوسف بن سعيد عن حجاج).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من: (س).

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إبراهيم بن سعد: أبويوسف المدني، توفي سنة ثمان ومئتين. التاريخ الصغير ص ٢٢١، الجرح والتعديل ٢٠٢/٩، سير أعلام النبلاء ٤٩١/٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي: أبو أرطاة، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، وقيل: تسع وأربعين ومائة.

ترجمته في: الجرح والتعديل ١٥٤/٣-١٥٦، وتذكرة الحفاظ ١٨٦/١ وسير أعلام النبلاء ١٨٦/٧ ومابعدها. تهذيب التهذيب ١٨١/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) أصل الخرز: خياط الأدم.

لسان العرب المجلد ١/١١٨، وتاج العروس ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الإشفي: للإسكافي. لسان العرب مجلد ٣/٦٦، والمصباح المنير ١٥/١. وهو: الآلة التي يستعملها الإسكافي في خياطة الأدم.

<sup>(</sup>٥) رواد الشافعي في الأم ٢/٤/٦، بلفظ ((واليمين على المدعى عليه)).

ورواه البخاري، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/١٨١/٥، وحديث رقم ٢٦٦٨ بلفظ: ((إن النبي ﷺ: قضى: أن اليمين على المدعى عليه)).

والقصة في الفتح ١٩٨٨/٢٦٩٨، ولفظه ((اليمين على المدعى عليه)). والحديث في صحيح مسلم ١٩٨٥/كتاب الأقضية - باب: اليمين على المدعى عليه، بلفظ ((ولكن اليمين على المدعى عليه))، وبلفظ ((إن النبي على قضى باليمين على المدعى عليه)).

وهو عند أبي داود ٣٦١٩/٣١١/٣، وغيرهم من الأئمة.

((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) [مع](أ) ما قُدم من التعليل. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء (٢)،عن أبي هريرة (٣):

(أ) ساقط من (ص).

وهو عند الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سنن الدارقطني ٣/١١٨/٣ ٤٤. قال الحافظ: (وإسناده ضعيف، وفي الباب عن شريح عن عمر، عند الدارقطني، وكذلك عن مجاهد عن ابن عمر، لابن حبان في حديث. انظر: تلخيص الحبير ٢٠٨/٤.

وهو عند البيهقي ١٠/٢٥٢ من طريق: الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. وقال البيهقي: (قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا الفريابي)، السنن الكبرى ٢٥٢/١٠. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال كما قال الترمذي، وإن ضعفه ابن حجر فإن الحديث المتفق عليه والمخرج في (٥) من الصفحة السابقة يؤيده، إضافة إلى أن هذه القاعدة مما اتفق عليه الفقهاء.

قال الترمذي: ((والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وعندهم: أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). انظر: جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ٤/٦/٤، وقد ترجم بهذا اللفظ البخاري -رحمه الله- في صحيحه، فقال: باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. انظر فتح الباري ١٨١/٥.

- (٢) عطاء بن أبي رباح، واسمه: أسلم القرشي، مولاهم، أبومحمد المكي، روى عن كثير من الصحابة، وكان عالماً بالمناسك، توفي بمكة سنة أربع عشرة ومائة.
- ترجمته في: التاريخ الصغير ١٢٨، والجرح والتعديل ٦/٣٣٠ ومابعدها، وتهذيب التهذيب بر ١٧٤/ ومابعدها، والبداية والنهاية ٩/١٣ ومابعدها، ودول الإسلام ٧٩/١.
- (٣) هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي، أسلم في السابعة من الهجرة، وشهد ما بعدها من الغزوات. وكان من حفاظ الصحابة وأجلائهم، توفي سنة سبع وخمسين على الراجح من الأقوال. ترجمته في: الجرح والتعديل ٢/١٤-٥٠، الإصابة ٢/١٨، تاريخ دول الإسلام ٢/١١، طبقات

ترجمته في: الجرح والتعديل ٩/٦-٥٠، الإصابة ٢٠٢/٨، تاريخ دول الإسلام ٢٠٢/١، طبقات ابن سعد ٣٢٥/٤.

<sup>(</sup>۱) كتاب اختلاف الحديث للشافعي -مطبوع مع الأم- ٩/٥٣٥، والأم ٣٣٤/٦. ورواه الترمذي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وقال: هذا حديث في إسناده مقال، تحفه الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤/٥٧٤-٤٧٦ حديث رقم ١٣٥٦.

- (۱) القسامة في اللغة: من القسم، والقسم التحريك : اليمين بالله تعالى وتقاسم القوم تحالفوا. واصطلاحاً: هي الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به، والجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون. معجم المقاييس في اللغة ص٨٨٨، ولسان العرب ٨٨٨ ٨٩، والقاموس المحيط ص٨٤٨، وانظر: مغنى المحتاج ٥/٣٧٨، وراجع: المغني لابن قدامة ٨/٤٢، واللباب في شرح الكتاب ١٧١/٣ -١٧٢.
- (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١١٦/١/١١٨/٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٣/٨، وفي: تهذيب التهذيب ١١٦/١٠ ذكر الحافظ: إن مما أنكروا على مسلم بن خالد هذا الحديث. وانظر: تلخيص الحبير حيث ضعف هذه الرواية والتي هي عند الدارقطني. والحديث في جامع العلوم والحكم ص٥٩٥.
- (٣) هو أبوعبدالله مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي. ولد في المدينة سنة ثلاث وتسعين. كان من أعلم الناس بأحاديث النبي ، وأقوال أصحابه، وهو إمام دار الهجرة وإليه ينسب المذهب المالكي. ألف كتاب الموطأ، جمع فيه كثيراً من الأحاديث والآثار، وضمنه جملة من آرائه. توفي بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة.
- ترجمته في: التاريخ الصغير/١٩٧، والجرح والتعديل ٨/ ٢٤٠ ومابعدها، ودول الإسلام ١١٥–١١٦، والتقريب ص٥١٦، والتذكرة ٢٠٠/١ ومابعدها.
- (٤) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر القرشي، ولـ د سنة إحدى وستين، وتوفي ببغداد سنة ست وأربعين ومائة، وقيل: إنه عاش خمسا وثمانين سنة.
- ترجمته في: الجرح والتعديل ٦٣/٩-٦٤، وسير أعلام النبلاء ٣٤/٦ ومابعدها، ودول الإسلام ١٠١/١، وتهذيب التهذيب ٤٤/١١ ومابعدها.
  - (٥) ستأتى ترجمته ص٢٤٨.
- (٦) زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد بن هلال المخزومية: ربيبة النبي الله وأخت عمر، أمها أم سلمة أم المؤمنين، توفيت قريباً من سنة أربع وسبعين. تاريخ الصحابة ص١١٠، سير أعلام النبلاء ٣/٠٠٠-
- (٧) هي أم المؤمنين، هند بنت أبي أمية بن المغيرة: هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وقد تزوجها رسول الله على بعد موت زوجها سنة أربع، وقيل: سنة تلات من الهجرة، توفيت سنة إحدى وستين كما رجحه الذهبي وابن حجر.
- ترجمتها في: تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار ص٢٥٩، والجرح والتعديل ٩/٤٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠١/٢ ومابعدها، والتهذيب ٢/٤٠٤–٤٠٥.

تختصمون إلي ولعل بعضكم [أن يكون] (أ) ألحن (١) بحجته من بعض فأقضي [له على نحو] (أ) ما أسمع منه فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه / فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)) (١) وقيل: إن [أول] (5) دعوى [كانت] (٤) في الأرض، دعوى قابيل بن آدم [على أخيه هابيل، أنه أحق بنكاح توأمته منه، فتنازعا إلى آدم] (ه) فأمر هما بما قصه الله تعالى علينا بقوله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْباناً فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَم يُتَقَبِلُ مِنَ الْآخَو... ﴿ (١) .

فأفضى نتاز عهما إلى القتل، فقتل قابيل هابيل فكان أول قنيل  $\left[ \left[ \text{ قتل} \right]^{(e)} \right] = 1$ 

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص)، والصواب ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص،ك): (على) والموجود في الأم ما أثبته (الأم ٢٧٩/٦، ٧٨/٧).

<sup>(</sup>ج) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>د ) في (ك).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة. يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره.

النهائية في غريب الحديث ١/٤١/٤، ومعجم مقاييس اللغة ص٩٥٠، ومعالم السنن ٢٠٩/٥، وتاج العروس ٣٥١/٩، ولسان العرب المجلد الثالث/٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) رواد الشافعي في الأم ٦/٢٧، ٧/٧٧. ورواه البخاري مجلد٢/جـ٣/١٠١ في المظالم/ باب: من خاصم في باطل وهو يعلمه، وذكره في الشهادات/ باب: من أقام البينة بعد اليمين ص١٦٢ من نفس المجلد، وغير هما من المواضع. وهو في فتـح الباري برقم (٢٦٨٠) وأطرافه في (٤٨٠٠). ورواه مسلم/ المجلد الخامس والسادس/ جـ٦/٩٢١/ باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.

ورواه الإمام مالك. انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٢/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٥٤٠.

ففيه أورد ابن كثير -رحمه الله- حديثاً عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنيه أورد ابن كثير الله على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل)). وقال: أخرجه الجماعة سوى أبي داود.

وانظر: مسلم بشرح النووي ١٣٨/١١.

### أ - فصل: (حد الدعوى وما تشتمل عليه)

وحد الدعوى: أنه [ذكر ما يطلب استحقاقه] $^{(1)}$ .

وسميت دعوى، لأنه قد دعاه إلى نفسه (١)، والدعوى نشتمل على أربعة أشياء:

مدع، ومدعى عليه، ومدعى [فيه] (ب) ومدعى عنده.

فأما المدعي: فهو الطالب من غيره شيئًا في يده، أو [في] (ج) ذمته.

وأما المدعى عليه: فهو المطلوب منه شيئاً في يده، أو في ذمته.

وفرق ما بين الطالب والمطلوب أن [الطالب] (١) إذا تارك تُرك، والمطلوب إذا تارك له يترك (٢). وأما المدعى فيه: فهو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب. وأما المدعى عنده: فهو من نفذ حكمه من قاض أو أمير.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (طلب ما يذكر استحقاقه).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (به).

<sup>(</sup>جـ) في (ك).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (المطلوب).

<sup>(</sup>۱) لغة: الطلب والتمني. التعريفات للجرجاني ص١٠٤، وطلبة الطلبة ص٢٧٨، والمصباح المنير ١٩٥/١.

وشرعاً: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم. مغني المحتاج ٣٩٩٩٦، وفتح العلام ص٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) إن التفرقة بين المدعي والمدعى عليه قد تكون صعبة في بعض الأحيان، فيترك ذلك للقاضي وفطنته ونظره في الدعوى التي أمامه. وقد اختلفت عبارات العلماء في تحديد المدعي والمدعى عليه.

وذكر النووي -رحمه الله- قولين: أحدهما ما ذكره الماوردي أعلاه. والقول الثاني: وهو أظهر هما عند الجمهور: (إن المدعى من يدعى أمراً خفياً يخالف الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر).

#### ب - فصل: (أضرب الدعوى)

والدعوى على ستة أضرب (١): صحيحة، وفاسدة، ومجملة، وناقصة، وزائدة، وكاذبة.

فأما الدعوى الصحيحة فضربان: دعوى استحقاق، ودعوى اعتراض، فأما دعوى الاستحقاق فضربان: أحدهما: / أن تتوجه إلى عين  $(^{(7)})$  في اليد. والتأنية إلى مال في  $(^{(7)})$  الذمة  $(^{(7)})$ .

فأما توجه الدعوى إلى عين في اليد، فضربان: منقول، وغير منقول.

فأما المنقول فضربان: حاضر، وغائب. فإن كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكم، كعبد، أو توب، أغنت الإشارة عن صفتها، وعن ذكر قيمتها<sup>(٤)</sup>، فإن كانت الدعوى في غصب<sup>(٥)</sup>، صحت الدعوى، إذا قال: غصبني هذا العبد، أو هذا التوب.

(٣) الذمة لغة: العَهْدُ، لأن نقضه يوجب الذم، وتفسر الذمة أيضاً بالأمان والضمان.

لسان العرب ١/١٠٧٨، والمغني في الأنباء عن غريب المهذب ١/٢٤٠،٤٦٤، وطلبة الطلبة ص١٦٤، والمصباح المنير ١/٢١، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣-جـ١ من القسم الثاني ص١١٢.

وفي الشرع: معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم.

الأشباه والنظائر للسبكي ١/٣٦٣، وراجع: التعريفات للجرجاني ص١٠٧، وطلبة الطلبة

- (٤) أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٣٥، وروضة الطالبين ٨/٨٨.
  - (٥) الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً، مالاً كان أو غيره.

لسان العرب ١٩٢/٣، والقاموس المحيط ص١٥٤، ومختار الصحاح ص١٩٩٠.

وفي الشرع: الاستيلاء على مال الغير عدواناً.

روضة الطالبين ٤/٢، مغني المحتاج ٣٣٤/٣، وكفاية الأخيار ص٣٨٤.

<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر نقلاً عن المصنف. انظر: الأشباه والنظائر ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) المال العتيد: الحاضر، يقال: هو عين غير دين أي هو مال حاضر تراه العيون، والعين هي الحاضر من كل شيء وذات الشيء، والعين هنا ما تنضبط بالصفة. معجم المقاييس في اللغة ص٧٢٧، والقاموس المحيط ص٧٢٧.

وراجع: روضة الطالبين ٢٨٨/٨، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣/جـ٢ من القسم الثاني/٥٣ ومابعدها.

وإن كانت الدعوى في وديعة (١) فقال: أودعته هذا، [العبد أو هذا الثوب] (١).
وإن كانت الدعوى في ابتياع (٢) منه، فإن كان المقصود بها دعوى العقد (٣)، كان
من صحة الدعوى ذكر قدر الثمن. وإن كان المقصود بها انتزاعه من يده، كان من
صحة الدعوى أن يذكر أنه ابتاعه منه، ودفع إليه ثمنه، وقد منعه منه، ولا يلزمه أن
يذكر قدر الثمن.

وإن كانت العين المنقولة غائبة، فإن كانت من (ذوات الأمثال)<sup>(1)</sup> كالحنطة، اقتصر في تعيينها على ذكر الصفة<sup>(0)</sup>، ثم صار الحكم فيها كالعين الحاضرة. وإن كانت من غير

معجم المقاييس في اللغة ص١٠٨٦، والقاموس المحيط ص٩٩٤، والمصباح المنير ٢٥٣/٢، وطلبة الطلبة ص٢١٧.

والوديعة في الشرع: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً.

التعريفات للجرجاني ص٢٥١، وراجع: مغني المحتاج ٤/١٢٥، وكفاية الأخيار ص٤٣٢، وأنيس الفقهاء ص٢٤٨.

(٢) الابتياع لغة: الاشتراء. فباعه: يبيعه بيعاً ومبيعاً، والقياس مباعاً: إذا باعه، وإذا اشتراه ضد، وهو مبيع ومبيوع.

مختار الصحاح ص٢٩، والقاموس المحيط ص٩١١.

وفي الاصطلاح: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٤، وفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ص٤١٧.

- (٣) العقد: نقيض الحل. وهو الضمان والعهد. وعاقدته مثل عاهدته. معجم المقاييس في اللغة ص ٢٧٩، والقاموس المحيط ص ٣٨٣، ومختار الصحاح ص ١٨٦. وراجع: تهذيب الأسماء واللغات مجلد الجزء الثاني من القسم الثاني/٢٧-٢٨. وهو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً. التعريفات للجرجاني ص١٥٣٠.
- (٤) قال النووي -رحمه الله-: ((والأصبح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه)). روضة الطالبين ٣/٩٠، والأشباه للسيوطي ص٤٤٠. وقال ابن القاص: ((هو الذي يكال أو يوزن)). أدب القاضي لابن أبي القاص ٢٢١/١، والتلخيص ص٣٩٨.
- (٥) أي وصفها بالصفات المشروطة في السلم. أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣٧، وروضة الطالبين  $^{(6)}$ . وقال الشيرازي:  $^{(6)}$  إن ذكر القيمة كان أحوط). المهذب  $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) الوديعة لغة: الترك والتخلية: وَدَعَه: تركه.

{1/171/}

ذوات الأمثال كالجواهر، لزمه في تعبينها ذكر الجنس (۱)، والنوع (۲)، وما يضبط [به] (۱) من صفاتها (۲). فإن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيمتها، لأن الوديعة أمانة غير مضمونة (۱). وإن كانت عارية (۱) أو غصبا، لزمه في التعبين ذكر قيمتها (۲)، لضمان العارية والغصب بالقيمة (۷). وإن كانت مبيعة، لزمه في التعبين ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن دون القيمة / وأما غير المنقول كدار، أو ضيعة، فتعيينها في الدعوى يكون بذكر الناحية، والحدود الأربعة لتتميز بذلك من غيرها (۱). ولا يغني ذكر الناحية عن ذكر الحدود، ولا ذكر الحدود عن ذكر الناحية، ولا أن يقتصر على بعض الحدود، حتى يستوفي جميعها. فتصير بذكر الناحية والحدود الأربعة متميزة عن غيرها، إلا أن تكون الدار مشهورة باسمها متميزة به عن غيرها. كدار الندوة (۱)

(أ) في (ك).

<sup>(</sup>١) كذهب وفضة.

<sup>(</sup>٢) كخالص أو مغشوش.

<sup>(</sup>٣) راجع: نهاية المحتاج ٨/٠٣٤٠ ٣٤١ وحاشية البيجرمي على منهج الطلاب ٤/٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) إلا بالتعدي. الإقناع ١٩٠/٢. وقال ابن القاص: ( b ) لله التعدي. الإقناع ٢٠/١٢. وقال ابن القاص: ( b )

<sup>(</sup>٥) العارية لغة: اسم لما يستعار. والعارية عورية لانقلاب الألف واواً. الصحاح ٢/٢٦١، وطلبة الطلبة ص ٢١٨، والمصباح المنير ٢٧/٢.

وفي الشرع: إياحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. مغني المحتاج ٣١٣/٣، وكفاية الأخيار ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) هذا إذا تلفت (ولم يكن المغصوب قائماً بعينه. فلابد في ذلك من ذكر القيمة في الدعوى، والقيمة تغني في ذلك كله عن الصفة). أدب القاضي لابن القاص ٢٢٢/١-٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) قال ابن القاص: (وكل من غصب شيئاً فأتلفه، فما كان من غير ذوات الأمثال، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين غصبه إلى أن أتلفه...، وما كان من ذوات الأمثال فعليه مثله، فإن لم يوجد مثله، فقيمته يوم يحكم عليه و إن كان مثلاً ينقطع كالرطب والعصير، فقيمته يوم القطع). التلخيص ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٨) راجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٨٠/١، وروضة الطالبين ٨/٨٨٠.

<sup>(</sup>٩) دار الندوة بمكة: هي الدار التي بناها قصي بن كلاب. وسميت بهذا الاسم: لأن أهل مكة كان إذا حدث بهم أمر ندو اليها فاجتمعوا للمشاورة، وقد صارت دار الندوة كلها في المسجد الحرام، وهي في جانبه الشمالي. معجم البلدان ٢٧٩/٥، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد الحرام، من القسم الثاني /١٧٦.

بمكة ودار الخيزران (١)، فيغني ذكر اسمها عن ذكر حدودها (٢).

وإذا ذكرت الناحية والحدود الأربعة، صح دعواها، وإن جاز أن يشاركها غيرها في حدودها. كما إذا ذكر الرجل باسمه، واسم أبيه، وجده، وقبيلته، [أ](أ) وصناعته، صح وتميز في الدعوى والشهادة، وإن جاز أن يشاركه غيره في الاسم، والنسب، لأنه غاية الممكن، ولأن المشاركة نادرة.

ثم صحة دعواها بعد تحديدها معتبرة بشرطين: أن يذكر أنها ملك  $^{(7)}$ . والثاني أن يذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق.

وهو إذا ذكر ذلك، بالخيار بين: أن يعين السبب الذي صارت به في يده بغير حق، وبين أن يطلقه.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير -رحمه الله- في ترجمته الخيزران جارية المهدي وأم أمير المؤمنين الهادي والرشيد: ((... وقد اشترت الدار المشهورة بها بمكة المعروفة بدار الخيزران، فزادتها في المسجد الحرام). البداية والنهاية ١٦٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) لحصول التمييز بالشهرة. أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٣٧، ونهاية المحتاج ٨/٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) المِلْكُ: بكسر الميم وفتحها وضمها ثلاث لغات، والكسر أفصح وأشهر. تهذيب الأسماء واللغات مجلد الجزء الثاني من القسم الثاني /١٤٢، ومعجم المقاييس في اللغة ص٩٩٦.

وفي الشرع: الملك حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة. يقتضي تمكن من ينسب إليه، من انتفاعه، والعوض عنه من حيث هو كذلك.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٩٦.

{1/179}

والشرط الثالث: [أن يقول: وقد] أن منعني، أو أخّره عني فإن قال: وقد أنكرني، صبح لأن المنكر مانع. ثم اختلف أصحابنا بعد ذكر هذه الشروط الثلاثة: هل يعتبر في صحة الدعوى أن يقول: وأنا أسأل القاضي، [أن يلزمه] (+) الخروج (+) من حقي.

على وجهين (١): أحدهما: يعتبر في صحة الدعوى، لأنه المقصود بالتحاكم إليه، وإلا كان خبراً. والوجه الثاني، لا يعتبر، لأن شاهد الحال يدل عليه، [فاستغنى عنه](د).

والضرب الثاني: أن يكون ما في الذمة غير ذي مثل، فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الشرع مانعاً من ثبوته في الذمة، كاللؤلؤ، والجوهر، فلا تصح دعوى عينه، لأنها [عين] (م) لا يصح ثبوتها في الذمة (٢)، إلا أن يقصد بالدعوى (و)\* عوضها. لأنها مغصوبة، فتصح دعواها بذكر/ قيمتها. أو تكون عن سلم فاسد (٦)، فتكون الدعوى لرد ثمنها، ويكون ذكرها إخباراً عن السبب الموجب لعوضها.

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س،ص).

رجـ) ﴿ فِي رك ): (إليّ).

<sup>(</sup>د) في (ك) بدلاً مما ذكر مكتوب (فاعتبر).

<sup>(</sup>هـ) في (ص).

<sup>(</sup>و) ﴿ فِي (ك): (ثبوت).

<sup>(</sup>١) انظر المهذب للشيرازي جـ٢/٢٨/ باب: صفة القضاء.

وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم/١٣٦، وروضة الطالبين ٨/٠٢٠. وفيها قوّى النووي -رحمه الله- الوجه الأول.

ولكن بالنظر إلى حال الناس في هذا العصر يكون الوجه الثاني أولى لشهادة الحال على ذلك. كما ذكر الماوردي -رحمه الله-. فالمحاكم أقيمت في كل مدينة للفصل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، فذهاب المدعي إلى المحكمة وطلبه إحضار خصمه وما يسبق الجلسة من استدعاءات وأوامر إلى الشرطة وغيرها... ثم جلوس الخصمين أمام القاضي في ساعة محددة كل هذا شاهد حال ودليل على ما يطلبه المدعي.

<sup>(</sup>٢) وعلته (أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة، فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين...)

انظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير ص١٣٨. وراجع: التنبيه ص١٤٥، وروضة الطالبين ٣/٥٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) السلم الفاسد: ما نقص فيه شرط أو أكثر من شروط صحته. وهي أن يكون ديناً، وأن يكون مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم. هذا بالإضافة إلى شروط صحة البيع عدا الرؤية. راجع: مغنى المحتاج ٣/٤.

والضرب الثاني: أن يصح في الشرع ثبوته في الذمة، وذلك من وجهين: أحدهما: في السلم، أن يكون معقوداً على ثياب، فيلزمه في صحة دعواها شرطان: أحدهما: أن يصفها بأوصافها المستحقة في عقد السلم. والشرط الثاني: أن يذكر أنها عن عقد سلم، يذكر فيه الشروط المعتبرة في صحة السلم (۱). ثم يذكر بعدها ما يوجبه مقصود الدعوى، فإن لم يذكر أنه عن سلم، لم تصح دعوى أعيانها، لأنها قد تكون مغصوبة [توجب] (۱) غرم قيمتها، فيلزمه مع ذكر الصفة أن يذكر القيمة (۲).

والوجه الثاني: الإبل المستحقة في الدية (٦)، والغرة (١) المستحقة في الجنين (١)، فلا يلزمه صفتها في دعواه، لأن أوصافها مستحقة بالشرع، وصحة الدعوى فيها معتبرة بثلاثة شروط (١): أحدها: أن يذكر أنها عن جناية يصفها بعمد (١)، أو خطأ (١)، لاختلاف

<sup>(</sup>أ) في (ص): (فيجب).

<sup>(</sup>١) سبق ذكر شروط صحة السلم ص١٢ في الحاشية. وانظر: أدب القاضي لابن القاص ١٢٢١/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٢٢٢-٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الدية في السرع: اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) غُرة كل شيء خياره، وهي البياض في الفرس. فالغرة: سُنّة الإنسان، وهي وجهه، ثم يُعبر عن الجسم كله به. وهي النسمة من الرقيق ذكراً أو أنتى. مميز سليم من عيب مبيع، ويشترط بلوغها في القيمة نصف عُشر الدية.

فالغرة في الشرع: بدل الجنين إذا أسقط ميناً. معجم المقاييس في اللغة ص٥٠٩، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣ جـ٢ القسم الثاني/٥٥، والمصباح المنير ٢/٥٤٥، والمهذب ٢/٣٣٠، ومغنى المحتاج ٥/١٧٠-٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) الجنين: الولد مادام في بطن أمه، فعيل". بمعنى مفعول، والجمع: الأجنة. وإنما سمي جنيناً لأنه مستور" ببطن أمه، من جننت الشيء إذا سترته.

المغني في الإنباء عن غريب المهذب ١٩٤/١، والمصباح المنير ١١١١١.

<sup>(</sup>٦) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم /١٤٠.

<sup>(</sup>٧) العمد: هو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالباً فيقتله. المهذب ٢٢١/٢، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/٢١٢. وفيه: يشترط في العمد أن يكون ظلما من حيث كونه مزهقا للروح بخلاف غير الظلم.

<sup>(</sup>A) الخطأ: هو أن يقصد الفعل بأن يفعل ما يباح له فعله من رمي صيد أو قطع شجرة أو نحو ذلك، فيصيب إنساناً فيموت بذلك. أو لا يقصد الفعل أصلاً، كأن يزلق فيسقط على غيره فيموت. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٩٨/٢، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص٥٩٣.

صفاتها بالعمد، والخطأ<sup>(۱)</sup>، وهي مستحقة على الجاني في العمد، وفي الخطأ مستحقة على العاقلة<sup>(۲)</sup>.

الثاني: أن يذكر أنها [على حر]<sup>(أ)</sup>، لأن الإبل لاتستحق في الجناية على العبد<sup>(٦)</sup>، وأن المجهضة<sup>(٤)</sup> لجنينها حرة<sup>(٥)</sup>، لأن الغرة لاتستحق في جنين الأمة<sup>(٦)</sup>.

والثالث: أن يذكر [ما وقعت] (ب) فيه الجناية من نفس، أو طرف، أو جراح،

<sup>(</sup>أ) في (ص): (في قتل حر).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (ما وصفنا).

<sup>(</sup>١) في العمد أو شبه العمد تجب الدية مغلظة أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جنعة، وأربعون خلفة. وفي قتل الخطأ تجب الدية مخفضة أخماساً: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

انظر: المهذب ٢٥١/٢، والوجيز ص٣٥٧، وروضة الطالبين ٧/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) العقل في اللغة: الدية، وسميت بذلك تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت (تعقل بفناء ولي القتيل) ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً. فالعاقلة هم الذين يؤدون العقل وهو الدية وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب غير الأب والجد والابن وابن الابن أي أنها على بنو عم القاتل الأدنون واخوته، وكذلك الذين يرثون بالولاء. فهؤلاء تقسم عليهم الدية في أموالهم إذا كان قتيل خطأ.

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٤٠، ومعجم المقاييس في اللغة ص ٦٧٢، والصحاح ٥/١٥١، والمصباح المنير ٢/٢٦٢، والأم ٦/١٥١-١٥١، والمهذب ٢٦٢٢، ومغني المحتاج ٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) في قتل العبد: قيمته، والعمد والخطأ سواء.

يُنظر: روضة الطالبين ١٢١/٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٤/٠.

<sup>(</sup>٤) جهض: الجيم والهاء والضاد أصل واحد وهو زوال الشيء عن مكانه سرعة، يقال: أجهضنا فلاناً عن الشيء إذا نحيناه عنه وغلبناه عليه. وأجهضت الناقة والمرأة ألقت ولدها ناقص الخلقة. معجم المقاييس في اللغة ص٢٢٨، والمصباح المنير ١١٣/١.

والمقصود به هنا: المرأة إذا ألقت جنينها ميتاً بجناية مؤثرة عليها بالقول أو الفعل/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في دية الجنين الحر المسلم غرة، لما ورد من أنه رفضي في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبدٍ أو أمة...)). صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣١٢/١٢ حديث رقم (٢٦٩٠٩).

<sup>(</sup>٦) في جنين الأمة: عُشر قيمة أمه يوم الجناية. مغني المحتاج ٣٧٣/٥، والإقناع ٢/٨٢٤.

تقدرت ديته بالشرع، كالموضحة (1)، والجائفة (1)، فتكون المطالبة بالدعوى عفواً عن  $\{179/\psi\}$  القصاص.

فإن كانت الجناية فيما لاتقدر ديته بالشرع، كانت دعواه مقصورة على وصف الجناية، ولم تصح دعواه، بقدر أرشها<sup>(٦)</sup>، لأنها مقدرة بحكم الحاكم. وإن كانت الجناية على عبد استحق فيها القيمة<sup>(٤)</sup>، فيذكر [فيها]<sup>(۱)</sup> قدر قيمته ليعلم بها دية نفسه وأطرافه. وإن كانت في جنين أمة، ذكر في الدعوى قدر قيمتها، لأن في جنين الأمة عُشْر قيمتها، ثم تستوفى شروط المقصود بالدعوى، فهذا حكم دعوى الاستحقاق.

#### (أ) في (س).

<sup>(</sup>۱) الموضحة: هي التي يكشط عنها ذلك القشر حتى يبدو وضوح العظم/ الزاهر في حل غريب ألفاظ الشافعي ص٢٣٦، وطلبة الطلبة ص٣٢٩، وانظر: المهذب ٢/٥٥٧، ودلائل الأحكام ٢/٧٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر أو الظهر، روضة الطالبين ١٢٧/٧، ودلائل الأحكام ٣٦٧/٢.

ودية الموضحة - موضحة الوجه والرأس: خمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية. راجع: الأم ٦٠٠،١٠٣١.

<sup>(</sup>٣) الأَرْش: أصله من التأريش: وهو التحريش، والأرش: الدية والخدش، وما نقص العيب من الثوب. الزاهر في حل غريب ألفاظ الشافعي ص٧٣٧، ومعجم المقاييس في اللغة ص٦٨، والقاموس المحيط ص٧٥٣.

وفي الاصطلاح: اسم للمال الواجب على ما دون النفس (دية الجراحة). التعريفات للجرجاني ص١٧.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: (وإذا جنى الحرعلى العبد عمداً فلا قصاص بينهما، فإن أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته في الساعة التي جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغت). الأم ١/٦٤.

# د - فصل: (في دعوى الاعتراض وأنها ضربان)

فأما دعوى الاعتراض [فضربان]<sup>(أ)</sup> أحدهما: أن تتوجه إلى ما في يده.

والثاني إلى ما يتعلق بذمته. فأما توجه الدعوى إلى ما في يده، فلا تكون إلا بعد معارضته. فإن كانت المعارضة [بما Y] (ب) يستضر به المدعى، [لم تصبح الدعوى منه. وإن كانت بما يستضر به المدعى، إما] (ب) بمد اليد إلى ملكه، وإما بمنعه من التصرف فيه (۱)، وإما بملازمته عليه، أو بقطعه عن أشغاله، صحبت دعواه (۲) بخمسة شروط:

أحدها: أن يصف الملك بما يصير به منعيناً، منقول وغير منقول على ما قدمناه (٦).

والثاني: أن [يذكر]<sup>(د)</sup> أنه له، وفي ملكه. لأن مالا يملكه، أو لم [يستقر ملكه]<sup>(م)</sup> فيه، لا يمنع من المعارضة فيه.

والثالث: أن يذكر المعارض له بالإشارة إليه، إن كان حاضراً، أو باسمه ونسبه إن كان غائباً.

والرابع: أن يذكر المعارضة هل هي في المُلك/ أو في نفسه لأجل الملك؟ {١٧٠/أ} لافتراقهما في الحكم.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (فوجهان).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (مما يستضر).

<sup>(</sup>جـ) سقط من (ص).

<sup>(</sup>د) غير موجودة في (س،ك) وما أثبته من: (ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (يستتبه مالكه).

<sup>(</sup>۱) راجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٢٠/١ ومابعدها، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص١٣٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) مثل: أن يكون له دار فيمنعه منها، سمعت دعواد. راجع: مغنى المحتاج ٢/٦٠٤. الشأن. الأشباه انظر: ما نقله السيوطي -رحمه الله- عن الشافعي وعن المصنف في هذا الشأن. الأشباه والنظائر ص ٦٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ماسبق صفحة ٧ ومابعدها. وراجع: نهاية المحتاج ٣٤٠/٨ مابعدها.

والخامس: أن يذكر أنه عارضه [فيه] (ابغير حق، الأنه ربما استحق المعارضة بر هن (۱)، أو إجارة حتى الايبقى في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه، ليعدل بسؤاله إلى المدعى عليه. وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بنمته، الأنه قد طولب بما الايستحق عليه: فإن لم يلحقه بالمطالبة [فيه] (اضرر، الم تصح الدعوى. وإن لحقه بها ضرر، إما في نفسه بالملازمة، أو في جاههه بالشناعة (ب۱/۱)، وإما في ماله بالمعارضة، صحت منه الدعوى ليستفع بها الضر (۱). وصحتها معتبرة بثلاثة شروط: أحدها: أن يذكر ما طولب به، إما مفسر أ، [وإما مجملاً] (الجه الأن المقصود بالدعوى ما سواه. والثاني: أن يذكر أنه غير مستحق عليه، الأن المطالبة بالحق الا المقصود بالدعوى ما المواه. والثاني: أن يذكر أنه عير مستحق عليه، الأن المطالبة بالحق الا فإن اقترن بهذه الشروط ما يكمل به جميع الدعاوى، سأل الحاكم المدعى عليه، وله في الجواب عن دعوى هذه المعارضة، ثلاثة أحوال: أحدها: أن يعترف بجميع ما تضمنها، فيمنعه الحاكم من معارضته، والحال الثانية: أن ينكر المعارضة، فيخلى سبيله (۱۵)، فلا يمين عليه الأنه الا يتعلق بالمعارضة استحقاق غرم (۱۱). والحال الثالثة: أن ينكر أنه يعارضه فيه بحق يصفه، فيصير مدعياً بالمعارضة المناه من معارضة فيه بحق يصفه، مدعياً (۱۸) فهذا الكلام في صحة الدعوى، وإن تضمنت ضروباً أغفاناها [اختصاراً] (۱۸) وتعويلاً بها على اعتبار ماييناه.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (بالشاعة).

<sup>(</sup>ج-) في (س،ص): (أو مجهولاً).

<sup>(</sup>د) سقط من (ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (اقتصاراً).

<sup>(</sup>١) الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال رهن أي ثبت ودام/ القاموس المحيط ص ١٥٥١، ومختار الصحاح ص ١٠٩٠. وفي الشرع جعل مال وثيقة بدين يستوفى منه عند تعذر وفائه.

راجع: فتح الباري ص ١٧٥، وانظر: مغني المحتاج ٣٨/٣، وفتح العلام ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) السَّناعة: رفع الذكر بالقبيح، يقال شُنُع الشيء فهو شنيع، وسَّنعته، إذا قهرته بما يكرهه. معجم المقاييس في اللغة ص ٥٣٨، والمصباح المنير ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي: (قال: شريح الروياني، إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعى عليه مالاً أو غصباً أو شراء شيء منه، لم تسمع. لأنه إخبار عن كلام لايضر فلو قال: أنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه، وليس له عليه ما يدعيه ولاشيء منه، أو يطالبه بذلك بغير حق سُمعت). الأشباه والنظائر ص ٦٢١.

<sup>(</sup>٤) مثل أن يقول: هذه الدار لي وهو يمنعنيها، قاله ابن الصباغ. انظر: روضة الطالبين ١٩٠/٨.

<sup>(</sup>٥) وتسقط الدعوى، راجع: روضة الطالبين ٣٦٧/٨.

<sup>(</sup>٦) راجع أدب القاضي لابن القاص ١٨٧/١.

### هـ فصل: (في الدعوى الفاسدة)

وأما [الدعوى] (أ) الفاسدة (١)، فعلى ثلاثة أضرب (ب): أحدها ما عاد فساده إلى المدعي. والثاني: ما عاد فساده إلى الشيء المدعى.

والتّالث: ما عاد فساده إلى سبب الدعوى.

فأما الضرب الأول: في عود فساده إلى المدعى: فكمسلم ادعى نكاح مجوسية، أو حر واجد الطول<sup>(۲)</sup> ادعى نكاح أمة، فهذه دعوى فاسدة. لأن المسلم لايجوز له أن ينكح مجوسية<sup>(۲)</sup>، والواجد للطول لايجوز أن ينكح أمة ( $^{(1)}$ )، فبطلت دعواه [لامتتاع] ( $^{(+)}$ ) مقصودها في حقه، فلم يكن للحاكم أن يسمعها منه.

وأما الضرب الثاني: فيما عاد فساده إلى الشيء المدعى، فعلى ثلاثة أضرب: أحدها أن يدعى مالا تقر عليه يد<sup>(٥)</sup>: كالخمر [ولحم]<sup>(د)</sup> الخنزير، والسباع الضارية، والحشرات المؤذية، فدعواه فاسدة، لوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين، فلم يكن للحاكم أن يسمعها من كافة الناس<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (المدعى).

<sup>(</sup>ب) هناك تقديم وتأخير في الثلاثة الأضرب، وما كتبته حسب (ك) لأنه أكثر وضوحاً.

<sup>(</sup>جم) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) الفاسدة: يعبر بها هنا عما عبر به العلماء عن الباطلة. لأن الفاسد والباطل مترادفان عند الشافعية إلا في أمور ذكرها السيوطي. راجع: الأشباه والنظائر ص٣٦١، ومانقله عن المصنف في تعريفه للفاسدة ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) الطَول والطائل والطائلة: الفضل، والقدرة، والعنى، والسعة، والعلو. والمراد هذا: القدرة على المهر. المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٤٩٤/١، ولسان العرب ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) لأنهم غير متمسكين بكتاب، وهذا هو المذهب. المهذب ٧/٧٥. ودليله قولـه تعـالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ سورة البقرة من آية (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) لا يباح زواج الإماء المؤمنات إلا لمن لم يجد طولاً وخاف العنت. الأم ٩/٥، والتلخيص ص ٤٩٠. ودليله قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات سورة النساء من آية (٢٥).

<sup>(°)</sup> اليد: عبارة عن القرب والاتصال، وللقرب والاتصال مراتب بعضها أقوى من بعض في الدلالة، تفصيل ذلك في قواعد الأحكام ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) راجع: أدب القاضي لابن القاص ١٨٦/١، والتكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ٢/٢٦٣٠.

{1/1/1}

والضرب الثاني: أن يدعى ما (أ) تقر عليه اليد، والاتصبح المعاوضة عنه. كجلود الميتة، والسراجين (1)، والسماد، النجس، والكلاب المعلمة. تقر عليها اليد للانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، وبالسماد، والسراجين في الزروع، والشجر، والكلاب في الصيد، والمواشي. واختلف (1) في اليد عليها إذا كانت الجلود من أموات/ حيوانه، والسراجين من أروات بهائمه، هل تكون يد ملك أو يد انتفاع؟ على ثلاثة أوجه: أحدها: أنها يد انتفاع لا يد ملك، لخروجها عن معاوضة الأملاك. والوجه الثاني: إنها يد ملك، لأنه أحق بها كسائر الأموال. والوجه الثالث: أن ما كان منها ملكاً يعتاض عنه آأ (1) ويصير في الثاني [ملكاً (1) يعتاض عنه، كجلود الميتة كانت اليد عليها يد ملك اعتباراً بالطرفين، وما خرج عن أملاك المعاوضة في طرفيه، [كالكلاب] (١٠)، ما كانت اليد عليه يد انتفاع لا يد ملك. فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذا، لم يخل من أن يكون: باقياً، أو تالفاً. فإن كان تالفاً، كانت الدعوى فيه باطلة، [لأنه الايستحق بتلفها مثل (1)، و لا قيمة (1). وإن كانت باقية (1)، لم يخل أن يدعيها بمعاوضة، أو غير معاوضة. فإن ادعاها بمعاوضة أنه ابتاعها، كانت الدعوى فاسدة، لأنها لا تملك

<sup>(</sup>أ) في (ص): (مالا).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (أصحابنا).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (<sup>ك</sup>).

<sup>(</sup>و) ساقط من (ص).

<sup>(</sup>۱) السرجين والسرقين بكسرهما: الزّبلُ. القاموس المحيط ص١٥٥٥. وهو ما تُدْمَل به الأرض.

<sup>(</sup>٢) المِثْلُ لغة: يستعمل بمعنى الشبيه والنظير ونفس السِّيء وذاته.

معجم المقاييس في اللغة ص٩٧٤، وأساس البلاغة ص٥٨١، والمصباح المنير ٢/٥٦٣. وهو بنفس المعنى شرعاً.

<sup>(</sup>٣) والقيمة ثمن الشيء. تهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣ جـ ١ من القسم الثاني ٥٥-٤٦.

بالابتياع (١) إلا أن يكون قد دفع ثمنها، فتكون دعواه متوجهة إلى الثمن إن طلبه، ويكون ذكر ابتياعها إخباراً عن السبب الموجب لاسترجاع الثمن به (٢). وإن ادعاها بغير معاوضة، فقد تصح دعواها [من] (١) أحد ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تغصب منه، فتصح دعوى غصبها.

والثاني: أن يوصى (٦) له بها، فتصح دعوى الوصية بها.

والثالثة: أن توهب [له] (ب)، فتصح دعوى هبتها.

فإن أطلق الدعوى ولم يفسرها بما تصح به، أو تفسد/ فقد اختلف فيما يكون من  $\{11/4\}$  الحاكم فيها على وجهين: أحدهما: يستفسر  $[a]^{(3)}$  ليعمل على تفسيره في صحتها، وفسادها، لأنه مندوب لفصل ما  $[a]^{(4)}$ . والوجه الثاني: أن يمسك متوقفاً عنها، ولا يستفسره إياها  $[a]^{(4)}$  يكون هو المبتدئ تفسيرها، لأن استيفاء دعواه حق له، يقف على إخباره  $[a]^{(4)}$ .

<sup>(</sup>أ) في (ك): (في).

<sup>(</sup>ب) في (ك).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (استبهم).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) لايجوز بيع السرجين والكلب والخنزير والأعيان النجسة. راجع الأم ١٤/٣ وما بعدها، ٣٣٧/٦، وأدب القاضي لابن القاص ١٨٦/١، والمهذب ٢٤٧/١، والوجيز ص١١١. ومن الأدلة على ذلك:

ا) ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله على يقول وهو بمكة عام الفتح:
 ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...)) فتح الباري ٢٢٣٦/٥٣٣/٤.

٢) وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: ((أن رسول لله ولله الله عنه عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن))، فتح الباري ٢٢٣٧/٥٣٦/٤.

قال ابن حجر: الظاهر النهي تحريم بيعه...، وبذلك قال الجمهور "، فتح الباري ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) وذلك أنه لم يدفع إليه الثمن إلا على أن يأخذ منه المثمن، ولما كان ذلك باطلاً غير جائز كان على البائع رد ما أخذ/ راجع الأم ٣٤٠/٦.

<sup>(</sup>٣) الوصية مأخوذة من: وصَينتُ الشيء أصيهِ إذا وصلته، وسميت الوصية: وصيةً لأن الميت لما أوصى بها وصلى ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته. يقال: وصنى وأوصى، بمعنى ولحد. الزاهر في غريب ألفاظ الشاقعي ص١٩٧، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣جـ٢ من القسم الثاني ص١٩٢.

وشرعاً: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. مغني المحتاج ٢٦/٤، والإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) راجع: أدب القاضي لابن القاص ١٧١/١ وما سيأتي صفحة ٢٣.

{1/177}

والضرب الثالث: ما تقر عليه اليد ملكاً، ولايجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك،  $[C]^{(1)}(1)$  وأمهات الأولاد $[C]^{(1)}(1)$ . والدعوى فيه على المالك فاسدة، لايجوز أن يسمعها الحاكم على مالك، لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره، إلا أن يدعى البتياعه لاسترجاع الثمن، فتكون الدعوى متوجهة إلى الثمن، ويكون ذكر ابتياعه إخبار أ[C] عن السبب.

ويجوز أن يدعي الوقف وأم الولد على غاصبها، و إن [لم] (على يدعها على مالكها. وأما الضرب الثالث: في الأصل وهو [ما عاد فساده إلى سبب الدعوى وهو على ضربين: عقد، ومقتضى عقد: فأما العقد فكالبيع، إذا ادعى ما ابتاعه: فهو على ثلاثة أضرب: صحيح، ومتفق على فساده، ومختلف فيه: فإن كان البيع صحيحاً، صحت الدعوى فيه، إذا استوفى شروطها على ما سنذكره. وإن كان البيع متفقاً على فساده، كبيع الحمل في البطن، وبيع الثمرة قبل أن تخلق (على فالدعوى فيه باطلة، لايسمعها إن طلب تسليم المبيع (أ)، ويسمعها إن طلب/ موجبها من رد الثمن (٥).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (كالوقف).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (تكرار).

<sup>(</sup>ج) في <sup>ك</sup>).

<sup>(</sup>١) الوقف لغة: الحبس. القاموس المحيط ص١١١٢، والمصباح المنير ٦٦٩/٢.

وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.

تهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣/ الجزء التاني من القسم الثاني/١٩٤-١٩٥، وفتح الباري ٥/٤٧، وأنيس الفقهاء ص١٩٧. وانظر: مغني المحتاج ٥/٢٢، وكفاية الأخيار ص١١١.

<sup>(</sup>٢) الأم: الوالدة والجمع: أمّات وأصل الأم أُمَّهَـةً ولذلك تجمع على أمهات. وقيل الأمهات للناس والأمات للبهائم. المصباح المنير ٢٣/١، ومختار الصحاح ص١٠٠

وأمهات الأولاد شرعاً: الأمة إذا وطئها سيدها فأحبلها فولدت حياً أو ميتاً ما تجب فيه غرة صارت أم ولده، وحرم عليه بيعها وهبتها وتعتق بموته. مغني المحتاج ١٥١٥، وكفاية الأخيار ص٥١٥-٧٦٦.

<sup>(</sup>٣) ما ذكره المصنف هنا لايجوز بيعه بالإجماع: انظر الإجماع لابن المنذر ص ١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>٤) إن كان المشتري هو المدعي، وكانت دعواه مطالبة البائع بتسليم ما ابتاعه فلا تقبل دعواها للاتفاق على فساد البيع ابتداءً. وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣٤٢/٨ وفيه: (وليس له سماع الدعوى بعقدٍ أجمع على فساده).

<sup>(</sup>٥) راجع: المرجع السابق.

وإن كان المبيع مختلفاً فيه كبيع العين الغائبة، يسمعها ليحكم فيها بما يؤدى إليه الجتهاده من صحة البيع، وتسليم المبيع، أو يحكم بفساده ورد الثمن (١). وكذلك الحكم في عقود الإجارات، والمناكح، والرهون. وأما نقض (أ) العقد، فكالشفعة (١)، وهي على ثلاثة أضرب: مستحقة، وباطلة، ومختلف فيها. فأما المستحقة، فشفعة الخلطة تصح دعواها بعد استيفاء شروطها (١). وأما الباطلة، فالشفعة فيما ينقل من متاع، أو حيوان، فلايسمع الحاكم ممن منه الدعوى (٤). فإن جهل المدعي حكمها، أخبره بسقوط حقه فيها.

وأما المختلف فيها، فشفعة الجار. فإن كان الحاكم ممن يرى وجوبها<sup>(٥)</sup>، سمع الدعوى فيها، وحكم بها لمدعيها. وإن كان ممن لايرى وجوبها<sup>(٢)</sup>، لم يسمع الدعوى فيها، بخلاف البيع المختلف فيه. لأن في البيع عقداً يفتقر إلى الحاكم لإبطاله، اذلك سمع فيه الدعوى ليحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه. وليس هذا في الشفعة، لأنها مجرد دعوى تبطل بردها والإعراض عنها فلذلك افترقا]<sup>(ب)</sup>.

<sup>(</sup>أ) لعل الصحيح: «مقتضى» - لذكر المصنف لذلك في السابق.

<sup>(</sup>ب) ما بين المعكوفتين ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) عند الأحناف يصح بيع الغائب وللمشتري الخيار إذا رآه، وعند الإمام احمد روايتان أشهرهما: يصح. وعند المالكية لا يصح بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما، وهو الراجح من قولي الشافعي. انظر: اللباب في شرح الكتاب ١٥/٢ ومابعدها، والهداية مع نصب الراية على المختي لابن قدامه ٣/٠٥٠، والتفريع ٢/٠٧٠، وروضة الطالبين ٣٨/٣ ومابعدها، ومغني المحتاج ٢/٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) الشُفعة لغة: بالضم الزيادة، وهي مأخوذة من الشّفع وهو الضم. قال ابن دريد: سُميت شُفعة لأنه يشفع بها ماله. معجم المقاييس في اللغة ص٥٣١، والقاموس المحيط ص٩٤٨.

وشرعاً: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. مغني المحتاج ٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٣) لأن أهل العلم أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٣، والإجماع له ص١٢١.

<sup>(</sup>٤) لأنه لا شفعة فيه . الإشراف ١/١٤، ومغني المحتاج ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى: «الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار». راجع المغني ٥/٣٠٩-٣٠٩. وقال بذلك أصحاب الرأي خلافاً للشافعية، والحنابلة الذين لايرون الشفعة للجار. راجع مختصر الطحاوي ص١٢٠، والهداية مع نصب الرواية ٥/١١٨.

وعلى هذا يوجه كلام المؤلف: فإن كان الحاكم من أصحاب هذا الرأي فإنه يسمع الدعوى فيها.

<sup>(</sup>٦) كالشافعية والحنابلة: راجع: المغني لابن قدامة ٥/٣٠٨-٣٠٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٣٤، والأشراف ١/٣٨، ومغني المحتاج ٣٧٣/٣.

#### و- فصل: (الدعوى الجملة)

[وأما الدعوى المجملة فكقوله: لي عليه شيء. فالشيء مجهول الانطالقه على كل موجود من حق وباطل، وصحيح وفاسد. فلايسمع دعوى المجمل والمجهول (۱)، وإن سمع الإقرار بالمجمل والمجهول (۲). والفرق بين الدعوى والإقرار ( $^{(7)}$ )، من وجهين: أحدهما: أن المدعى الايجوز أن يدعى ما أشكل عليه ( $^{(3)}$ ).

{۲۷۲/ب}

والثاني: إن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه، فلم تسمع منه. والمقر مقصر في حق غيره، فأضر به  $(^{\circ})$ . ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل أو مجهول  $(^{7})$ ، حتى يكون هو المبتدئ بتفسيره، بخلاف ما ذكرنا من الوجهين في استقرار]  $(^{1})$  المقصود بالدعوى لأن تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده، وهذه مجهولة أخفاها لقصده. فإن قال له: فسر ما أجملت، لم يجز، لأنه تلقين. وإن قال له إن فسرت ما أجملت، جاز لأنه استفهام، والحاكم لايجوز أن يلقن  $(^{7})$  ويجوز أن يستفهم.

<sup>(</sup>أ) مابين المعكوفتين ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) في غير الوصية أما في الوصية (فإن كان المدعى مالاً عن وصية جاز أن يدعى مجهولاً). انظر: المهذب ٣٩٦/٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص١٤٧،١٤٣ وفيه: (والذي عندي في هذه المسألة: أن الدعوى بالوصية بالمجهول تصح...).

وراجع: روضة الطالبين ٢٨٩/٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢١٢ ومابعدها. وفيها مسائل الدعوى بالمجهول، ونهاية المحتاج ٢١٨، وقليوبي وعميره ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) وطولب بالتفسير/ المهذب ٢/٤٣٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الإقرار لغة: من قرر ، وأقر بالحق اعترف به وهو ضد الجمود. معجم المقاييس في اللغة ص ٨٥٤، وأساس البلاغة ص ٥٠١، ومختار الصحاح ص ٢٢١.

وشرعاً: إخبار عن حق ثابت على المخبر. مغني المحتاج ٣/٢٦٨، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "لأن القصد بالحكم فصل الحكومة والتزام الحق، والايمكن ذلك في المجهول". المهذب ٢/٢ ٣٩، وأدب القضاء الابن أبي الدم ص١٤٣.

<sup>(</sup>٥) تفصيل القول في الإقرار بالمجمل والمجهول في أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٤٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣٤٢/٨.

<sup>(</sup>۷) راجع: أدب القاضي لابن القاص ۱/۱۱، والمهذب ۳۸۳/۲، وأدب القضاء لابن أبي الدم 0.00 مركم، وروضة الطالبين 0.00

{1/1/7}

### ز- فصل: (في الدعوى الناقصة)

وأما الدعوى الناقصة فعلى ضربين: نقصان صفة، ونقصان شرط. فأما نقصان الصفة فكقوله: لي عليه ألف درهم، لايصفها، فيجب [على الحاكم](أ) أن يسأله عنها(١)، ولايحملها على الغالب من نقد البلد. وإن كان إطلاقها في البيع محمولاً على الغالب، لجواز أن تكون في الدعوى من غيرها، فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضاً، لجواز أن يعقد بغيرها.

وأما نقصان الشرط فكدعواه عقد نكاح، لايذكر فيها الولي أو الشهود، [فلا يسأله الحاكم عن نقصان الشرط، ويتوقف عن السماع حتى يكون هو المبتدئ بذكره] (او لايذكره فيطرحها) (3).

والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفة، ولا يسأله عن نقصان الشرط: أن نقصان المسوطة لا يتردد ذكره بين صحة وفساد، فجاز أن يسأله عنه. ونقصان الشرط يتردد ذكره بين الصحة/ والفساد، فلم يجز أن يسأله عنه (٣).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (عليه).

<sup>(</sup>ب) سقط من (س).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (أو لايذكره فينظر فيها)، وقبل هذه الجملة في (ص): (فينظره).

<sup>(</sup>۱) قال الشيرازي في المهذب: (لوما لزم ذكره في الدعوى ولم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوى معلومة فيمكن الحكم بها الله المهذب ٣٩٧/٢، وراجع: مغني المحتاج ٢/٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) الأم ٣٢٤/٦ وفيه: قال الشافعي -رحمه الله-: (لوإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول: نكحتها بولى وشاهدين عدلين ورضاها)).

وفي المذهب ثلاثة أقوال أرجحها ما قاله الماوردي -رحمه الله- أخذاً بظاهر ما نص عليه الشافعي -رحمه الله-.

وراجع: المهذب ٢/٦٩٦-٣٩٧، وروضة الطالبين ٢٩٣/٨، ومغني المحتاج ٤/٥١٤.

<sup>(</sup>٣) لأنه لو سأله هنا يكون قد لقنه الحجة. راجع نهاية المحتاج ٣٤٢/٨ وفيه: (وله استفصاله عن وصف أطلقه لا عن شرط أهمله).

### ح فصل: (في الدعوى الزائدة)

وأما الدعوى الزائدة فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: أن تكون الزيادة [هدرأ] في مؤثرة، كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد كذا، أو في سوق كذا، فلا يؤثر في الدعوى (ب)\*، ويطرح الحاكم سماعها (١).

والضرب الثاني: أن تكون الزيادة تأكيداً كقوله: ابتعت هذا العبد على أني إن وجدت به عيباً رددته، أو على أن عليه إن استحق دركه (٢)، فلا يمنع الحاكم من سماعها (٦)، وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب (٤)، ودرك المستحق، لأن التأكيد مستعمل في العقود، فجرت الدعوى فيه على المعهود.

والضرب التالث: أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى. كقوله: ابتعت هذا العبد بألف إن استقالني أقلته، وإن ردها علي فسخته، فهذه الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه.

فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقد، لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكر ها حكاية حال تقف على خياره. وإن خرجت مخرج الشرط في العقد، أبطل بها الدعوى. فإن قصد بها تملك المبيع، لم يسمعها. وإن قصد بها استرجاع الثمن، سمعها.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (قدراً). (ب)\* في (ص): (في بلد كذا).

<sup>(</sup>١) أي سماع الزيادة.

<sup>(</sup>٢) الدَّرَك: اللحق من التبعة، ومنه ضمان الدرك في عهدة البيع، وسمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله. لسان العرب المجلد الأول ص ٩٧١، والصحاح ١٠٤/٤، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد جرا من القسم الثاني ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) لأن للمشتري ذلك وإن لم يذكره في الدعوى.

<sup>(</sup>٤) العَيْب، والعاب: الوصَمْه، كالمعاب والمعابة. والمعيب، وعيبه نسبه إلى العيب. معجم المقاييس في اللغة ص٧٢٧، وأساس البلاغة ص٤٤١، والقاموس المحيط ص١٥٢، ومختار الصحاح ص١٩٤، والمصباح المنير ٢٩٢٢.

وسًر عا: العيب المؤثر في البيع الذي يثبت بسببه الخيار: هو ما نقصت به المالية أو الرغبة أو العين. تهذيب الأسماء واللغات مجلد ٣ جـ من القسم الثاني ص٥٣٠.

#### ط - فصل: (في الدعوى الكاذبة)

وأما الدعوى الكاذبة، فهي المستحيلة. كمن ادعى وهو بمكة أنه نكح بالأمس فلانة بالبصرة (١). أو ادعى أنه ورث هذا العبد من أبيه / وقد ولد بعد موت أبيه. أو ادعى أن {١٧٣/ب} فلانا جُرحه هذه الجراحة في يومه، وفلان غائب.

إلى نظائر هذا من الدعاوى الممتعة، فتكون كاذبة يقطع بكذب مدعيها، ولايسمعها الحاكم، وإن صدقه الخصم عليها لاستحالتها، وتزول بها عدالة المدعى للعلم بكذبه (٢)، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) البصرة في كلام العرب: الأرض الغليظة، وهي هنا البلدة المشهورة. وقد مصرها عتبة بن غزوان بأمر عمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة. معجم البلدان ۲۰۰۱ ومابعدها، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد الجزء الأول من القسم الثاني ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) بعض الأمثلة التي ضربها المصنف للدعوى الكاذبة تصلح لبيان الدعوى الكاذبة في عصره لاستحالة وقوعها حينئذ، ولكنها في هذا العصر غير مستحيلة، مثل قوله: (كمن ادعى وهو بمكة أنه نكح بالأمس فلانة بالبصرة). ففي هذا العصر: هذه القضية ممكنة الوقوع نظراً لتطور وسائل المواصلات وسرعة الانتقال.

# ك - فصل: (في الدعوى الصحيحة ممن تسمع)

فإذا صح ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب، فالدعوى الصحيحة [مسموعة] أن من كل جائز الأمر (١) فيما يدعيه، على كل جائز الأمر فيما يُدعى عليه، سواء عُرف بينهما معاملة، أو لم يعرف. ويعديه [الحاكم] (١) إذا استعداه، وإن جل قدر المدعى عليه (٢)\*(٥). وقال مالك: "لا يعديه على أهل الصيانة، فلا يستحضره [الحاكم] (٤) إلا أن يعلم أن بينهما معاملة لئلا يستبذل أهل الصيانات) (١).

وانظر: المدونة ١٨٤/١٢، والذخيرة للقرافي ٢٦/١١، وشرح زروق مع شرح قاسم بن عيسى التنوخي على متن الرسالة للإمام عبدالله بن أبي زيد القيرواني ٢٧٥/١، والكافي في فقه أهل المدينة ٩٢١/٨ ومابعدها.

وهذا هو مذهب أهل المدينة وقول السبعة الفقهاء من أهلها، ورواية عن الأمام أحمد. راجع: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلي 700، والمغني لابن قدامة 900، 100.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (ممنوعة).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س).

<sup>(</sup>ج)∗ في (ك): (وتصون).

<sup>(</sup>د) في (س): (للحاكم).

<sup>(</sup>١) هو البالغ العاقل الرشيد، الحر.

<sup>(</sup>۲) وبه قال أبوحنيفة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقد رجحها ابن قدامة في المغني. راجع إن شئت: المغني لابن قدامة ٩/٠٠-١٦، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين ٨٣/٨ ومابعدها، وروضة الطالبين للإمام النووي ١٧٥/٨، والسنن الكبرى ٢٥٣/١، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص٨٨، والحاوي الكبير للماوردي ٢٥٣/٢، وشرح أدب القاضي الخصاف ص١٩٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك مع شرحه تنوير الحوالك ٢٠٣/٢.

وقال عمر بن الخطاب رضي لله عنه في عهده إلى (أ) أبي موسى [الأشعري](ب)(٢):

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱) أبوداود ٢٣٧٥/١٣٣/٤ وفيه (... إلا الحدود)، والسنن الكبرى للبيهقي ٣٣٤/٨، والبخاري في الأدب المفرد ص١٤٢/٥٦٤، وابن حبان ٩٤/١ وفيه (زلاتهم) بدل (عثراتهم)، وابن عدي ٥/٥١٥، ١٩٤٥، والأم ٢٠٢/٦ بلفظ (تجافوا لذوي الهيئات عن (عثراتهم)، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/٠٠ ومابعدها.

وذكره وكيع في أخبار القضاة ١٧٥/١ في ترجمة محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال /٥٨٦/ ترجمة رقم ٤٩٥٦.

وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٢٠٢. وهذا الحديث ضعفه معظم العلماء ومن أقوالهم بعد سرد رواياته المتعددة (ليس فيه شيء يثبت، ومنهم من قال: لايصح في هذا شيء)).

وانظر مع ما سبق ذكره من المراجع: الضعفاء الكبير للعقيلي ٣٤٣/٢ ومعالم السنن، وتهذيب ابن القيم ٢١٣/٦، وتلخيص الحبير ٤/٠٨، حيث ذكر هذا الحديث وشواهده، وبين أن كلاً منها في إسناده ضعيف. وذو الهيئات: هم الذيب لا يعرفون بالشرّ، فيزل أحدهم الزلة. ابن الأثير ٥/٥٨، وقال الشافعي في تفسير ذو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. السنن الكبرى ٣٣٤/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن قيس: مشهور بكنيته، أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة. وكان ذو صوت حسن في التلاوة. وقد سكن مكة وتوفي بها سنة أربع وأربعين، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: الإصابة ١٨٧/٤، وتهذيب الاسماء ٢٦٨/٢، وسير أعلام النبلاء ٣٨٠/٢ ومابعدها، وأخبار القضاة ٢٨٣/١ ومابعدها.

 $(\tilde{l}_{10})^{(1)}$  بين الناس في وجهك، وعدلك، [ومجلسك] ومجلسك] حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك  $(\tilde{l}_{10})^{(1)}$ . [وقد] احتكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويهودي إلى شريح أفي حال خلافته  $(\tilde{l}_{10})^{(1)}$ ، فلم يمتنع أن يساوى في المحاكمة بين اليهودي وبين نفسه. ولأن خمول المدعى لايمنع أن يكون [ذا حق، وصيانة المدعى  $(\tilde{l}_{10})^{(1)}$  عليه لايمنع أن يكون عليه حق  $(\tilde{l}_{10})^{(1)}$ . لأن المعاملة لا ندل على بقاء الحق.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) في (س): (وقال).

<sup>(</sup>ج) في (س): (لأن خمول المدعي لايمنع أن يكون عليه حق). وفي (ص): (ولأن خمول حاله حق فكذلك رفعة المدعى عليه لا تمنع أن يكون عليه حق).

<sup>(</sup>١) آس: من المواساة، وهي التسوية والعدل، أي اجعلهم سواسية في هذا كله. طلبة الطلبة ص٢٧٠، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٦٨٦/١.

والحيف: الجور والظلم. مختار الصحاح ص٦٩٠.

<sup>(</sup>۲) البيهقي ١٠/١٣٥، وإعلام الموقعين ١/٥٥-٨، والدارقطني ١١١/٤ ومابعدها رقم ٤٤٢٥ عن أبي المليح الهذلي ورقم ٤٤٢٦ عن سعيد بن أبي بردة. وأورده ابن القاص في أدب القضاء المدام-١٦٩١. ولفظه: (عن إبراهيم التيمي قال: عرف علي درعا له مع يهودي فقال: يا يهودي درعي سقطت مني يوم كذا، فقال اليهودي: ما أدري ما تقول، درعي وفي يدي بيني وبينك قاضي المسلمين. فانطلقا إلى شريح، فلما رآه شريح قام له من مجلسه وجلس علي رضي الله عنه. شم أقبل على شريح فقال: إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك ...).

<sup>(</sup>٣) هو شريح بن الحارث الكندي، أبو أمية القاضي، مخضرم، وقيل له صحبة، تولى القضاء لعمر ثم لعثمان ولعلي فمن بعدهم حتى استعفى من الحجاج. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة ثمان وسبعين، وقال ابن سعد توفي سنة تسع وسبعين، وقيل غير ذلك. قال السمناني: "... أكثر أدب القضاء عنه يؤخذ".

ترجمته في: أخبار القضاة لوكيع ١٩٨/٢ ومابعدها، والاستيعاب بهامش الإصابة ٢/١٤٨، والجرح والتعديل ٣٣٢/٤ ومابعدها، وروضة القضاة ٤٩٧/٤، وتهذيب التهذيب ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) أورد القصة البيهقي في السنن الكبرى ١٣٦/١٠ وفيها (نصراني) بدل (يهودي) وفي سندها عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان. انظر تخليص الحبير ١٩٣/٤. وذكرها وكيع في أخبار القضاة ٢٠٠/٢.

وعدمها لايمنع من حدوث الحق، فلم يكن لاعتبارها في الدعاوى وجه (۱). والذي يجوز أن يستعمله الحاكم في تحاكم أهل الصيانة، أن يميزهم عن مجالس العامة (۱)، ويفرد لمحاكمتهم مجلساً خاصاً يصانون [فيه] (۱) عن بذلة العامة، يجمع فيه بينهم وبين خصومهم، فلا ترد فيه الدعوى و لا تبتذل فيه الصيانة.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق هامش(۲) ص۲۷.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله-: (وقال ابن سريج: يحضر ذوي المروءات في داره <math>Y في مجلسه، والصحيح أنه Y فرق.. روضة الطالبين Y (١٧٥/٠).

وانظر أدب القاضي لابن القاص وفيه: "أن أول عدل القاضي أن يجلس الخصمين بين يديه وإن كان أحدهما أشرف وأعلى مرتبة إلا أن يكون أحد الخصمين مسلماً والآخر ذمياً". أدب القاضي لابن القاص ١٦٦/١.

#### ٢- مسألة: (إذا ادعى الرجل الشيء في يد الرجل)

قال الشافعي -رحمه الله-: (وإذا ادعى الرجل الشيء في يد (أ) الرجل، فالظاهر أنه لمن هو في يده مع يمينه لأنه أقوى سبباً. فإن استوى سببهما فهما فيه سواء، فإن أقام الذي ليس في يديه البينة، قيل لصاحب اليد: البينة التي لاتجر إلى نفسها بشهادتها [نفعاً](ب) أقوى من كون الشيء في يديك.

وقد يكون في [يديك مالا تملكه] (٤) فهو له لفضل قوة سببه على سببك. وهذا معتدل على أصل القياس [والسنة](٤) على ما قلنا في رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله على الذي هي في يده، وسواء التداعي [والبينة](٤) في [المتنازع](٤) وغيره(١١)). وأصل هذا، إن مجرد الدعاوى في المطالبات لايحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها، فحجة المدعي البينة على إثبات ما ادعاه، وحجة المدعى/ عليه اليمين على نفي ما أنكره، لقول النبي على المدعى واليمين على المدعى عليه))(١٧٤).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (يدي).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (في ذلك ما يملكه).

<sup>(</sup>د ) في المختصر.

<sup>(</sup>هـ)\* في (ك): (على من سكت).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ز) في المختصر (النتاج).

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى ص٣٠٠، والأم ٦/٣٣٣-٣٣٤.

والمقصود بالمتنازع هنا: النتاج وغيره. أما الحديث فسيأتي تخريجه ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاص: (ولا خلاف بين أهل العلم في قبول هذا الحديث، ووجوب اليمين على المدعى عليه، إن لم يكن للمدعي بينة حاضرة). أدب القاضي لابن القاص ٢٣٢/١-٢٣٣.

ور اجع: دلائل الأحكام لابن شداد ٢/٤٤٥.

والحديث سبق تخريجه ص٣.

وروى الأعمش<sup>(۱)</sup>، عن شقيق<sup>(۱)</sup> بن وائل، عن الأشعث<sup>(۱)</sup> قال<sup>(۱)</sup>: كان بيني وبين يهودي أرض فجحدني عليها، فقدمته إلى النبي على فقال: ((ألك بينة، فقلت: لا. فقال لليهودي (احلف). قلت: إذن يحلف فيذهب بمالي، فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً...<sup>(٥)</sup> الآية.

- (٢) هو شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي، مخضرم، أدرك النبي على وما رآه. وسكن الكوفة، عمر طويلاً، مات زمن الحجاج، وقيل في أيام عمر بن عبدالعزيز، وقيل سنة سبع وتسعين. الإصابة ٢/٧٢ ومابعدها، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٤٧/١، وتذكرة الحفاظ ٢/٠٦، وسير أعلام النبلاء ١٦١/١ ومابعدها.
- (٣) الأشعث بن قيس بن معد يكرب، وفد على رسول الله ﴿ ارتد فيمن ارتد من الكنديين، ثم أسر وأتي به إلى أبي بكر، فعاد إلى الإسلام وأطلقه أبوبكر، وزوجه أخته. وقد حسن إسلامه، ورويت أحاديثه في الصحيحين، مأت بالكوفة سنة أربعين.
- ترجمته في: تاريخ الصحابة الذين روي عنهم ص٣٥، وتاريخ خليفة ص٢١، والإصابة ٥١/١، والمعنى في الإنباء عن غريب المهذب ٢١/٢.
- (٤) البخاري 109/٣، وص ١٦٠ وفيه "خصومه في شيء" بدل في "أرض". وهو في المجلد 3/4 البخاري 109/٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ من موضع 3/4

وانظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥/ ٣٥٠ حديث رقم ٢٦٦٧،٢٦٦٦، ومسلم المجلد الأول والثاني /جـ١/ص٥٨-٨٦ وليس فية (يهودي)، وفي إحدى الروايات (بئر) وفي أخرى (أرض). والمسند ٥/ ٢١/٧/٣٥، وأبوداود ٣/١١-٣١٦/حديث رقم ٣٦٢١. وقد ورد في بعض روايات الحديث (كانت لي بئر في أرض ابن عم لي...)، فتح الباري في بعض روايات الحديث (كانت لي بئر في أرض ابن عم لي...)، فتح الباري

قال الحافظ: إن اسم ابن عمه الخفيش بن معدان بن معد يكرب واسمه جرير وقيل معدان. وبين أنه لاتعارض بين قوله في بعض الروايات يهودياً وفي أخرى ابن عم له. لأن بعض أهل اليمن دخلوا في اليهودية. فقد يكون ابن عمه هذا لازال على يهوديته أثناء إقامة الدعوى.

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، مولاهم، أبومحمد الكوفي الأعمش.

قال يحي القطان: (كان علامة الإسلام). توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وقيل سبع وأربعين ومائة.

ترجمته في: الجرح والتعديل ٤/٦٤١-١٤٧، وتهذيب التهذيب ٢٠١/٤ ومابعدها، ودول الإسلام ١٠٢/١.

فتح الباري ۲۸۷/۱۱.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية: ٧٧.

فبيّن رسول الله ﷺ [بهذا الخبر] (أ) حجة كل واحد [منهما] (ب).

وروى  $[سيمَاك (1)]^{(3)}$  عن علقمة (1) بن وائل بن حُجْر، عن  $[1,2]^{(7)(4)}$  أن رجلاً من حضر موت  $(1)^{(3)}$  أتى النبي رجل ومعه رجل من كندة  $(1)^{(3)}$  فقال يارسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: أرضي، وفي يدي أزرعها، لا حق له فيها.

<sup>(</sup>أ) في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (منهم).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (سلمان).

<sup>(</sup>د ) في (ص): (إنسان).

<sup>(</sup>۱) هو سماك بن حرب بن أوس الذهلي، أبوالمغيرة الكوفي، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. ترجمته في: الجرح والتعديل ٢١٠/٤، وتهذيب التهذيب ٢١٠/٤ ومابعدها، وسير أعلام النبلاء ٥/٥٤٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) هو علقمة بن وائل بن حُجر الحضرمي الكندي الكوفي. تابعي وأبوه صحابي، وهو ثقة بالاتفاق. ترجمته في: الجرح والتعديل ٢/٥٠٤، وتهذيب التهذيب ٢٣٩/٧، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢٦٦٦/، وتهذيب الأسماء واللغات ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) هو وائل بن حُجر الحضرمي، أبو هنيدة، صحابي جليل، بسّر به النبي على قبل قدومه. سكن الكوفة، ومات في ولاية معاوية رضي الله عنه/ تاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبار ص ٢٦١، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٣٩٧/٢-٣٩٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الرجل هو: وائل بن حجر نفسه، والكندي هو: امرؤ القيس بن عابس، واسمه ربيعة. تلخيص الحبير ٢٠٨/٤، وقال النووي: إن الخصمان هما: (امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان). انظر: مسلم بشرح النووي ٢/١٣٧، وبمثله في المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢/٣٤٥- ١٥٤٤.

<sup>(</sup>٥) حضرموت: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواو مثناة فوقية، وهو موضع من أقصى اليمن، قال النووي: (الختُلف في المراد بحضرموت في هذا الحديث، فقيل البلدة وقيل القبيلة وهي الأظهر). تهذيب الأسماء واللغات مجلد الجزء الأول من القسم الثاني ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) كنده: بكسر فسكون أبو قبيلة. واسمه تور، وبنوه قبيلة من كهلان، وبلاد كندة باليمن. سبائك الذهب ص٥١.

فقال النبي على المحضرمي: ((ألك بينة))؟ قال: لا. فقال ((لك يمينه)) فقال الحضرمي: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف إنه لا يتورع (١) من شيء، فقال النبي على ما ذكرناه.

ويدل عليه من طريق المعنى: إن البينة أقوى من اليمين، [لزوال] (أ) التهمة عن البينة وتوجهها إلى اليمين.

وجنبة (٣) المدعى عليه أقوى من جنبة المدعي، لأن الدعوى إن توجهت إلى ما في يده، فالظاهر أنه على ملكه. وإن توجهت إلى دين في ذمته، فالأصل براءة ذمته، فجعلت أقوى المجتين، وهي البينة/ في أضعف الجنبتين [وهي المدعي، وجعلت (١٧٥/أ) أضعف الحجتين وهي اليمين في أقوى الجنبتين وهي المدعى عليه.

لتكون قوة الحجة جبراناً لضعف الجنبة] (ب) [وقوة] (ك) الجنبة جبراناً لضعف الحجة، فتعادلا في الضعف والقوة (٤).

<sup>(</sup>أ) في (ك) وليست في (س)، وفي (ص): الارتفاع.

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك): وبدلاً منها (وفي).

<sup>(</sup>۱) (لا يتورع): أي لا يتحرج، والورع: التقوى واجتناب الظلم. القاموس المحيط /٩٩٥، ومختار الصحاح ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم المجلد الأول والثاني/جـ١/٨٧ كتاب الأيمان، وأبـوداود ٣٢١/٣ حديث رقم ٣٢٤٥، ص ٢٢١/٣١١، والبيهقي ص ٣٦٤٣، والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤/٥٧٤/١٥٥١، والبيهقي ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) جنبة المدعي: بمعنى جانب المدعي، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب- بهامش المهذب (٣) حببة المدعي: بمعنى جانب المدعي، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب

<sup>(</sup>٤) كفاية الأخيار ص٧٤٣.

#### أ- فصل: (طريق القاضي إلى الحكم)

وإذا تعين المدعي وتحررت الدعوى، سأل الحاكم المدعى عليه عن الدعوى (1)، ولم يسأل المدعي عن البينة لأنه قد يقر المدعى عليه فلا يحوج إلي البينة. فإن أقر، لزمه إقراره، وأخذه بموجبه (1)، وقد فصل الحكم بينهما (1).

وإن أنكر، سأل الحاكم المدعي ألك بينة؟(٤) فإن ذكرها، أمره بإحضارها.

فإذا أحضرت، سمعها (أ) وحكم على المدعى عليه بها (٥)، وقدمها على يمين المدعى عليه لأمرين: أحدهما: أن النبي في قدم البينة على اليمين (٦).

والثاني: إن البينة أقوى من اليمين من وجهين: أحدهما: إن التهمة منتفية عن البينة، لأنها لاتجر إلي نفسها نفعاً، ولا تدفع [عنها] (ب) ضرراً.

والتهمة متوجهة إلي يمين الحالف، لأنه (ج) يدفع بها عن نفسه ضرراً ويجر بها إلى نفسه نفعاً (٧).

<sup>(</sup>أ ) في (ك): (سمع الحاكم منها) .

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ص) .

<sup>(</sup>۱) إن سأله المدعي ذلك. أما إذا لم يسأل الخصم القاضي مطالبة خصمه ففيها وجهان: والمذهب: يجوز للقاضي مطالبته لأن شاهد الحال يدل على ذلك. راجع: المهذب ٣٨٤/٢، وحلية العلماء ١٤٤/٨، وروضة الطالبين ٨/٢٠، أدب القضاء لابن أبي الدم/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: أدب القاضي لابن القاص ١/٢٢٤ ومابعدها، والمهذب ٢/٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) قال الغزالي -رحمه الله- في الوجيز: افإن أقر ثبت الحق من غير قوله قضيت على الأصح». الوجيز ص٤٣٨.

وراجع: نهاية المحتاج ٢٦٢/٨، وفي كفاية الأخيار: "أن ذلك وجهان وأصحهما يتبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة" كفاية الأخيار ص٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) هذا إذا كان المدعي لا يعلم أن له إقامة البينة، أما إن كان يعلم فللقاضي أن يسأله، أو أن يسكت. راجع: المهذب ٢/٤،٣٨، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج ٣٠١/٦، وراجع أقوال العلماء في أيهما أولى في نهاية المحتاج ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٥) إن كانت بينة عادلة. أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٥٥.

<sup>(</sup>٦) كما جاء في قصمة الحضرمي والذي غصبه أرضه. انظر ما سبق ص٣٢ ومابعدهما.

<sup>(</sup>٧) راجع: المهذب ٢/٣٨٦.

والثاني: أن البينة تشهد بصريح الملك، وتوجبه (۱)، واليمين تدل عليه و (Y) و توجبه (۲).

وإن عدم المدعي البينة، سأل الحاكم المدعى عليه الحلف (7)، ولم يقل له: احلف (2)، لأن سؤاله استفهام، وأمره تلقين. فإن حلف، فصل الحكم بينهما بيمينه، وسقطت الدعوى. فإن نكل (9) عن اليمين، لم يجبر عليها (9) ورد (9) يمينه على المدعي بعد (9) استقرار نكوله ولا يقضى عليه بالنكول (9) حتى يحلف المدعي (9). (9)

<sup>(</sup>أ ) في (ك) (وترد).

<sup>(</sup>ب) في (ك) (من غير إحلاف المدعي).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س)، (ص).

<sup>(</sup>۱) قال النووي-رحمه الله-: (لبينة المدعي لا توجب ثبوت الملك له، ولكنها تظهره..). روضة الطالبين ٢/٨»، وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) يمين المدعى عليه دافعة للمدعى به غير موجبة له. قواعد الأحكام ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا إذا طالب المدعي بذلك لأنه حق له فلا يستوفيه من غيير إذنه/ المهذب ٣٨٤/٢، روضة الطالبين ٨/١٨٨.

وقال النووي أن الصحيح: توقف تحليف المدعى عليه على طلب المدعي.

<sup>(</sup>٤) قال العز بن عبد السلام -رحمه الله -: (أولو أمره وقال له احلف فلا بأس بذلك عندي بناءً على الظاهر، فإن الشرع لا يعرض اليمين إلا على من ظهر صدقه وترجح جانبه). قواعد الأحكام ٢٠٧/٢.

<sup>(°)</sup> النكول عن اليمين: هو الامتناع منها، وترك الإقدام عليها. مأخوذ من نكل عن العدو أي جبن النهاية في غريب الحديث ١١٧/٥، ولسان العرب مجلد ٧١٩/٣، والمصباح المنير ٢/٥٢٠. وشرعاً: أن يقول المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه أنا ناكل عنها. أو يقول لاأحلف. مغني المحتاج ٢/٣٢٤-٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) الرسالة ص٤٨٣، وانظر: الأم ٦/٥٦ ومابعدها، وروضة الطالبين ٢/٨، ٣٢٦، وقال النووي: ((هو الأصل المقرر في المذهب))، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٥٦ ومابعدها، والإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ٢/٩٢٦ ويوافق المالكية الشافعية. راجع: الموطأ ٢٨٣٠، من تتوير الحوالك، في رد اليمين في الأموال، وراجع: التفريع ٢٤٢/٢.

أبو حنيفة (1): يقضى عليه بالنكول، من غير إحلاف المدعي (1).

وقد تقدم الكلام معه. وإن امتتع المدعى عليه من اليمين ليقيم البينة بدلاً من يمينه، نظر في الدعوى: فإن كانت بدين في الذمة، لم تسمع منه البينة، لأنه نفى الدين بإنكاره، والبينة لا تسمع على النفي.

راجع: الطرق الحكمية ص110، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص110، والمغني 1100، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1170. وانظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 117/17، والإنصاف 117/17.

ملحظة: ذكر المؤلف -رحمه الله- رأيين في هذه المسألة والحقيقة أن هناك رأي ثالث يقول: لايقضى على المدعى عليه بالنكول ولا برد اليمين على المدعي وإنما يحبس المدعى عليه ويجبر على اليمين شاء أم أبي. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي في مسائل. وقول في مذهب الإمام احمد وقال به أهل الظاهر وابن أبي ليلى.

ولا ترد اليمين عندهم على المدعي إلا في: القسامة والوصية في السفر إذا لم يشهد فيها إلا الكفار. وفيما إذا أقام على دعواه شاهداً واحداً فإنه يحلف معه.

راجع: الطرق الحكمية ص٩١، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١١٣/١٢، وانظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ١٥٨/٤-١٥٩.

وانظر: المحلى ٢٤٣/٨، وفيه: (ولا ترد اليمين على الطالب البتة ثم قال: ((ولا ترد يمين أصلاً الا في ثلاثة مواضع) هي المذكورة أعلاه. وانظر: قول الشافعية في الدعوى التي لا يحكم فيها برد اليمين على المدعي في أدب القاضي لابن القاص ٢٧٦/١ ومابعدها، وأدب القضاء لابن أبى الدم ص١٦٩ ومابعدها، وروضة الطالبين ٣٢٦/٨ (وفيها بعض المسائل التي قال فيها بخلاف قول ابن القاص). وراجع: التلخيص ص ٦٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) هو النعمان بن تابت التيمي، مولاهم، الكوفي. فقيه العراق، وأحد الأئمة الأربعة إليه ينسب المذهب الحنفي، ولد سنة ثمانين من الهجرة. يقال: إنه لقي عدداً من الصحابة قال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وقال الذهبي عنه: فقيه الملة. توفي سنة خمسين ومائة هجرية.

ترجمته في: البداية والنهاية ١١٠/١٠، سير أعلام النبلاء ٦/٠٣-٣٩٠٠ ، تهذيب التهذيب .١٠/١٠ ع-٤٠٣ ، ودول الإسلام ١٠٤/١٠٤٠.

<sup>(</sup>۲) مختصر الطحاوي ص ۳۲، والمبسوط ۱۷/۳۰–۳۵، والهداية مع نصب الراية ٥/٠٥، وبدائع الصنائع ٢/٢٠٠، وشرح أدب القاضي الخصاف ص ۱۷۶. والحنابلة في المشهور من مذهبهم يوافقون أبا حنيفة في القضاء على المدعى بنكوله إلا في القصاص من النفس.

وقيل له: لا براءة لك من الدعوى إلا بيمينك (١). فإن كانت الدعوى بعين في يده، ففي سماع بينته بدلاً من يمينه وجهان (٢): أحدهما: لا تسمع بينته، لأنه لا حاجة به (١) اليها، ويستغنى بيمينه عنها.

والوجه الثاني: تسمع بينته عليها، وترتفع الدعوى بها، وتكون بينته أوكد من يمينه لأن البينة قد جمعت إثباتاً ونفياً، فصح سماعها منه في الأعيان لما تضمنها من الإثبات، ولم يسمعها فيما تعلق [بالذمة] (ب) لأنها تتضمن النفي دون الإثبات.

وقال أبو حنيفة: اليمين مستحقة على المدعى عليه، فلا تنتقل إلى المدعى. والبينة مستحقة على المدعي، فلا تنتقل إلى المدعى عليه. فلذلك قضي عليه بنكوله، ولم يسمع منه البينة، ولم [يحلف] (3) عليه المدعى (3). وسيأتي الكلام معه.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) في ك: يختلف.

<sup>(</sup>١) أدب القضاء لابن أبي الدم ١٥٦ وما بعدها.

وقال ابن القاص: ((إلا إذا ادعى مخرجاً أو براءة مما يجوز أن يتوجه عليه الشهادة)). أدب القاضى لابن القاص ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٨/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع ٦/٥٦٦، والمبسوط ٣٤/١٧-٣٥، والهداية مع نصب الراية ٥/٦٤. وراجع حجة الأحناف في الحكم بالنكول وردهم على الشافعية في: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص١١٨٥ ومابعدها.

ويوافق الشافعية الأحناف في الحكم بالنكول دون رد اليمين على المدعى عليه في خمسة مواضع ذكرها ابن القاص في التلخيص ص ٦٤٥ وما بعدها.

ولكن مصنف المعاياة في العقل قال: (ايُحكم على الناكل فيها بأصل الوجوب لا بالنكول) المعاياة ص٣٣٤.

## ب - فصل ( إذا أقام المدعي بينة وأقام صاحب اليد بينة )

فإن أقام المدعي بينة، وأقام صاحب اليد بينة، سمعت بينته، وقضي ببينته على بينة المدعي، لفضل يده في جميع الأعيان (١)، سواءً/كان الملك مطلقا، أو مذكور  $\{1٧7\}$  السبب. وسواءً فيما ذكر سببه مما يتكرر [كصناعة الأواني] (أ) وما [ينسج] (ب) من الخز مرة بعد أخرى، أو كان مما لا يتكرر سببه كالنتاج، وثياب القطن، وثياب الكتان. وبه قال مالك من أهل المدينة (١).

وقال به من أهل العراق: شريح، والنخعي (٦)، والحكم بن عتيبة (٤) وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن كان التنازع في  $[all b]^{(5)}$  مطلق، أو مما يتكرر سببه، لم تسمع بينة صاحب اليد،  $[ell b]^{(5)}$ . وإن كان مما لا يتكرر، سمعت بينة صاحب اليد] (١).

<sup>(</sup>أ) في (س، ص) (كالصياغة).

<sup>(</sup>ب) في ك: ينتج.

<sup>(</sup>ج) ساقطة من: س، ص.

<sup>(</sup>د) ساقط مابينهما من (ص).

<sup>(</sup>١) المهذب٢/٣٩٧، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٧، وروضة الطالبين٨/٣٣٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١١/١١، وتبصرة الحكام ٢٦٤/١ وهذا عند التكافؤ بين البينتين.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي وثقة العلماء. وقال ابن حجر: (اللا أنه كان يرسل كثيراً) مات سنة ست وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها. الجرح والتعديل ٢/٤٤١، وتهذيب التهذيب ١٦٠١، التقريب ص٩٥، وتذكرة الحفاظ ١٣٧١، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢/١٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) الحكم بن عتيبة الكندي، مولاهم الكوفي أبو محمد ويقال أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله. الإمام الكبير الحافظ الفقيه، عالم أهل الكوفة، وأحد الأئمة، ولد سنة ست وأربعين، قال عبده بن أبي لبابة: ما بين لابتيها أفقه من الحكم، وقال الإمام احمد: الحكم أثبت الناس في إبراهيم. مات في سنة خمس عشرة ومائة. تاريخ خليفة ص٢٢٤ وفيه أنه مات سنة أربع عشرة ومائة، والتاريخ الصغير ص١٢٧، ودول الإسلام ١٠٨/، وتذكرة الحفاظ ١١٧/١، وسير أعلام النبلاء ٥٠٨٠، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) لأن بينة الخارج أكثر إثباتاً لأنها تظهر الملك بخلاف بينة ذي اليد لأن الملك كان ظاهراً له بيده. الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى ٢٥٧/١، والاختيار ٣٧٤/١.

[وقضي بها على بينة المدعي (۱) وقال احمد بن حنبل (۲) لا تسمع بينة صاحب اليد] (ا) في الأحوال كلها (۱) وسموا المدعي خارجاً (۱)، وصاحب اليد داخلاً (۱۰). فقالوا: تسمع بينة الخارج، ولا تسمع بينة الداخل. واستدلوا على ذلك بقول النبي الله: ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (۱)) فأضاف البينة إلى جنبة المدعي، وأضاف اليمين إلى جنبة المدعى عليه. فحذف الألف واللام الموجب لاستغراق الجنس، فاقتضى أن لا تنتقل البينة إلى المدعى عليه، ولا تنتقل اليمين إلى المدعى. لأن البير] (۱۰) موجبة للملك، فلم يستفد صاحب اليد بالبينة ما لا يستفيد بيده، وبينة المدعى عليه، فوجب أن يحكم بها مع يد المدعى عليه، فوجب أن يحكم بها مع إبينته] (۱۰).

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (اليمين).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (يمينه).

<sup>(</sup>١) مختصر الطحاوي ص٣٥١، وبدائع الصنائع وفيه: (فإن قامتا على ملك مطلق عن الوقت فبينة الخارج أولى"، ج٢/٢٣٢، والهداية مع نصب الراية ١٤٤/٥، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام المحدثين، والناصر للدين، والمناصل عن السنة، والصابر على المحنة. ولد في بغداد سنة أربع وستين ومائة، ونشأ بها وطلب العلم ورحل في طلب الحديث إلى معظم الأمصار الإسلامية وهو إمام المذهب الحنبلي، وشيخ الأمة وعالم زمانه كما قال الذهبي. من كتبه: المسند المعروف باسمه، والزهد وغيرهما. توفي ببغداد سنة

البداية والنهاية ١٠/١٠ ٣٥٠-٣٥٧، ودول الإسلام ١/٢٤١، وتهذيب الأسماء ١١٠/١ ومابعدها، وسير أعلام النبلاء ١١٠/١ ومابعدها، وانظر: الأئمة الأربعة ص٦٨١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) المقنع في شرح مختصر الخرقي 17.7/2. والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 7.7/2 والمغني 9/2.0.

<sup>(</sup>٥،٤) الخارج: عبارة عن المدعي الذي ليست العين المدعاة في يده . والداخل: عبارة عن ذي اليد الذي العين المدعى بها في يده. أدب القضاء لابن أبى الدم ص٢٢٠، وراجع: منار السبيل ٢/٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص٣٠.

لأن بينته لم تفد إلا ما أفادت يده. ثم اليد أقوى من البينة، لأن [اليد تدل على الملك مشاهدة] (أ)، [والبينة] ( $^{(+)}$ ) تدل على الملك استدلالاً، فافتر قا( $^{(+)}$ ). ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل/ في الدين ( $^{(+)}$ ) لم تسمع في العين، لاستوائهما في ( $^{(-)}$ ) \* حق الخارج في القبول،  $^{(-)}$  ( $^{(-)}$ ) فوجب أن يستويا في حق الداخل في الرد.

قالوا: ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل إذا عدم (د) الخارج البينة مع قوة الداخل وضعف الخارج، كان أولى أن لا تسمع بينة [الداخل إذا وجد (ه) الخارج البينة] (د).

<sup>(</sup>أ) في (ك).

<sup>(</sup>ب) في النسخ الثلاث (اليد) ولكن من قراءة الجملتين يتبين أن: (كلمة البينة هي الصحيحة).

<sup>(</sup>ج)\* في (ص): (دخول).

<sup>(</sup>د) في (ك): (إذا لم يقم).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (أقام).

<sup>(</sup>و) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>١) راجع: اللباب في شرح الكتاب ٢١/٤ ومابعدها، وطريقة الخلف بين الأسلاف ص٢٩٥ وماسيأتي ذكره من مراجع ص٤٢ هامش١.

<sup>(</sup>٢) الشافعية لا يقبلون بينة الداخل في الدين، على اعتبار أن إنكار المدعى عليه للدين ابتداءً يكذب بينته لو أراد إقامتها لاحقاً. ولأنها بينة على النفي، والبينة على النفي لاتسمع. راجع ماسبق ص٣٧.

[لأنه لما لم تسمع بينته] (1) مع قوته كان أولى أن لا تسمع مع ضعفه (1).

ودليلنا: رواية جابر (۲) أن رجلين اختصما إلى رسول الله في دابة، أو بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له [نتجتها، دابته] (١) فقضى بها رسول الله في للذي هي في يده (۲)، فدل على قبول بينة الداخل. فإن قيل: بينته (٤)\* في النتاج مقبولة (٤). قيل: وجه الدليل: أنه قضى ببينة الداخل تعليلاً باليد، ولأن النبي في قال: ((البينة على المدعي)) وقد صار كل واحد منهما مدعياً للعين وإن لم يصر مدعياً للدين (٢)، فوجب بهذا الخبر أن \*(١) تسمع بينة كل واحد منهما.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) في (ك) (نتجها).

<sup>(</sup>ج)\* في (ك) (الداخل).

<sup>(</sup>د) في س:(لا).

<sup>(</sup>۱) أدلة القائلين بعدم قبول بينة الداخل إطلاقاً أو مع استثناء تجدها في: بدائع الصنائع ٢٣٢/٦ ومابعدها، والهداية مع نصب الراية ١٤٣/٥ ومابعدها، وكتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي ٤/٠١٠، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١٠٣/٣، وانظر: المغني ٩/٢٧٦، والمحلى ٥٣٧/٨.

<sup>(</sup>٢) هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، أبوعبدالله السلمي الأنصاري المدني. هو أحد المكثرين عن النبي رفح. توفي سنة أربع وسبعين على الراجح من الأقوال، ويقال أنه عاش أربعا وتسعين سنة.

التاريخ الصغير ص٩٧، وتاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبار ص٥٨، والإصابة مجلد ٢١١/١، والاستيعاب مطبوع مع الإصابة ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٣) الأم ٦/٤٣٣ وفيه: (أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها...)، والبيهقي ١٠/٢٥٦، وفي معرفة السنن والآثار ١/٣٥٣، والدار قطني ١٠٩/٤، وقال صاحب الجوهر النقي المطبوع مع السنن ١٠٦/١٠: (أن في سند هذا الحديث ابن أبي يحي وهو مكشوف الحال وشيخه إسحاق بن أبي فروة ضعفه البيهقي...).

وقال الحافظ: إسناده ضعيف، أنظر: تلخيص الحبير ٤/٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) رأي الأحناف ومن وافقهم قبول بينة ذي اليد وتقديمها في النتاج على بينة الخارج/ اللباب في شرح الكتاب ٤/٠٣، والاختيار ٢٧٤/١ ومابعدهما، والمبسوط ٢٣/١٧ ومابعدهما، وروضة القضاة وطريق النجاة ٤/٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص۳۰

<sup>(</sup>٦) لأن المذهب يفرق بين بينة الداخل من حيث كونها في دين أو في عين.

و لأن جنبة الخارج، أضعف من جنبة الداخل، فلما سمعت [البينة من الضعيف]  $^{(1)}$  كان سماعها من [القوي $]^{(+)}$  أولى.

وتحريره قياسا: أنها بينة تسمع مع ضعف الجنبة، فكان أولى أن تسمع مع قوة الجنبة كسماعها من المدعي، إذا كانت له يد متقدمة، ولأنهما  $[ [ b ] ]^{(5)}$  تنازعا ملكا لا يد لواحد منهما،  $[ عليه ]^{(4)}$  سمعت بينة كل واحد منهما. فإذا انفرد أحدهما باليد، لم يمنع من سماع/ بينته، لأنها إن لم تقده قوة، لم تقده ضعفاً.

وتحريره: أن تساويهما في ادعاء الملك، يوجب تساويهما في سماع البينة، كما لو لم يكن لأحدهما عليه يد، أو كان لكل واحد منهما يد عليه. ولأن [بينة] (ه-) الخارج قد رفعت يد الداخل، [فصار كالخارج] فوجب أن تسمع بينته كسماعها من الخارج، وتحريره قياسا أن كل من حكم عليه إذا عدم البينة، وجب أن يحكم له إذا وجد البينة، كالخارج. ولأن اليد فضل زائد في القوة، فلم يجز أن يمنع من سماع البينة. كما لو شهد لأحدهما شاهدان، وشهد للآخر عشرة.

ولأن كل حجة صح دفعها بما يقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها، كالخبرين، وعمدة القياس على أبي حنيفة: إنه لما سمعت بينة الداخل فيما لا يتكرر من النتاج، وثوب القطن، سمعت بينته فيما يتكرر من أواني الذهب (ن) والفضة، وثوب الخز، وتحريره قياساً من وجهين: أحدهما: أن كل من سمعت بينته فيما لا يتكرر من الأعيان، سمعت بينته فيما يتكرر منها، [كالخارج](ت)، والثاني: أن كل [عين](ط) [صح سماع البينة عليها من الخارج](أي)، صح سماع البينة عليها من الداخل، كالنتاج والأعيان التي لا تتكرر.

 $\{1/144\}$ 

<sup>(</sup>أ) في (ك): (فلما سُمعت لليد مع الضعف).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (مع القوة).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (إذا).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>هـ ) في (س،ص): (يـد).

<sup>(</sup>و) ما بينهما ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ز) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ح،ط) في (ك).

<sup>(</sup>ي) ساقطة من (س،ص).

**۱٦/ب** 

من: س ۱/۱۲۸

من: ص

فاعترض أصحاب أبي حنيفة على هذا بما اختلف فيه متقدموهم، ومتأخروهم. فأما المتقدمون منهم، فعارضوا في الفرق بينهما: بأن البينة في النتاج وما لا يتكرر سببه تفيد ما لا تقيده يده، لأن اليد تدل على الملك دون السبب/ والبينة تدل على الملك (١٧٧/ب) والسبب، فلذلك سمعت بينته مع يده (١) والبينة في الملك المطلق (٢) لا تفيد إلا ما أفادته يده، فاذلك لم تسمع بينته مع يده (١).

[وعنه جوابان: أحدهما: أنه فاسد بما يتكرر سببه لأن البينة أفادت ما لم تفده يده ولا تسمع بينته.

والثاني: أن البينة بذكر السبب المتكرر وغير المتكرر تفيد ما لا تفيده اليد، فلم صار ما لا يتكرر موجباً لسماع البينة مع اليد، وما يتكرر مانعاً من سماع البينة مع اليد. فلا يكون في الاعتراض بهذا الفرق؟

<sup>(</sup>۱) راجع: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص ٤٣١ وفيه: (قلنا في دعوى النتاج بينة ذي اليد أولى، لأنها دعوى أولية الملك واليد لا تدل عليه، فمست الحاجة إلى الإثبات بالبينة). وراجع: المبسوط ٢٤،٣٣/١٧، وحاشية رد المحتار ٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب. تكملة شرح فتح القدير ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية مع نصب الراية ٥/١٤٤، ١٧٨-١٧٩، وبدائع الصنائع ٢٣٢/٦ ومابعدها، وشرح أدب القاضي الخصاف ص ٣٦١ ومابعدها، والاختيار لتعليل المحتار ١٨١/٨، وشرح فتح القدير ١٨١/٨ ومابعدها.

# ج - فصل: (في تفريق أصحاب أبي حنيفة بين البينة فيما لا يتكرر سببه وفيما يتكرر سببه والجواب عن ذلك)

فأما المتأخرون منهم فعارضوا في الفرق بينهما بأن البينتين فيما لا يتكرر سببه من النتاج متكاذبتان وفيما يتكرر سببه من الخز ممكنتان فغلب صدق إحدى (المتكاذبتين باليد فسمعت بينته وعدم هذا في) (أ) الممكنتين فلم تسمع بينته] (ب).

وعن هذا جوابان: أحدهما إن عكس هذا بأن ما كان التعارض فيه ممكناً أولى بالقبول مما كان التعارض فيه كذباً.

والثاني: أنهما متكاذبتان في الملك وإن أمكن صدقهما في السبب المتكرر فلئن جاز أن يكون التكاذب في السبب موجباً لتغليب الصدق باليد [فهلا كان التكاذب في الشهادة بالملك] موجباً لتغليب الصدق باليد فلم ينفكوا في كلا الفرقين من فساد موضوعها.

وأما الجواب عن قوله على ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) فمن وجهين: أحدهما: ما قدمناه في الاستدلال به عليهم بأنه قد صار كل واحد منهما مدعياً، والثاني: أنه لا يمتع أن [يكون] (د) قوله: (( البينة على المدعي)) أنها تسمع من المدعى عليه [على المدعى عليه إعلى المدعى عليه إنها تسمع من المدعي أن المدعى عليه المدعى عليه إنها تسمع من المدعي أن والم على مقتضى ظاهره أن يكون متوجها إلى من سمعت منه البينة وسمعت عليه اليمين فيكون الخبر محمولاً على تأويلين مستعملين. [ثم أكثر ما فيه أن يكون عاماً في جنس الأيمان والبينات، والعموم يجوز تخصيص بعضه فخص هذا بأدلنتا] (ح)(٢).

<sup>(</sup>أ) في (س).

<sup>(</sup>ب) ما بين المعكوفتين الكبيرتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (جاز أن يكون التكاذب في الملك).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (يحمل).

<sup>(</sup>هـ ) (هـ ، و) في: (س).

<sup>(</sup>ز) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص).

رح) ما بين المعكوفتين في (ك).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳.

وراجع: ما قاله الشافعي -رحمه الله- في رده على الأحناف في استدلالهم بهذا الحديث في الأم ٦/٣٣٤. (٢) راجع: ما قاله الشافعي -رحمه الله- في رده على الأحناف في المرجع السابق.

وأما الجواب عن قولهم أن اليد موجبة للملك فلم يستفد صاحبها بالبينة ما لم يستفده بيده فمن وجهين: / أحدهما أن اليد تدل على الملك ولا توجبه (۱) لأن اليد قد (۱۷۸ على تكون بغصب (۱) [أو] (۱) أمانة [أو إجارة] (٤) فلم توجب الملك دون غيره وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع اليمين (۱) والبينة موجبة للملك (۱) بغير يمين فصار مستفيدا بالبينة ما لا يستفيده بيده من وجهين: أحدهما: أنها أوجبت الملك واليد لا توجبه والثاني: أنها أسقطت اليمين واليد لا تسقطه. والجواب الثاني: ما قدمناه أن بينة المدعي قد رفعت يده في الحكم فاستفاد بالبينة إقرار يده على الملك (٤).

وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع بينة [المدعى عليه] (د) في الدين لم تسمع بينته في العين فمن وجهين: أحدهما: ما قدمناه من أن البينة في الدين من جهة المدعي تكون على الإثبات ومن جهة المدعى عليه تكون على النفي والبينة تسمع على الإثبات ولا تسمع على النفي وهي[على] (م) الأعيان موجبة للإثبات في الجهتين فسمعت منهما.

والجواب الثاني: أننا (e)\* نسمع البينة في الدين من جهة المدعى عليه إذا شهدت بالقضاء(e) فصارت (e) مسموعة من الجهتين.

وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع بينته مع عدم بينة الخارج كان أولى أن لا تسمع مع وجود بينة الخارج فهو: أن لأصحابنا في سماعها وجهين<sup>(١)</sup> ذكرناهما، أحدهما: تسمع ويسقط الاستدلال. والوجه الثاني لا تسمع. والفرق بينهما أنه لا تسمع بينته مع عدم بينة الخارج/ لأنه مستغن عنها بيمينه.

<sup>(</sup>۱۷۸ /ب)

<sup>(</sup>أ) في (ص،ك): (لغصب).

<sup>(</sup>ب) في: (س،ص): (وأهانة).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من: (س،ص).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (في).

<sup>(</sup>و ) في (س): (لم ).

<sup>(</sup>ز) في (س،ص): (فإذا شهدت بالقضاء صارت...).

<sup>(</sup>١)،(١) راجع: ص٣٦ هامش ١ وفيه القول: بأن البينة تظهر الملك و لا توجبه.

<sup>(</sup>٢) لأنه الغالب. قواعد الأحكام ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٤٠.

<sup>(</sup>٥) أدب القاضي لابن القاص ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين ٨/٣٣٦. (وقد رجح عدم سماع البينة لأن الأصل في جانبه اليمين هذا إذا لم توجد بينة الخارج).

# د-فصل: (في سماع بينة المدعي، والمدعى عليه على التقييد والإطلاق)

فإذا ثبت أن البينة مسموعة على التقبيد والإطلاق، فقبيدها: أن تشهد له بالملك المصاف الداخل، فبينة المدعي مسموعة على التقبيد والإطلاق، من غير إضافة إلى سببه، وأما بينة إلى سببه، وأما بينة المدعى عليه، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه] (أ) سمعت (()، وإن شهدت له بالملك المقيد المضاف إلى سببه] (أ) سمعت (()، وإن شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببه ففي سماعها منه قو لان: (() أحدهما: وهو قوله [في] (() القديم الأملى من غير إضافة إلى سببه ففي سماعها منه قو لان: (() أحدهما: وهو قوله [في] (() القديم الثاني: وهو قوله في الجديد: سمع منه، لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا أنهم لا يشهدون له بالملك عن يد [قد علموا زواله بينية المدعي، إلا وقد] (ا) علموا غيرها من الأسباب الموجبة الملك، فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة. فإذا سمعت بينة المدعي وسمعت بينة المدعى عليه على المدعى عليه دون المدعى عليه الملك، فحملت شهادتهم على الحكم له بالملك، فوجب أن يحكم المدعى عليه دون المدعى ". وفي المستحلافه على الحكم له بالملك، قو لان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي حرحمه الله وبيده مع يمينه/ والقول الثاني: أن بينة المدعى عليه قد ترجحت بيده، فأسقطت بينة المدعي بيينته، فحكم اله باليد، فيحكم له باليد، فيحكم له باليدة من غير يمين، ترجيحاً باليد (()) ولم يحكم له باليد.

{1/14}

<sup>(</sup>أ) سقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>c ) في (س،ص): (جواز).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (القولين).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك القفال نقلاً عن المصنف. حلية العلماء ١٨٨/٨.

<sup>(</sup>٢) أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٧، وروضة الطالبين ٨/٣٣٦، ومعني المحتاج٤/١٨٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٧، وفتاوي ومسائل ابن الصلاح ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب 7/7، وفيه (والمنصوص أنه يقضى له من غير يمين لأن معه بينة معها ترجيح وهو اليد...)، وروضة الطالبين 7/7، ومغني المحتاج 1/7، وتحفة المحتاج بهامش حواشي السرواني والعبادي 1/7.

<sup>(°)</sup> في بيان هذين القولين والترجيح بينهما راجع: الأم ٦/٤٣٣، والمهذب ٣٩٧/٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٧، وروضة الطالبين ٨/٣٣٧، ومغني المحتاج ٤/١٨٤. والمذهب هو: أنه يحكم ببينة المدعى عليه ترجيحاً باليد من غير يمين.

## ٣- مسألة: (لا يغلب الحكم بالبينة الزائدة في العدد والعدالة)

قال الشافعي -رحمه الله-: "وسواء أقام أحدهما شاهداً وامر أتين والآخر عشرة أو كان بعضهم أرجح من بعض (١)، وهذا صحيح.

إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة على ما تنازعاه من العين ( $^{(7)}$ ), ولم يكن لواحد منهما يد، وترجحت بينة أحدهما على بينة الآخر بكثرة العدد، فكانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر عشرة. أو ترجحت بزيادة العدالة، [بأن كانت] (أ) بينة أحدهما أظهر [زهداً، أو أوفر تحرجاً] ( $^{(+)}$ ), فهما في التعارض سواء، ولا يغلب الحكم بالبينة الزائدة في العدد [والعدالة ( $^{(7)}$ ), وبه قال أبو حنيفة: (وأصحابه) ( $^{(3)}$ ) وقال مالك: المترجحة بزيادة العدد] (وقوة العدالة أولى، والحكم بها أحق ( $^{(6)}$ ).

<sup>(</sup>أ) في (ص): (إن كانت) وفي (ك) (فكانت).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (من يد وأوفر ترجحاً).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>د ) ما بين المعكوفتين ليس في (ص).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/٥٣٥، ومختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٩-٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) خص العين بالذكر دون الدين لأن المذهب عدم قبول بينة المدعى عليه في الدين إذا أنكره ابتداءً.

أما إذا ادعى قضاءً أو إبراءً فلو شهد عشرة بالدين وشهد اثنان بالقضاء تبت القضاء كما سيأتي في الرد على الأوزاعي.

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢/٣٩٨، أدب القضاء لابن أبي الدم ص:٤٤٦، ومغني المحتاج ٤/٢٨٤، نهاية المحتاج ٨/٤٣٠، وقبل هذه انظر الأم ٦/٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) اللباب في شرح الكتاب ٢٧/٤ وفيه: (وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهم سواء)، والمبسوط ٢١/١٧، وانظر الهداية مع نصب الراية ٥/١٨٠، وروضة القضاة وطريق النجاة ١٤١٦/٤.

<sup>(°)</sup> عند الإمام مالك التكافؤ في البينة هو في العدالة لا في العدد... ولهذا فرجلان عدلان في السهادة ومائة رجل سواء إذا تساوى الرجلان والمائة في العدالة. راجع: المدونة الكبرى ٢١/١٨٧-١٨٨، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل ٢٠٩٦، والتاج والإكليل بهامشه ص: ٢٠٨، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٢٠٠، والتفريع ٢/٣٤٢. وهناك قول في المذهب: أنه إذا شهد جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب كأهل مصر أو أهل موسم الحج فإنه يرجح بكثرة العدد. راجع مواهب الجليل ٢/٩٠١.

وحكاه الشافعي في القديم، فخرجه بعض أصحابه قولاً له (أ) ثانياً (۱)، ونفاه أكثر هم عنه. وحكي عن الأوزاعي (۱) أنه قال: أقسم الشيء المشهود فيه على [عدد] (ب) البينتين. فإذا كانت إحداهما شاهدين، والأخرى أربعة، قسمت المشهود فيه أثلاثاً، فجعلت لصاحب الشاهدين سهماً، ولصاحب الأربعة سهمين (۱).

فأما مالك فاستدل (5) بما روى عن النبي رفي أنه قال: ((عليكم بالجماعة فإن  $\{109\}$  الشيطان مع الواحد، وهو من الجماعة أبعد)(3). ولأن النفس إلى زيادة العدد أسكن،

<sup>(</sup> أ ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (له).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي -فقيه الشام- وهو تقة جليل، وكان رأساً في العلم والعمل، توفي سنة خمسين ومائة. ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/٢٦٦، وتاريخ دول الإسلام ١/٦٦١، تهذيب التهذيب ٢/٥١٦، والبداية والنهاية ١١٨/١٠ وما بعدها، وفيات الأعيان ١٢٧/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى ٢٨٢/٩، معالم السنن ٥/٢٣٣، المبسوط ١/١٧٠.

وعلى هذا فرأي الأوزاعي: أن البينة لا تترجح بزيادة العدد وإنما يكون نصيب صاحب البينة الأكثر عدداً هو الأكثر حسب عدد بينته على المتنازع فيه.

<sup>(</sup>٤) روى الترمذي -رحمه الله- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: (يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله وي فينا فقال: - وذكر حديثاً طويلاً وفيه: ((... عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد... الحديث)).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأورد هذا الحديث الحاكم في المستدرك، وذكر شواهده ثم قال: وقد رويناه عن سعد بن أبي وقاص عن عمر بإسناد صحيح وواققه الذهبي.

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٦/٠٣ ومابعدها باب في لزوم الجماعة حديث رقم ٢٢٥٤، والمستدرك ١١٤/١، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٩١/٧ وقد ورد في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة أحاديث كثيرة ولكنها ليست بنفس اللفظ منها ما ورد في الصحيحين وغيرهما. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣/كتاب الفتن/١١/٣٤ ومابعدها/ حديث رقم ٤٠٠٧، وراجع ما أورده ابن الجوزي من أحاديث في تلبيس إبليس/ باب الأمر بلزوم السنة والجماعة ص: ٨ ومابعدها. وما ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي ٦/٠٣٠-٣٢١. وراجع نصب الراية لأحاديث الهداية ٢/١٣.

وبقوة العدالة (۱) أوثق، ولذلك رجحت بها أخبار الرسول إذا تعارضت، فوجب أن ترجح بها الشهادات إذا تعارضت. وأما الأوزاعي، فاستدل بأن المشهود فيه مستحق بقولهم، فاقتضى أن يكون مقسطا على عددهم (۱). والدليل على [ما ذكرناه من] (۱) التسوية بينهما: أن الله تعالى نص على عدد الشهادة بقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شُهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿ (۱)، وبقوله تعالى ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِن كُمُ ﴾ (۱). فمنع النص من الاجتهاد في الزيادة والنقصان (۱).

ولأنه لما جاز الاقتصار على الشاهدين مع وجود من هو أكثر، وعلى قبول العدل [مع وجود] ( $^{(+)}$ ) من هو أعدل، دل على أنه لا تأثير لزيادة العدد، وزيادة العدالة ( $^{(+)}$ ). ولأن ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه بالزيادة والنقصان، [كدية الحر $^{(+)}$ )، وما تقدر بالاجتهاد، اختلف حكمه بالزيادة والنقصان] ( $^{(-)}$ ) كقيمة العبد ( $^{(+)}$ ). وبهذا فرقنا في الأخبار المتعارضة بين زيادة العدد، ونقصانه، لعدم النص في عدده، وسوينا في الشهادات

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>ج) ما بين المعكوفتين ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>١) في تبصرة الحكام أنه لايرجح بكثرة العدد على المشهور، ثم قال مؤلفه: (وروى مطرف وابن الماجشون أنه يرجح بكثرة العدد عند التكافؤ في العدالة). انظر تبصرة الحكام ٢٦٤/١، وراجع القوانين الفقهية لابن جزي ص: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) لأن الاجتهاد لا يكون إلا (فيما ليس فيه نص حكم لازم)، الرسالة للشافعي ص: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) ذكر الشافعي -رحمه الله- أن مقيم الشاهد والمرأتين، أو الشاهدين ومقيم العشرة وأكثر سواء، وعلل ذلك بقوله: (لأننا نقطع بهؤلاء كما نقطع بهؤلاء، وسواء كان بعضهم أرجح من بعض، لأننا نقطع بالأدنين إذا كانوا عدولاً مثل ما يقطع بالأعلين...).

انظر: الأم ٦/٥٣٥، والمهذب ٢/٣٩٨.

وراجع المحلى ١/٥٣٩.

<sup>(</sup>٧) انظر صفحة ١٣ ومابعدها.

المتعارضة بين الزيادة والنقصان، لورود النص في عدده (۱)، وفيما ذكرته (ا) انفصال عما استدلوا به. وقول الأوزاعي أوهى، لأنه لو ثبت الحق بشهادة عشرة، ثم ثبت قضاؤه بشاهدين، قضى بهما على شهادة العشرة (۱)، ولم يقسط القضاء على العدد، وكذلك في إثبات الحق/ وهو حجة على مالك أيضاً (۱).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (ذكرناه).

<sup>(</sup>١) ذكر النووي -رحمه الله- أن المذهب التفريق بين الشهادة والرواية وعلل ذلك بقوله: (الأن للشهادة نصاباً فيتبع، ولا ضبط للرواية، فيعمل بأرجح الظنين) روضة الطالبين ١٣٥٥٨. وراجع التلخيص في أصول الفقه ٢/٠٤٤.

<sup>(</sup>٢) لدلالة الآية (٢٨٢) من سورة البقرة وإجماع الفقهاء على ذلك.

راجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) في قوله: بالترجيح بالعدالة وفي بعض آراء المذهب الترجيح بزيادة العدد.

انظر لمعرفة رأي الإمام مالك ما سبق ص٤٨، وتبصرة الحكام: جـ١ ص: ٢٦٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٢٠٠.

# فصل: (في أن الشهادة لا ترجح بأن يكون مع إحداهما شاهدان والأخرى شاهد وامرأتان)

فإذا ثبت أنه لاترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة، كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان، والأخرى شاهد وامرأتان، لأن كل واحدة من الشهادتين بينة كاملة (۱). وأما إذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين، ففيهما قولان: أحدهما: أنهما سواء، لأن الحق ثبت بكل واحدة منهما.

والقول الثاني: وهو أصح: إن الشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين<sup>(۲)</sup>، لأمرين: أحدهما: إن التهمة متوجهة في اليمين<sup>(۲)</sup>، وغير متوجهة في الشهادة.

والثاني: إن الحكم بالشاهدين متفق عليه (3). وبالشاهد واليمين مختلف في (3). وسنذكر حكم التعارض من بعد.

#### القول الأول:

يجوز القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قاله النووي. مسلم بشرح النووي ١٢/٥. وممن قال بذلك:

1- المالكية: انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ١٩٩/٢ ومابعدها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٣٥٢ ومابعدها، وتبصرة الحكام ٢٦٩/١ مابعدها وفيه: (وأما القضاء باليمين مع الشاهد فهو أمر ثابت عن رسول الله وسلام المحديث الصحيح، وقضى به جماعة من الصحابة ولم يرو عن أحد منهم أنه أنكره، وبه قال الفقهاء السبعة، وإليه ذهب مالك والسافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم). وراجع بداية المجتهد ٢٦٧/٢٤ ومابعدها.

في: ك بدور ترقيم ١٦٤/ من: س ١٢٩/ب

<sup>(</sup>١) راجع الأم ٦/٥٣٥، والمهذب ٢/٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٨/٣٣٥، ومغني المحتاج ٦/٢٣٠.

لكن مؤلفه قال: (امحل الخلاف إذا لم يكن لصاحب الشاهد واليمين يد، فإن كان قُدِم صاحب الشاهد واليمين على الأصح...)) وراجع الأم ٥٨/٦.

<sup>(</sup>٣) لأن المدعى يجر بها إلى نفسه نفعاً ويدفع عنها ضراً.

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر ص٧٨، ومراتب الإجماع لابن حزم ص٥٢.

<sup>(</sup>٥) للعلماء في الحكم بالشاهد واليمين قولان:

٢- الشافعية: انظر: الأم ٦/٧٥ ومابعدها، ٧/٣ ومابعدها، والمهذب ٤٣٧/٢، وحلية العلماء
 ٨/٠٨، وروضة الطالبين ٨/٢٥٢ وفيه: (يجوز القضاء بشاهد ويمين في الجملة فما ثبت برجل وامرأتين ثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء وما في معناها...). وانظر مغني المحتاج ٢٠٠٧٠.

- ٣- الحنابلة: انظر: مختصر الخرقي ص١٣٦، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٨٧/٣ ومابعدها، والمغني لابن قدامة ١٥١/٩ ومابعدها وفيه:
   (وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين...) ثم ذكر ممن يرى ذلك الخلفاء الأربعة والفقهاء السبعة ومن تبعهم، وراجع: الطرق الحكمية ص:١٠١.
- 3- أهل الظاهر: انظر: المحلى ٨/ ٤٨٩ ومابعدها، لكن ابن حزم -رحمه الله- قال: (بالحكم بذلك في كل شيء عدا الحدود) اهد. وبالجملة فالحكم بالشاهد واليمين هو مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الأمصار، ما خلا أبي حنيفة وأصحابه)/ الطرق الحكمية ص: ١٠١.

وقد استدل جمهور العلماء بأدلة كثيرة ليس المقام مقام سردها نكتفي بذكر أحدها: ((روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن دينار، عن أبن عباس أن رسول الله تشقضى بيمين وشاهد)) مسلم بشرح النووي ١٧١٢/٤/١٢ باب القضاء باليمين والشاهد.

ورواه: أبوداود ٣٦٠٨/٣٠٨/٣ والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٧/١.

قال القرطبي: (لقال أبوعمر: وهو حديث لامطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات. ونقل هذا القول عن ابن عبدالبر النووي في شرح صحيح مسلم.

انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٥٣/٣ ومابعدها، ومسلم بشرح النووي ٢١/٥.

وبالنظر في كتب الفقهاء القائلين بالحكم بالشاهد واليمين نجد أنهم استدلوا بأحاديث كثيرة: قال في مغني المحتاج: وروى البيهقي في خلافياته حديث ((أن النبي على قضي قضي بشاهد ويمين عن نيف وعشرين صحابياً)) مغني المحتاج ٢٠٠/٦.

وللإستزادة من الأدلة انظر: الأم للشافعي ٦/٥٥٥ ومابعدها، والمحلى لابن حزم ٨/٠٩٠ ومابعدها، والمعني لابن قدامة ٩٠/٨ ومابعدها.

#### القول الثاني:

لا يجوز القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي.

وهذا قول: الحنفية، والأوزاعي، والثوري، وعطاء... وغيرهم.

انظر: مختصر الطحاوي ص٣٣٣، وبدائع الصنائع ٢٢٥/٦ وفيه أدلتهم وماردوا به على الشافعية. وانظر: المبسوط ٢٩/١٧-٣٠، وروضة القضاة ٢١٤/١. ونسب هذا القول إلى

الأوزاعي: ابن قدامة في المغني ١٥٢/٩، وذكر التوري وعطاء القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٥٣/٣. وراجع: بداية المجتهد ٢/٢٧٤ ومابعدها.

#### أدلتهم:

- أ- استدلوا بقول الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم...﴾ من الآية ٢٨٢ سورة البقرة. وقالوا إن الآية ذكرت ما يثبت به الحق ولم تذكر الشاهد واليمين، فالقول به خلاف الكتاب.
- ب- قالوا إنه مخالف للحديث الصحيح وهو قول النبي الله للحضرمي: ((ألك بينة؟ قال: ٧٠٠٠ الحديث)) تخريجه سبق ص٣٤ هامش٢٠.

ومن قولهم: إن النبي على جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه فلا تنقل إلى غيره لأنه مخالفة النص. وقد أعلوا الحديث الذي استدل به الجمهور بالانقطاع وقالوا: إن يحيى بن معين طعن فيه. انظر في ذلك: مختصر اختلاف العلماء ٣٤٢/٣ ومابعدها، وشرح معاني الآثار \$/١٤٤ ومابعدها، ونصب الراية مع الهداية ٥/٥٤ ومابعدها، وراجع بدائع الصنائع ٢٥/٢.

### - رد الجمهور على ما استدل به الأحناف من وجوه:

١- أما الآية فإنها لا تدل على حصر الإثبات في الخصومة برجلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتان.
 وإنما تدل على مشروعية الشاهدين والشاهد والمرأتين.

بدليل أن الزنا لا يتبت إلا بأربعة، وقبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء ولم يقل أحد أن أي مما سبق ناسخ للأخر أو مخالف له.

راجع: الأم ١٦/٧، والمغني ١٥٢/٩.

٢- أما ما قالوه في الحديث الذي استدل به الجمهور، فهذا لا يؤثر في صحة الحديث، فالحديث صحيح رواه مسلم وغيره، وله شواهد كثيرة. وقد تتبع ابن القيم -رحمه الله- ما أعلوه به في تهذيب معالم السنن وخلص منها إلى القول: (وهذه العلل وأمثالها تعنت، لاتترك لها الأحاديث الصحيحة...) معالم السنن وتهذيب ابن القيم ٥/٥٢٧-٢٢٩.

٣- أما استدلالهم بحديث: ((ألك ببينة فقال: لا... الحديث)).

فهذا ليس بمخالف لحديث اليمين مع الشاهد لأن الأولى إذا كان بلا بينة والثانية مقرونة بالبينة وكل واحدة منهما خلاف الأخرى. راجع معالم السنن ٥/٢٢/٠.

وقال ابن قدامة: (اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، ولذلك شُرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها وفي حق المنكر لقوة جنبته، فإن الأصل براءة ذمته، والمدعي هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه) المغني ١٥٢/٩.

#### الراجح:

بالنظر إلى أدلة الطرفين يتضح أن الحكم بالشاهد واليمين هو الحق، لأن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، وليست محصورة فيما ذكرته الآية كما هو معلوم، إضافة إلى صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي لامطعن فيه لأحد كما قال ابن عبدالبر، ولحكم الصحابة به ومن بعدهم بدءً بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.

وللمزيد من العلم في هذا السَّأن ينظر: كتاب اختلاف الحديث للشافعي مطبوع -مع الأم- ٩/٦٣٧ ومابعدها، وأدب القاضي لابن القاص ٢٩٢/١ ومابعدها، وفتح العلام ص٢٧٦ ومابعدها.

## ٤- مسألة: (إذا أراد الذي قامت عليه البينة أن يحلف صاحبه مع بينته)

قال الشافعي - رحمه الله-: "وإذا أراد الذي قامت عليه البينة أن يحلف صاحبه ، مع بينته (أ) ، لم يكن له ذلك ، إلا أن يدعي أنه أخرجه إلى ملكه ، فهذه دعوى أخرى ، فعليه اليمين (١).

وصورتها: أن يشهد شاهدان على رجل بدين في ذمته، أو بملك في يد  $[l(r)]^{(r)}$ ، فيسأل المشهود عليه إحلاف المشهود له: أن  $[las]^{(r)}$  ما شهد به شاهداه لم يجز إحلافه (r)، وهو مذهب أبي حنيفة (r) ومالك (r) وأكثر الفقهاء (r).

٦٤/ب من: س أ١٣٠/ من: ص

ك/ بدون ترد

<sup>(</sup> أ ) في(ك): (يمينه).

<sup>(</sup>ب) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) في (ك): (حق).

<sup>(</sup>۱) الأم ٣٣٨/٦ وفيه (... لم يكن له إحلافه مع البينة إذا كان اثنان فصاعدا)، ومختصر المزني، مطبوع مع الأم ٣٣٠/٩٣٠.

<sup>(</sup>۲) لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود. راجع: الأم ۱۹٦/۷، وكتاب اختلاف الحديث للشافعي مطبوع مع الأم جـ ۱۳۳۸، ومعرفة السنن والآثار ۲۳۲/۱، وروضة الطالبين المديث للشافعي مطبوع مع الأم جـ ۱۳۳۸، ومعرفة السنن والآثار ۲۹۱/۸، وروضة الطالبين المحتاج ۲/۷، وفيه: (استثنى من ذلك صورتان: الأولى إذا أقيمت بينة بعين لشخص، وقالت البينة لا نعلمه باعها ولا وهبها، فيحلف كما قال الشافعي رضي الله عنه أنها لم تخرج عن ملكه بوجه من الوجوه، ثم تدفع إليه. الثانية: إذا أقيمت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الأصح لجواز أن يكون له مال في الباطن. راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص: ١٩٥ وقال: إن ذلك بلا خلاف في المذهب. وانظر: حاشية إعانة الطالبين ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح أدب القاضي الخصاف ص:٣٥٧، والمبسوط ١١٨/١٦ وقد أورد قول علي رضي الله عنه وبرر عدم أخذ الأحناف به.

<sup>(</sup>٤) ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أن المدعي إذا كانت دعواه في عين وأثبتها بشاهدين فلا بد أن يحلف مع الشاهدين ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكه. راجع: المدونة ٢١/١٦-١٩٧١، والكافي في فقه أهل المدينة ٨/٣٣٦، والذخيرة ٢١/١١. وتبصرة الحكام ١٩٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) حلية العلماء ٨/١٤٥، والمغني ٩/٢٧٧ وفيه: أنه لا يحلف بغير خلاف في المذهب. وقال ابن قدامة: (هو قول أهل الفتيا من أهل الأمصار). وراجع: الإفصاح ٣٠/٢ وقد حكى الاتفاق على ذلك، وغاية المنتهي ٣/٣٠٤.

وحكى عن شريح، والنخعي، والشعبي<sup>(۱)</sup>، وابن أبي ليلى<sup>(۲)</sup>: أنهم جوزوا إحلاف المدعي مع بينته، استعمالاً لما أمكن من الاستظهار في الأحكام<sup>(۲)</sup>. وهذا خطأ، لرواية ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي في قال: ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)). فلم يجعل في جنبة المدعي غير البينة، فلم يجز إحلافه معها.

وقال على: لمدع (أ) [تحاكم إليه] (ب): ((شاهداك أو يمينه)) (٥).

ومعالم السنن ٥/٢٣٠، والطرق الحكمية ص: ١٧١، وقد نسب ابن القيم نقلاً عن الطحاوي فعل ذلك إلى علي. وقال: (هذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع والاسيما مع احتمال التهمة).

وانظر جامع العلوم والحكم ص: ٢٩٩، والمحلى 1/133، وحلية العلماء 120/1، وأخبار القضاة 17,700,777/2.

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (للمدعي).

<sup>(</sup>ب) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبوعمرو الكوفي. روى عن عدد من الصحابة، وروى عنه عدد كبير لم يذكرهم ابن أبي حاتم لكثرتهم كما قال. ولد سنة عشرين وقيل سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة تسع عشرة، واختلف في سنة وفاته، ولكنهم اتفقوا على أنه مات بعد المائة.

ترجمته في: الجرح والتعديل 7/77 ومابعدها، وتهذيب التهذيب 0/7 ومابعدها، وتاريخ ابن خياط ص: 1.17، ودول الإسلام جـ1/77، وتذكرة الحفاظ 1/77، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب 1/7.7-2.7.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الفقيه قاضي الكوفة، قال عنه بن حجر في تقريب التهذيب: (صدوق سيئ الحفظ جداً). توفي سنة تمان وأربعين ومائة.

ترجمته في: الجرح والتعديل ٣٢٢/٧، وتاريخ خليفة ص:٢٧٨، والبداية والنهاية ١٠٨/١٠، وتقريب التهذيب ص:٩٣٤، وتهذيب التهذيب ٢٦٠/٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر الأم ٧/١٩٧٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٣٠.

<sup>(°)</sup> هو جزء من الحديث المتفق عليه من حديث الأشعث بن قيس قال: (كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله على فقال: شاهداك أو يمينه... الحديث. راجع ص٣٢ هامش٤.

ولأن في إحلافه مع شهادة شهوده قدحاً في شهادتهم وطعناً في عدالتهم (1), وما أفضى إلى القدح في شهادة صحت، وعدالة ثبتت، ممنوع منه. كما يمنع من إحلافه إن ما حكم به الحاكم حق لإفضائه إلى القدح في حكمه، ولا يجوز الاستظهار بما [يمنع] أن منه الشرع، ولم يرد به فإن قيل: فقد جوز الشافعي في الرهن إذا أقام [المرتهن] (البينة على إقرار الراهن باقباضه (1)، ثم سأل الراهن إحلاف المرتهن على قبضه، أن يحلف عليه (1).

قيل: إن سأل إحلافه على أنه أقر باقباضه، لم يجز لشهادة الشهود على إقراره أو أو إن سأل إحلافه (a) على أن (a) ما أقر باقباضه، كان صحيحاً، نظر فإن كان إقراره

<sup>(</sup>أ) في(ك): (منع).

<sup>(</sup>ب) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س): (إقراره).

<sup>(</sup>د) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (<sup>له</sup>).

<sup>(</sup>١) المهذب ٣٨٦/٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص:١٩٥، والمراجع بهامش ص٥٦، وفي روضة الطالبين (لأنه تكليف حجة بعد قيام حجة) الروضة ٢٩٦/٨.

وراجع: حاشية إعانة الطالبين ٤٢١/٤-٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن عبدالسلام في قواعد الأحكام ٢٤٨/٢ أنواع الاقباض ومنها:

١- المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر.

٢- مالا يمكن نقله كالعقار وإقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن
 القابض من القبض.

٣- ما جرت العادة بنقله وهو ضربان:

أحدهما: ما يستحق كيله أو وزنه، فقبضه بكيله ووزن موزونه، ثم نقله بعد تقديره.

الضرب الثاني: ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها، فقبضه بنقله وإزالة يد راهنه عنه. وراجع الأم ١٦٩/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: (ولو أراد الراهن أن أحلّف له المرتهن على دعواه بأنه أقر له بالقبض، ولم يقبض منه فعلت) الأم ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>٤) فالحلف هنا تكليف حجة بعد حجة وطعناً في السُّهود كما سبق بيانه.

بأن وكيله أقبضه أحلف عليه، لجواز أن يكذبه الوكيل في القبض، وليس فيه قدح في الشهادة على إقراره وإن [كان] (أ) هو الذي أقبضه إياه، ففي جواز إحلافه على قبضه منه وجهان (١): أحدهما: لا يجوز، لما فيه من الرجوع عن إقراره.

والثاني يجوز، لأنه قد عرف الإقرار [بالتقابض] (ب) قبل الاقباض، فصار الاقباض (ج) بالعرف (7) محتملاً (7).

حلية العلماء ٤/٦٦٤.

(٢) العرف لغة: ما يستحق من الأفعال (لسان العرب مجلد ٧٤٧/١، والمصباح المنير ص: ٤٠٤. وهو الأمر المعروف بين الناس لا ينكرونه. النهاية في غريب الحديث ٣/٦١٦.

وفي الاصطلاح: ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعياً ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً. والمقصود هنا ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه.

ولهذا فالقبض والاقباض يرجع فيه إلى ما اعتاده الناس في ذلك وتعار فوا على أنه اقباض.

راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص:١٢٠، وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢٤٨/٢-٢٤٩، والعرف والعادة ص:٢٩ وما بعدها.

(٣) انظر نص الشافعي في الصفحة السابقة هامش٣٠.

وراجع المهذب ١/٤١، وقال القفال: هو المذهب وهو قول ابن خيران وعامة أصحابنا. حلية العلماء ٤٦٦/٤.

<sup>(</sup>أ) في (س): (قال).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (بالتعارض).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (الأقوار).

<sup>(</sup>١) انظر الوجهين في:

ومغني المحتاج ١/٣٩-٩٢.

# أ- فصل: (في سؤال المشهود عليه إحلاف المشهود له أنه ما قبض الدين ولم يبعه العين)

فأما إذا سأل المشهود عليه (۱)\* إحلاف المشهود له أنه ما قبض الدين (۱)، أو {١٨٠/ } لم يبعه العين، أجيب إلى إحلافه لأنها دعوى مستأنفة إنه ابتاع العين، وقضى الدين، وليس فيها تكذيب للشهود، فجاز إحلافه عليها (۱). وهكذا لو شهد الشهود بدين على غائب، أو ميت، جاز إحلاف المشهود له: أنه ما برئ (۱) إليه من الدين، ولا من شيء منه. لأن الغائب والميت لو كانا حاضرين لجاز أن يدعيا قضاء الدين، أو الإبراء منه. فلزم لأجل الاحتياط أن يحلف المشهود له المشهود له على مثل ما لو ادعاه الحاضر أحلف له فإن قضى الدين من مال

<sup>(</sup>أ) في (س، ص): (الحاكم).

<sup>(</sup>۱) الدين لغة: هو القرض وتُمن المبيع. المصباح المنير ٢٠٥/١، وراجع معجم المقاييس في اللغة ص:٣٧٢. وشرعاً: كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر نسيئة. الجامع لأحكام القران للقرطبي ٢٤٣/٣، وهو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وراجع: التعريفات للجرجاني ص:١٠٦.

<sup>(</sup>٢) يجوز له ذلك إذا ادعى حدوث ما ذكر قبل إقامة البينة والحكم. راجع: مغني المحتاج ٢/٢٦٤ بمعنى أنه لم ينكر حصول الدين من أصله أو ابتياع العين، وراجع المهذب ٢/٢٨٦، وروضة الطالبين ٨/١٩١-٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) تقول برئت من الدين والعيب أبرأ، وأبرأت غيري أبرئه وبرأته أبرئة ابراء وتبرئة. المغني في الإنباء عن غريب المهنب ٦٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢/ ٣٨٨، وروضة الطالبين ٨/ ١٦٠، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص: ١١١، ومغني المحتاج ٦/ ٣١٠، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٦٩، وقواعد الأحكام ٢/ ٢١٨. وهذه اليمين يسميها الفقهاء يمين لاستظهار. وقال السيوطي بوجوبها على الأصح إلا في مسائل أنظرها في الأشباه والنظائر ص: ٢٢١.

ومنها: لو كان للغائب وكيل حاضر، فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على الأصح...

[ناجز]<sup>(۱)</sup> أحلف عند الشروع في قضائه، ثم قضى بعد يمينه. وإن كان [يقضى]<sup>(+)</sup> من بيع عقار <sup>(۱)</sup>، أحلف قبل بيعه، ثم بيع وقضى [لوليه]<sup>(5)</sup> من ثمنه. ولم يجز أن يباع قبل يمينه، لأته قد يجوز أن ينكل عن اليمين، فيفوت استدر الله المبيع. وأما إحلاف الشهود [له]<sup>(+)</sup> على صدقهم فيما شهدوا به، فلا يجوز، وهو قول جميع أهل العلم<sup>(۱)</sup>. وحكي عن الهادي العلوي<sup>(۱)</sup>: أنه <sup>(م)</sup> كان يحلف الشهود إذا ارتاب بهم، ثم يحكم بشهادتهم<sup>(1)</sup>. وهذا [قول]<sup>(د)</sup> خرق به الإجماع، وخالف به، الأمة لقول الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾<sup>(٥)</sup>. [فأمر بالحكم بها]<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>أ) في (س): (نافق).

<sup>(</sup>ب) في (س): (وإن قضي).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) ليست في (ك).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (باليمين) ومثله في (ص): ولكن بعد (كان) ولعلها: (باليمن).

<sup>(</sup>و) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ز) في (س): (فأوجب الحكم بهما).

<sup>(</sup>۱) العقار: كل ملك تابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم وربما أطلق على المتاع، والجمع: عقارات. مختار الصحاح ص١٨٧، المصباح المنير ٢/١/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: روضة الطالبين ٢٩٢/٨، الشرقاوي على التحرير ٢/١٥، وتبصرة الحكام ١١٠/١، حاشية إعانة الطالبين ٢٣/٤؟.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي، أحد أئمة الزيدية، ولد بالمدينة وكان يسكن الفرع ونشأ عالماً ورعاً فيه شجاعة وبطولة، نزل صعدة باليمن وبايعه أهلها ومن جاورهم وخوطب بأمير المؤمنين، وملك صنعاء ونجران، وخطب له بمكة، وأكثر أئمة اليمن من الزيدية من نسله. ألف العديد من الكتب منها: الجامع، وله رسائل كثيرة. توفي بصعدة سنة ثمان وتسعين ومانتين (٢٩٨هـ).

له ترجمة في: الأعلام ١٤١/٨، وانظر: خلاصة سيرة الهادي من ارجوزة الأئمة ص٢٦١ ومابعدها، من كتاب الإنباء عن دولة بلقيس وسبأ.

<sup>(</sup>٤) من المتقدمين من شاركه في فعل ذلك منهم سواد العنبري قاضي البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى لوالي المظالم دون القضاة. راجع: جامع العلوم والحكم ص ٢٩٩. وذكر ابن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح، وقاضي الجماعة بقرطبة وهو محمد بن بشر. راجع: المحلي ٢٥١/٥٥-٥٥١، والطرق الحكمية ص ١٦٧، وقد رجح تحليفهم إذا ارتاب الحاكم فيهم، وأخبار القضاة ٢٧٧/٣ وفيه: أن شريحاً يفعل ذلك إذا ارتاب في الشاهد. وقال الأوزاعي -رحمه الله-: (يحلف الشهود بالله أن ما شهدوا به حق)، الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص ٩٣، تحقيق د. صبحي محمصاني.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية (٢٨٢).

ولم يوجب اليمين معها. و لأنهم إذا كانوا صادقين، وجب الحكم بشهادتهم من غير يمين. وإن كانوا كاذبين، لم يجز الحكم بها مع/ اليمين. و لأنه لو جاز إحلاف الشهود مع  $\{110/\psi\}$  الارتياب، لجاز إحلاف الحاكم (أ)\*، ثم إحلاف الأنبياء أن [ما جاءوا به] $^{(\mu)}$  عن الله تعالى حق، وما أفضى إلى هذا كان مطرحاً (۱).

<sup>(</sup>أ)\* في (ك): (ثم إحلاف الأئمة).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (ما أدوه).

<sup>(</sup>١) لأنه يؤدي إلى فساد عام. حاشية إعانة الطالبين ٤٢٣/٤.

### ٥ - مسألة: (دعوى نكاح المرأة وشروط قبولها)

قال الشافعي – رحمه الله –: (ولو الدعى أنه نكح امر أة لم أقبل دعواه حتى يقول: [نكحتها بولي] (أ) وشاهدي عدل ورضاها، فإن حلفت بَرِئَتْ، وإن نكلت [حلف] (ب) وقضي له بأنها زوجة له الله (). وأصل هذا، أن الدعوى المجهولة لا يجوز للحاكم أن يسمعها ويسأل الخصم، عنها إلا في الوصايا ()، لجواز الوصية بالمجهول (). فأما غير الوصايا التي تمنع الجهالة منها، فلا يصح ادعاؤه مجهولاً حتى يستوفي المدعي ما يمنع من جهالة الدعوى، لأن سماع الدعوى يكون للسؤال عنها، والحكم بها، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بمجهول، فلم يجز أن يسمع الدعوى بمجهول (أ). وإذا كان هذا أصلاً، وكانت الدعوى معلومة، تعلق الكلام بالكشف [عن سببها] (ح). والمدعى على ثلاثة أقسام: قسم [لا يجب] (() الكشف عن سببه. وقسم: يجب الكشف عن سببه. وقسم: مختلف في وجوب الكشف عن سببه. فأما [القسم] (الم) الذي لا يجب الكشف عن سببه فالأملاك المدعاة من عين، أو دين. فالعين: أن يدعي داراً، أو ثوباً، أو عبداً، معلوماً بصفة أو تعيين.

{!/1/1}

<sup>(</sup>أ) في (ك).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (لا يجوز).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) الأم ج٦/٣١٤، ومختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٩/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) إذ دعوى الوصية بالمجهول صحيحة. الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢١٢، وراجع هامش(١)، ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) ((كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وعبد من عبيد... لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثه، فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلف الموصى له)). انظر: المهذب ٢/٠٥، وراجع: روضة الطالبين ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) أدب القضاء لابن أبي الدم ص:١٤٣، وقال: إن ذلك قول جميع الأصحاب. وراجع: نهاية المحتاج ٨/٠٤٠، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٧/٤.

والدين: أن يقول: [لي] (أ) عليه ألف در هم يصفها، فلايلزمه [أن يسأله] (ب) عن سبب ملكه، لما ادعاه، ولو سأله لم يجب على المدعي ذكر سببه، وإنما لم يجب الكشف عن سبب الملك، لأن أسباب الملك تكون من جهات شتى يكثر عددها، لأنه قد يملكه [بالإرث] (5)، والابنياع، وبالهبة، والقيمة، والوصية، وبغير ذلك من الأوجه كالإحياء، وحدوث النتاج والثمار، فسقط الكشف عن سببها لكثرتها واختلافها (أ). وأما القسم الذي يجب الكشف عن سببه: فدعوى القنف (أ)، والقتل. فإذا ادعى قتلاً، قيل أعمداً أم خطأ؟ فإن عمداً، سئل عن صفة العمد، وإن ادعى قذفاً، سئل عن لفظ القذف. لأن القتل يختلف محمده، وخطئه. وقد يدعي من العمد ما لا يكون عمداً، ولما في العمد من اختلاف أسبابه وأحكامه، وفي الحكم به قبل السؤال فوات ما لايمكن استدراكه (آ). والقذف قد تختلف ألفاظه وأحكامه، فافتقر ذلك إلى كشف السبب وصفته، ليزول عنه الاحتمال. وصار كالشاهد إذا شهد بفسق (أ) مجروح، أو نجاسة ماء، لم يحكم [بشهادته] (4) حتى يذكر اسبب] (م) ماصار به المجروح فاسقاً والماء نجساً للاختلاف في التفسيق والتنجيس (6).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (الكشف).

<sup>(</sup>ج) في (س): (بالموت)، وفي (ك): (بالميراث).

<sup>(</sup> د ) في (ص): (بنجاسته).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) بلا خلاف/ حاشية إعانة الطالبين ٤/٠/٤. وراجع: أدب القاضى لابن القاص ١٨٦/١، والمهذب ٣٩٦/٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص١٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) القذف لغة: الرمي بقوة. النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٩/٤، ولسان العرب مجلد ٣/٠٤. وفي الشرع: الرمي بالزنا في معرض التعيير. مغني المحتاج ٥/٠٤، والإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ٢/٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢/٢٩٦، وروضة الطالبين ٢٣١/٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الفسق: أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سمي العاصي فاسقاً لتركه لأمر الله عز وجل وخروجه عن طريق الحق. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤، لسان العرب مجلد ٢/٢٠ والفسق شرعاً: الخروج عن الطاعة. مسلم بشرح النووي ٢/٢٤، وهذا الخروج قد يكون جزئياً فالعاصي يسمى فاسقاً، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)). مسلم بشرح النووي ٢/٢٤. وقد يكون الفسق خروجاً كلياً قال تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوً بئس للظالمين بدلاً . الكهف، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٠٤ وفيه: المواضع التي يجب فيها ذكر السبب ومنها ما ذكره الماوردي أعلاه، وراجع ص٢٠٧، والمعاياه ص٣٣١.

# أ- فصل: (في توجه الدعوى إلى عقد يتردد بين الصحة والفساد)

فأختلف [أصحابه] (ب فيما خص به [النكاح] (ج) من صفة العقد: هل  $[a-e]^{(+)}$  محمول على الوجوب، أو على الاستحباب؟ على ثلاثة أوجه (٤).

أحدها: أنه محمول على الاستحباب<sup>(٥)</sup> دون الوجوب، سواء ادعى العقد فقال: تزوجت بهذه المرأة، أو ادعى النكاح فقال: هذه زوجتي.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (قد).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (أصحابنا).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (*س*).

<sup>(</sup>د) في (ص): (ذلك).

<sup>(</sup>١) قال السيوطي -رحمه الله- : (الباطل والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة، والخلع، والعارية، والوكالة والشركة والقراض، وفي العبادات: الحج...). الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٦١.

<sup>(</sup>٢) النكاح لغة: الوطء، والعقد له. ويطلق أيضاً على الضم والجمع. القاموس المحيط ص٣١٤، وراجع: معجم مقاييس اللغة ص١٠٤٧، والمعني في الإنباء عن غريب المهذب ٢٨١/١.

وفي الشرع: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج. مغني المحتاج ٢٠٠/٤، وفتح الوهاب ص٥٠٩، وحاشية إعانة الطالبين ٤٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الأم ٦/٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) راجع: المهذب 7/7 7/7 7/7 ، وروضة الطالبين 1/7 7/7 ، ومغني المحتاج 1/7 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/7 1/7 .

وكلهم رجح الأخذ بظاهر نص الشافعي وأنه يجب ذكر هذه الشروط لتصح الدعوى كما يشترط وجودها ليصح النكاح، وهو ما رجحه الماوردي -رحمه الله- كما سيأتي.

<sup>(°)</sup> المستحب: يسمى سنة ونافلة ومندوب وتطوعاً ومرغباً فيه وإحساناً. نهاية السول ٧٩/١. وتعريفه: (ما يحمد فاعله ولا يَذم تاركه). نهاية السول ٧٧/١.

وتصح الدعوى، وإن لم يصف العقد، وهذا قول أبي العباس بن سريج (۱)، وبه قال أبو حنيفة ومالك (۲) لأمرين: أحدهما: إنه لما لم [يلزم] (۱) في دعوى البيع صفة العقد، وإن اعتبرت فيه شروط اختلف فيها، لم [يلزم] (ب) صفة النكاح لأجل شروطه، واختلاف الناس فيها (۱). والثاني: أنه قد [يعتبر] في صحة النكاح وجود [شروط] (د) كالولي، والشاهدين، ورضا المنكوحة، وعدم شروط: كعدم العدة (۱)، والردة (۱)، والإحرام (۱)،

<sup>(</sup>أ) في (س): (يمكن)، وفي (ص): (يجب).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (يلزمه).

<sup>(</sup>ج) في (س): (لا تعتبر).

<sup>(</sup>د) في (ك): (شرائط).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي الذي نشر مذهب الشافعية وبسطه، صاحب المصنفات، ولد سنة بضع وأربعين ومئتين. ذكروا أنه صنف نحو أربعمائة مصنف. توفي ببغداد سنة ست وثلاثمائة وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهر. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ٢٥٢/٢، وسير أعلام النبلاء ١١/١٠٤، والبداية والنهاية ١١/١٣٨، ودول الإسلام ١/٥٨١-١٨٦، وطبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) رأي المالكية في الذخيرة ١١/٦-٧، وتبصرة الحكام ١٩٠١-١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) أختلف الأحناف في بعض هذه الشروط وخالفوا غيرهم، وهل هي شرط في صحة النكاح أم لا. فمثلاً: عند أبي حنيفة حرحمه الله- أن نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة يعقد برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي، بكراً كانت أو ثيباً. وعند صاحبيه: لا يعقد إلا بولي. راجع: اللباب في شرح الكتاب ٣/٨. وانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) العدة لغة: مفرد العدد مأخوذة من العد والحساب، لاشتمالها على العدد من الإقراء أو الأشهر غالباً. معجم مقاييس اللغة ص٢٥٦، والقاموس المحيط ص٣٨٠، والمصباح المنير ص٣٩٦، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد٣/٣/٧.

وشرعاً: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. مغني المحتاج ٥/٧٨. وراجع التعريفات للجرجاني ص١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الردة لغة: الرجوع فنقول: ارتد الشخص إذا رد نفسه إلى الكفر، ونقول ارتد عن سفره إذا رجع. أساس البلاغة للزمخشري ص٢٢٦، والمصباح المنير ص٢٢٤.

شرعاً: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام. ويحصل قطعه بأمور: بنية كفر، أو فعل كفر أو قول مكفر. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤٩٥/٢، ومغني المحتاج ٤٢٧/٥.

<sup>(</sup>٦) الإحرام لغة: المنع.

وفي الاصطلاح: الدخول في حرمة الحج والعمرة، اللذين يحرم فيهما الطيب والنكاح والصيد ولباس ما يحل لبسه. ويطلق أيضاً على نية الدخول فيما ذكر/ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص١١٦، ومغني المحتاج ٢٣٠/٢.

فلما لم يعتبر في دعوى النكاح الشروط المعدومة (١)، لم تعتبر الشروط الموجودة.

والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهبه، [الذي] (أ) عليه قول الأكثرين من أصحابه أنه {١٨٢ / أ} محمول على الوجوب (٢)، وأن الشروط المعتبر وجودها في صحة النكاح شرط في صحة دعواه، سواء توجهت الدعوى إلى العقد، أو إلى الزوجية. واختلف على هذا في سبب اختصاصه في الدعوى بصفة العقد، فقال أبوعلي بن أبي هريرة (٦): لأن النبي على خصه من سائر العقود بأن قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين ٠٠٠٠)) في ولولا هذا التخصيص لكان كغيره.

ورواه ابن عدي ١٩٧/١ عن علي بن أبي طالب أيضاً. وذكر أن في سنده أحمد بن عبدالله بن محمد الحلاج. وقال عنه: إنه حدّت بأحاديث مناكير لآبي حنيفة وذكر منها هذا الحديث.

وفي لسان الميزان أورد ابن حجر أقوال العلماء في أحمد الحلاج هذا وهم ما بين قائل أنه كذاب وقـــائل أنه ضعيف جداً، وقائل أنه متروك، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام وغيره.

انظر لسان الميزان ٢٩٩/٢. وقد أورد الحديث بلفظه ابن عدي عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وقال في سنده الحسن بن علوان أبو على الكلبي الكوفي. كان يضع الحديث. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد من رواية ابن عباس عن النبي على مع زيادة في آخره. وقال: وفي إسناده الربيع بن بدر متروك. انظر مجمع الزوائد ٢٨٦/٤. وقال ابن الجوزي: عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: ((البغايا اللائي ينكحن أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر)). هذا حديث لا يصح عن رسول الله على المتناهية ٢٨٣٢٢.

مما سبق يتبين ما قاله العلماء في هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن في اشتراط الولي والشاهدين أحاديث عدة والجمهور على اشتراط ذلك:

راجع: الأم ٢٤٦/٥ ومابعدها، وفتح الباري ٢٢٩/٩-٢٢٣٩، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ١٩١/٤ ومابعدها، وسبل السلام ٢٤٩/٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) إنما لم تُعتبر الشروط المعدومة لأن الأصل عدمها ولكثرتها فيصعب ضبطها. راجع: حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٩٧/١٠ وما يأتي ص٦٩ هامش (١).

<sup>(</sup>٢) راجع: المعاياة في العقل (أو الفروق) لأبي العباس الجرجاني ص٢٣٦. وهامش (٣) ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي، القاضي. انتهت إليه رئاسة المذهب. صنف شرحاً لـ (مختصر المزني). توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. وقد ذكر ابن كثير أن وفاته سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. البداية والنهاية 11/٤٣٤، وسير أعلام النبلاء 10/٤٣٠، وفيات الأعيان ١/٨٥٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٥٦٧، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢/٥٠١، طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) أورده الخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد ٧/٨ عن علي بن أبي طالب.

وعلل أبو إسحاق المروزي (١) بأن الفروج موضوعة على الحظر والتغليظ، فلم يجز استباحتها بدعوى محتملة، حتى ينفي عنها الاحتمال بالصفة. [وعلل] (١) أبو حامد المروروذي (١) بأن في استباحة الفرج إتلاقاً  $X^{(-)}$  السنترك، ومأثماً  $X^{(-)}$  الإباحة، فأشبه دعوى القتل، وخالف ما سواه من عقود الأملاك (١). وعلل آخرون بأن [الاختلاف] (١) في عقود النكاح أكثر، وما يطلق عليه اسم النكاح من فاسد العقود أظهر (١) [كالنكاح بغير ولي و  $X^{(-)}$  المتعة (عنه والسفاد) وذلك في غيره من العقود] (م) أقل.

- (١) هو إبراهيم بن أحمد المروزي، صاحب أبي العباس بن سريج، وأكبر تلامنته، وهو شيخ الشافعية وفقيه بغداد في وقته شرح المذهب الشافعي ولخصه. توفي بمصر سنة أربعين وثلاثمائة (٣٤٠هـ) ولعله قارب السبعين سنة.
- له ترجمة في: تهذيب الأسماء ٢ د١٧، ودول الإسلام ٢١١١، وسير أعلام النبلاء ٢٩/١٥، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٦٦ ومابعدها.
- (٢) هو القاضي أبوحامد أحمد بن بشر المروروذي نسبة إلى مروروذ أشهر مدن خراسان. شرح مختصر المزني، وصنف الجامع في المذهب وهو من انفس الكتب. توفي سنة اتتتين وستين وتلاثمائة. انظر ترجمته في: تهايب الأسماء واللغات ٢١١/٢، والبداية والنهاية ٢٢٣/١، وفيه أن اسمه أحمد بن عامر وأنه توفي سنة اتتتين وتلاثين وتلاثين وتلاثمائة، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٨٦-٨٠.
- (٣) قال الجرجاني في المعلياة (الفروق): (والفرق بينهما أن النكاح يتضمن الوطء، والوطء يجري مجرى الإتلاف من حيث إنه إن استوفى لم يمكن تلافيه فوجب نكر سببه احتياطاً، كما يجب في دعوى القتل ذكر سببه وكيفيته احتياطاً لهذا المعنى بخلاف المال. المعاياة ص٢٣٦. وراجع قواعد الإحكام ٢٥٣/٢.
- (٤) المتعة: بضم الميم وبكسرها اسم تتمتيع كالمتاع. وهي المنفعة وامتداده مدة في خير، ومنه قوله تعالى: ﴿... فيها متاع لكم ﴾ (النور/٢٩). أي منفعة تقضون فيها حوائجكم. ونكر الفيروزبادي أن منه: (أن تتروج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها) وقال الأزهري: (سميت متعة لاتنفاع المرأة بما يعطيها الرجل وانتفاعه منها بقضاء حاجته وشهوته). معجم المقابيس في تغة ص٧٧٩-٩٧٣، والمصباح المنير ٢٦٥/٢، ومختار الصحاح ص٢٥٦، والقاموس المحيط ص٩٨٥، والزهر في حل غريب ألفاظ الشافعي ص٢٠٤.

ونكاح المتعة في الشرع: هو النكاح إلى أجل معين، فإذا انقضى وقعت الفرقة. المهنب ٢٠/٢، والنهاية في غريب الحديث ٢٩٢/٤، وفتح الباري ٢٠٨٦.

حكمة: كان مرخصاً فيه في أُول الإسلام ثم حُرم حرمة أبدية. لأن النكاح عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتاً كالبيع، ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق، والظهار والإرث وعدة الوفاة فكان باطلاً كسائر الأتكحة الباطلة. نكر ذلك صاحب المهذب، وقال الخطابي: (تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين).

انظر المهنب ٢/٠٢، ومعالم السنن ١٨/٣ ومابعدها. وللاسترادة من أدلة التحريم وأقوال العلماء في ذلك ينظر: دلاتل الأحكام ٢٠٤/٢ ومابعدها، وفتح الباري كتاب النكاح/ باب نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً ٢٠٧/٩ ومابعدها، وصحيح مسلم بشرح لنووي ١٥٣/٩ ومابعدها.

(٥) السفاد: نزو الذكر على الأثثى. ويكون في السباع كلها والتيس والثور والبعير، والطير مثلها في الماشي والطائر، يكنى به عن الجماع. أساس البلاغة ص٢٩٧، والمصباح المنير ٢٧٨/١، ولسان العرب المجلد الثاني ص١٥٤.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (وقال).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (لم).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (الأحلاف).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ك).

وفرقوا بين شروط الوجود وشروط العدم، أن الشروط المعدومة أصل في العدم (١)، فحملت على ظاهر العدم، وليس لشروط الوجود أصل في الوجود، فلم تحمل على ظاهر الوجود (٢).

[والوجه] (۱) الثالث: إن كانت الدعوى في عقد نكاح، فقال: تزوجت هذه المرأة، كانت شروط العقد معتبرة في صحة الدعوى، وإن قصر الدعوى على النكاح (ب) دون العقد فقال: هذه زوجتي لم تعتبر [شروط العقد] ( $\frac{1}{2}$ ) في صحة الدعوى ( $\frac{1}{4}$ ) الاستدامة أخف [حكماً] من الابتداء. لأن الشهادة على عقد البيع والنكاح بالخبر الشائع لاتصح حتى يشاهد المتعاقدين، ويسمع لفظهما بالعقد (أ) والشهادة على الزوجية والأملاك بالخبر الشائع تصح ( $\frac{1}{4}$ )، فلذلك تغلظت دعوى العقد، وتخففت دعوى الزوجية.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الأول).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (شروطاً للعقد).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) انظر هامش(۱) ص۱۷. وقال الخطيب الشربيني (... ولأنها كثيرة يعسر ضبطها). مغنى المحتاج ٢/٦٠، وانظر نهاية المحتاج ٣٤٢/٨.

<sup>(</sup>٢) أي: (أن الشروط يعتبر وجودها ليصح العقد، والموانع يعتبر عدمها، والأصل العدم فاكتفى بـه). مغني المحتاج ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الدم: (وهذا الفرق ضعيف والتفصيل أصح في النكاح).

وقال النووي -رحمه الله- (وأخذ عامة الأصحاب بظاهر النص وأوجبوا التفصيل والتعرض للشروط ابتداء ودواماً).

أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٤١، وروضة الطالبين ٢٩٣/٨، وفيه أن القائل هو أبوعلي الطبرى.

وراجع: الوجيز ص٤٥٣، وحلية العلماء للقفال ١٨٦/٨.

<sup>(</sup>٤) لإمكان مشاهدة أسبابها وهذه قاعدة المذهب كما ذكر ذلك ابن أبي الدم في أدب القضاء ص٢٥٧. وراجع: روضة الطالبين ٢٣٢/٨، ومغني المحتاج ٣٧٨/٦.

ولكن النووي -رحمه الله- بعد أن ذكر الرأي القائل بعدم جواز الشهادة بالخبر الشائع على ما ذكر قال: (الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز).

انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٦/٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق. والمهذب ٢/٨٢، وروضة الطالبين ٨/٢٣٩ ومابعدها.

## ب-فصل: (في توجه دعوى النكاح من الزوج على الزوجة)

فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفناه، فهو على ضربين: أحدهما: أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة، فتؤخذ بالجواب عنها، ولها في الجواب حالتان: إقرار"، وإنكار"، فإن أقرت بالزوجية، حكم بإقرارها وأنها زوجة لمدعي نكاحها، وسواء [كانا](ا) في حضر أو سفر (۱). وحكي عن مالك أنه يحكم بذلك في السفر، ولا يحكم به (ب) في الحضر إلا ببينة أو يرى [دخوله عليها أو خروجه من عندها](ت)، لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر، إلا أن يكونا في غربة فيقبل (۱). وقد ذكره الشافعي في القديم، فمن أصحابه](د) من خرجه قولاً في القديم، ومنهم من نسبه إلى حكايته له عن مالك (۱). وإن مذهبه في القديم، والجديد، وقول فقهاء العراق (۱): إن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضر، والسفر، والسفر، وفي الغربة، والوطن، لأنه من لوازم العقود لهما، فحكم فيه بالصحة لتصادقهما كسائر العقود، لأن التصادق على العقد، أثبت من البينة. لأن العقد [قد](د) يسبق التصرف، فلم يعتبر في الإقرار به، وإن أنكرته الزوجة أحلفت (١)

<sup>(</sup> أ ) في (ص): (كانت) .

<sup>(</sup>ب)ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (دخولها عليه وخروجه من عندها) ، وما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (أصحابنا).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (ذلك).

<sup>(</sup>و) في (س،ص).

<sup>(</sup>١) وهذا ظاهر كلام الشافعي في الأم ٢/٤/٦. وانظر: روضة الطالبين ٥/٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) عند المالكية: لا يكون النكاح إلا ببينة. المدونة ١٧٩/١٢، والكافي ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٤٣/١٨، وتكملة شرح فتح القدير ١٧/٨.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: (فإن حلفت لم أقض له بها، وإن نكلت لم أقض له بها بالنكول حتى يحلف، فإذا حلف قضيت له بأنها زوجته. انظر: الأم ٣٣٦،٣٢٤/٦. وراجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٥٩/١.

وقال أبو حنيفة لا يمين عليها(١). وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في  $\{n/1\}$  جميع الدعاوى [فإن](١) حلفت، فلا نكاح [عليها](١) ما لم يكن له بينة بالعقد عليها [فإن كانت له بينة بذلك](٤)، وبينته: شاهدان عدلان(٤)\* إما على حضور العقد، وإما على إقرارها به، [حكم ببينته](٩) وأخذت بالإجتماع معه جبراً. وإن نكلت عن اليمين(٢) مع عدم بينته، ردت عليه اليمين، وحكم له بنكاحها إذا حلف(٣)، وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى، وزال حكمها(٤).

<sup>(</sup>أ) في (س): (فإذا).

<sup>(</sup>ب) في (ك ): (بينهما).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما من (ص).

<sup>(</sup>د)\* في (ك): (لا غير).

<sup>(</sup>هـ) في (ص): (ثبتت زوجيته): وليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) النكاح من الأشياء السبعة التي لا يجري فيها الاستحلاف عند أبي حنيفة وهي: (النكاح، والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والرق والولاء والاستيلاء...)، راجع اللباب في شرح الكتاب ٤/٣٠. وفيه: يجري الاستحلاف في ذلك كله إلا في الحدود وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى، وراجع شرح أدب القاضي الخصاف ص١٥٧، والهداية مع نصب الراية ٥/١٥٠.

وعند مالك مثله، انظر: شُرح زروق والتنوخي على الرسالة ٢٨٠/١.

وهو كذلك في المذهب الحنبلي، انظر: الإنصاف ١١٢/١٢ وما بعدها، وفيه: أن الخرقي قال: (لا يحلف في القصاص، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح)، وانظر: مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام احمد بن حنبل ص: ٦٦٧ مادة رقم (٢٣٤٩)، ومختصر الخرقي ص: ١٣٩، والمعني ٢٧٢/٩. وعلى هذا فالمذهب الحنبلي أنه إن لم يكن له بينة فرق الحاكم بينهما ولم يحلف.

<sup>(</sup>٢) إن كانت تعلم كذب دعواه (يلزمها الحلف حفاظاً لبضعها من الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرها..)، قواعد الأحكام ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الأم ٦/٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأم ٦/٢٣٦.

# ج - فصل: (في توجه دعوى النكاح من الزوجة على الزوج)

والضرب الثاني: أن تكون دعوى النكاح متوجهة من الزوجة على الزوج. فإن [اقترن](ا) بدعواها طلب [حقوق تتعلق](ب) بها من مهر أو نفقة، سمعت دعواها عليه(۱)، وهل يعتبر في صحة دعواها ذكر شروط العقد؟ على ما ذكرناه من الأوجه الثلاثة(۱)، وأخذ الزوج بالجواب عن دعواها. وإن لم يقترن بدعواها طلب حق يتعلق بها ففي وجوب أخذ الزوج [بجواب](ج) دعواها وجهان(۱):

أحدهما: لا يسأل عن الجواب، [ولا يؤخذ] (د) به لأنه إذا لم يتعلق بالدعوى طلب حق، صار إقراراً له بالعقد، ولا جواب على المقر له (٤).

والوجه الثاني: وهو أظهر: أنه [يؤخذ] (ه) بالجواب عنه، لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما يحدث بعدها من ثبوت نسب، واستحقاق ميراث (٥).

<sup>(</sup> أ ) في (ص): (فإن اعتبرت).

<sup>(</sup>ب) في (ك ): (حق يتعلق).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (ولا يؤاخذه).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (يؤاخذ).

<sup>(</sup>١) المهذب ٢/٧٣، حلية العلماء للقفال ٨/١٨٦، والمعاياة ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٢٣/١. وانظر: ص٦٥ وما بعدها (مع الهوامش).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب ٢/٣٩٧، وروضة الطالبين ٨/٢٩٥، وفيها: (أن الوجه الثاني هو الأصح في المذهب). وانظر: المعاياة ص٢٣٧، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) الإقرار لايقبل مع إنكار المقر له. المهذب ٢/٣٩٧.

وقال الغزالي في الوجيز: (دعواها الزوجية لا تسمع على الأصبح ما لم يتعرض لمهر أو نفقة). الوجيز /٥٣٣. وهذا خلاف الراجح في المذهب كما سبق بيانه قريباً، راجع: مغني المحتاج ٢٠٧/٦.

<sup>(°)</sup> قال الشافعي -رحمه الله-: (لو ادعت عليه المرأة النكاح وجحد، كلفت المرأة البينة، فإن لم تأت بها أحلف، فإن حلف بريء، وإن نكل رددت اليمين على المرأة وقلت لها احلفي، فإن حلفت الزمته النكاح)، الأم ٢/٥/٦. وكلام الشافعي هنا يبين أن دعواها تسمع، وإن لم يتعلق بها طلب حق..، وهذا ما رجحه النووي وغيره، انظر المراجع في هامش (٣).

وفي المعاياة: أن دعواها تسمع على الأصح، لأن النكاح يتضمن حقاً لها وحقاً عليها. راجع: المعاياة (الفروق) ص٢٣٧.

فإذا صحت دعواها على ما بينا، وأخذ الزوج بجوابه/ عنها، فله حالتان: إقرار، {١٨٣/ب} وإنكار، فإن أقر، حكم بثبوت النكاح بينهما بتصادقهما في الحضر والسفر، على ما قدمناه (١)، وإن خالف فيه مالك (١). فإن أنكرها ولها بينة، سمعت (١)، وحكم لها بالنكاح. وإن عدمت البينة، أحلف لها على إنكاره، فإن حلف فلا نكاح بينهما، وجاز لها أن تتكح غيره، وإن أقرت بنكاحه، لأن نكاحها قد زال بيمينه، ولا يجوز أن لا تكون زوجة له، وتحرم على غيره (أ). وإن نكل عن اليمين، ردت عليها. فإذا حلفت بعد نكوله، حكم لها عليه بالزوجية (٥)، وحل له إصابتها، والاستمتاع بها (١)، وإن أنكر العقد، لأنه قد حكم بينهما بالزوجية، فكان الحكم لكل واحد [منهما] (أ) وعليه (١٠). ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح، ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع. وليس جحود النكاح طلاقاً تحرم به عليه، لأنه لو كان طلاقاً لارتفع به النكاح. وإذا كان النكاح بعده ثابتاً،

<sup>(</sup> أ ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (قطعة).

<sup>(</sup>١) وسلمنا الزوجة إليه، روضة الطالبين ١٩٥/٨.

<sup>(</sup>٢) نص ما في المدونة: (وإن ادعى نكاح امرأة أو أنكرته فلا يمين له عليها وإن أقام شاهداً ولا يتبت نكاح إلا بشاهدين)، نقلاً عن شرح التنوخي الغروي على متن الرسالة.

وراجع: شرح زروق على منن الرسالة، وكلاهما مطبوع مع الآخر ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) ، (٥) الأِم ٢/٥٢، وروضة الطالبين ٨/٢٩٥، وقليوبي وعميره ٤/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) في روضة الطالبين فرق بين القول بأن مجرد الإنكار طلاق أو لا وقال: فيه وجهان أصحهما لا. ثم قال: (إن لم تكن بينة، وحلف الرجل فلا شيء عليه، وله أن ينكح أختها أو أربعاً سواها، وليس لها أن تنكح زوجاً غيره إذا لم نجعل الإنكار طلاقاً. وإن اندفع النكاح ظاهراً حتى يطلقها أو يموت..).

انظر: روضة الطالبين ١٩٥/٨. وهذا خلاف ما ذهب إليه الماوردي -رحمه الله- الذي هو الأصوب. حيث اعتبر أن النكاح قد زال بيمينه. فكيف تعتبر غير زوجة له ويحل له زواج من كان يحرم عليه الزواج منها كأختها بينما تبقى هي معلقة لا هي زوجة له ولا يحل لها الزواج من غيره.

<sup>(</sup>٦) ظاهراً وكذا باطناً إن كان كاذباً في إنكاره. قليوبي وعميره ٢/٣٣٦.

امتنع أن يكون طلاقاً فامتنع أن  $^{(1)}$  يحرم عليه الاستمتاع $^{(1)}$ .

## (أ) في (ك): (يكون) ولعله خطأ من الناسخ.

(۱) راجع الأم ۷۸/۷ وفيه: (أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال..). وراجع: المغني ٩/٤/٢ حيث قال ابن قدامه: (فأما إباحتها له فتبنى على باطن الأمر، فإن علم أنها زوجته حلت له، لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ولا نوى به الطلاق، وإن علم أنها ليست امرأته إما لعدم العقد أو لبينونتها منه لم تحل له) أهد. وهذا الرأي فيه احتياط وتحرز من الوقوع في الحرام، ومستنده قول النبي على النابشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار...))، فإذا كان هذا في الأموال، فمن باب أولى أن لا يكون حكم القاضي في الظاهر مبيحاً لمحرم يعلمه الزوج يقيناً.

وقال ابن عبدالسلام: (لا يتغير حكم الباطن بحكم الحاكم في فسخ ولا عقد، ولا في غيرهما إلا أن يقع الحكم في مجتهد فيه..)، قواعد الأحكام ٢٢٠/٢، وراجع: ما قاله ابن شداد في دلائل الأحكام ٢/٢٠/٠. وفيه (الحكم ينفذ ظاهراً لا باطناً ولا يحرم حلاًلا ولا يحل حراماً).

#### د - فصل: (في دعوى غير النكاح من سائر العقود وهل تعتبر شروط العقد في دعواها)

فأما دعوى غير النكاح من سائر العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، فإن لم تعتبر شروط العقد في دعوى النكاح، فأولى أن لا تعتبر في دعوى غيره من العقود. لأنها إذا لم تعتبر في الأخف (١). وإن اعتبرت في النكاح، فقد اختلف أصحابنا في اعتبارها في دعوى غيره/ من البيع والإجارة على ثلاثة  $\{1٨٤\}$  أوجه (7).

أحدها: يعتبر في دعواها شروط العقد، سواء استبيح بها ذات فرج أم لا لأنه قد  $[x]^{(+)}$  الصحة، والفساد كالنكاح، فيقول في  $[x]^{(+)}$ : ابتعت هذا العبد بألف در هم بعد رؤيته، وافترقنا عن تراض منه (x).

والوجه الثاني: يجوز إطلاق الدعوى، [ولا تعتبر] فيها شروط العقد، وسواء استبيح بها ذات فرج، أو لا، بخلاف النكاح. لوقوع الفرق بينهما في التغليظ باعتبار الولي والشاهدين في النكاح، وسقوط اعتباره في البيع (٤).

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (توجد فيها).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (دعوى العبد).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (فلا تشترط). وما أثبته من (ك) حسب السياق.

<sup>(</sup>۱) هذا على الرأي المرجوح القائل أن ذكر شروط صحة العقد في النكاح مستحب وليس واجباً. راجع: ص٦٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب ٢/٣٩٧، وروضة الطالبين ٢٩٣/٨، وأدب القضاء لابن أبي الـدم ص١٣٦، ومغني المحتاج ٤٦٦/٤، ونهاية المحتاج ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>٣) وعلل ذلك أبو العباس الجرجاني في الفروق: "لأن المبيع و إن كان مالاً إلا أن الملك بالبيع لا يقع إلا بجهة مخصوصة فهي كالنكاح"، الفروق ص ٢٣٧، وقال النووي –رحمه الله-: (قال ابن سريج: يشترط التفصيل، وذكر الشروط كالنكاح)، روضة الطالبين 7/7، وراجع: حلية العلماء 1/7/1.

<sup>(</sup>٤) ولأن المقصود بالبيع المال، فلم يفتقر إلى ذكر شروطه كدعوى المال. قالمه الفيروز ابدي الشيرازي في المهذب ٣٩٧/٢، وراجع: مغني المحتاج ٤٠٧/٦.

والوجه الثالث: إن استبيح بالبيع ذات فرج، كابتياع الأمة، اعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد، كالنكاح (١). وإن لم يستبح به ذات فرج، كابتياع (أ) البهائم، والأمتعة، لم يعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد، لتخفيف حكمها بأنها تملك  $[\mu]^{(\mu)}$  ويشبه أن يكون لهذا الوجه وجه (٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (بالإجارة).

<sup>(</sup>١) احتياطاً للبضع، ولأنه يملك به الوطء فأشبه النكاح. انظر: المرجعين السابقين، والفروق للجرجاني ص٢٣٧، وقد اختاره ابن عبدالسلام. انظر: قواعد الأحكام ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ما رجحه المؤلف –رحمه الله– هنا هو المذهب لنص الشافعي –رحمه الله– على اعتبار الشروط في النكاح دون غيره. انظر: الأم 7/3 " وقال النووي: إنه أصح هذه الوجوه. روضة الطالبين 7/3 وراجع: مغني المحتاج 7/3 قليوبي وعميره 7/3.

#### ٦ - مسألة: (الأيمان في الدماء مخالفة لغيرها)

قال الشافعي -رحمه الله-: "والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها، فلا يبرأ منه إلا بخمسين يميناً، وسواء في هذا، النفس والجروح نقتله ونقصه (أ) بنكوله ويمين صاحبه. إلى آخر كلام المزني ((۱) قد مضت هذه المسألة [في كتاب القسامة] (ب(۲))، وذكرنا: أن دعوى الدماء تخالف دعوى الأموال، من وجهين: أحدهما: بالتبدئة بيمين المدعي [مع] (ع) اللوث (۱۸) وبأعداد الأيمان خمسين يميناً، وإذا اختصت الدماء بهذين الحكمين، لم تخل، دعواهما: من أن تكون في نفس، أو طرف. فإن كانت في نفس، لم يخل أن يكون معها لوث، أم لا. فإن كان معها لـوث، تعلق عليها الحكمان في التبدئة بيمين المدعي، وبإحلافه خمسين يميناً. فإن كان [ولي الدم] (ا) واحداً، أحلف خمسين يميناً.

والقسامة في اللغة: بالفتح اليمين، كالقسم، والجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون، وتطلق أيضا على الهدنة بين العدو والمسلمين ولها معان أخرى عديدة. انظر: النهاية في غريب الحديث 177/2، لسان العرب ٨٨/٣-٩٩، والقاموس المحيط ص١٤٨٣.

وفي الشرع: القسامة هي الأيمان تقسم على أولياء الدم، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجد قتيلاً بين قوم، ولم يعرف قاتله ومعهم دلائل دون البينة، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم... انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٢/٤، والتعريفات للجرجاني ص١٧٥، وروضة الطالبين ٢٣٥/٧، ومغني المحتاج ٥/٣٧٨، ونهاية المحتاج ٧/٣٨٧.

(٣) اللوث: بفتح اللام وسكون الواو، قال ابن الأثير الجزري: (هو من التلوث: التلطخ: يقال: لائه في التراب، ولوثه). واللوث في اللغة: القوة وعصب العمامة والشر والجراحات والضعف. وهو عند الشاقعي: شبه الدلالة أي البينة الضعيفة غير الكاملة. انظر: لسان العرب ٢٠٨/٣، والقاموس المحيط ص ٢٢٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢٥/٧، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٤١. واللوث في الاصطلاح: قرينة حالية أو مقالية تدل على صدق المدعي، أو قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي، انظر: روضة الطالبين ٢٣٦/٧، وقليوبي وعميرة ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص) (نقطعه) وما أثبته من(ك)، والمختصر والأم.

<sup>(</sup>ب) ما بين المعكوفتين ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (على).

<sup>(</sup>c) في (س): (اليمين)، وفي (ك): (الولي).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/٣٢٥، ومختصر المزني –مطبوع مع الأم ٩/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) كتاب القسامة من الحاوي ٢٣٩/١٦ وما بعدها.

واستحق الدم(1)، وفيما يستحقه به قو لان: أحدهما القود(1)، قاله في القديم(1). (1) والثاني: الدية، قاله في الجديد(1). \*(1)

والتعريف الشرعي هو نفس الغوي، وقال الخطيب الشربيني: (سمي قوداً لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستَفاء)، مغني المحتاج ٥/٢٨٧.

- (٣) المهذب ٢/٧٠٤، حلية العلماء ٨/٢٢٢، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٢٧٧.
- (٤) انظر: الأم ١١٨/٦ وفيه قال الشافعي -رحمه الله- بعد أن أورد قصة مقتل عبدالله بن سهل وما حكم به رسول الله على فيه: (وبهذا نقول فإذا كان مثل هذا السبب الذي حكم رسول الله على فيه بالقسامة حكمنا بها، وجعلنا فيها الدية على المدعى عليهم...)أ.هـ
- وانظر: كتاب اختلاف الحديث -مطبوع مع الأم- ٢٣٦/٩ وفيه (أنهم يستحقون دية المقتول ولا يستحقون دماً)، وروضة الصبين ٢٤٣/٧، والزقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٢٣١، والنهاية في شرح متن الغاية ص٢١١.
- (٥) \* اتفق الأئمة و حمهم الله على أن القسامة مشروعة في القتل إذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله، شم اختلفوا في السبب الموجب القسامة، فعند الشافعية اللوث، وعند الأحناف وجود القتيل في جملة قوم ولم يعرف قاتله، وعند المالكية اللوث أيضاً، وذكروا من ذلك شهادة شاهد واحد أو جماعة غير عدول...، أو يقول المقتول دمي عند فلان. وعند الحنابلة وجود العداوة واللوث. ثم اختلفوا أيضاً في الذي يبدأ باليمين، فعند الشافعي واحمد ومالك يبدأ بأيمان المدعين، وعند الأحناف أن القسامة لا تشرع إلا على النعى عليهم، ثم بعد الحلف اختلفوا أيضاً هل يكون قوداً أو دية، فعند مالك واحمد والشافعي في الحديث يستحقون بأيمانهم دم القاتل إن كان القتل عمداً، وعند الأحناف والشافعي في الجديث يستحقون الدية. راجع: الإشراف لابن المنذر ٢/٢٠ ومابعدها، ورحمة الأمة في الحديث يستحقون الدية. راجع: الإشراف لابن المنذر ٢/٢٠ ومابعدها، ومابعدها، ولتوير الحوالك شرح موطاً مالك ٣/٧٧ ومابعدها، وفتح الباري ٢٨/٢/٢ ومابعدها، ومختصر الخرقي ص ١٢١، والمغني لابن قدامة ٨/١٤ ومابعدها، والعدة في شرح العمدة ص ٢١١ ومابعدها، الترجيح: ما ذهب إليه العماء الذين يقولون بوجوب القود أرجح لنص الحديث (اتحافون وتستحقون دم صاحبكم))، تنوير الحوالك شرح الموطأ ٣/٧٠، وللأدلة التي ذكرها العلماء في المراجع السابق ذكرها.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (والقول).

<sup>(</sup>١) الأم ٢/٢٢، وأدب القاضي لابن القاص ١/٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) القود لغة: (القَودَ): بفتحتين، القصاص وقتل القاتل بالقتيل، ويسمى قوداً لأنه يقاد إليه. معجم المقاييس اللغوية ص٨٦٧، وأساس البلاغة ص٥٢٥-٥٢٧، والنهاية في غريب الحديث ١١٩/٤، ومختار الصحاح ص٢٣٢.

وإن كان ولي الدم جماعة، ففي أيمانهم قولان: أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً، يستوي فيهم من قل سهمه وكثر (۱). والقول الثاني: إن [الخمسين] (۱) [اليمين] (۱) تقسط بينهم على قدر مواريثهم (۲)، فيحلف كل واحد منهم [بقدر قسطه] (عامن ميراثه، يجبر الكسر (۱). فإن كانوا ابناً وبنتاً، حلف الابن: أربعة وثلاثين يميناً، وحلفت البنت سبع عشرة يميناً.

وإن لم يكن مع الدعوى لوث، سقطت التبدئة بيمين المدعي، وأحلف المدعى عليه كما يبتدأ بإحلافه في دعوى الأموال<sup>(3)</sup>. ولكن هل تغلظ الدعوى بعدد الأيمان أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا تغلظ بالعدد، ويحلف المدعى عليه يميناً واحدة<sup>(٥)</sup>، لأنه لما سقط فيها حكم التبدية، سقط فيها حكم القود كالأموال.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (بقسطه).

<sup>(</sup>١) المهذب ٢/٧٠٤، ومغني المحتاج ٥/٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ٦/٢٢، والمهذب ٢/٧٠٤، وقال النووي: (أن هذا هو الأظهر)/ روضة الطالبين ٢/٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) أي أن وقع كسر تممنا المنكسر كما قال النووي -رحمه الله- فمثلاً: إذا كان ورثة القتيل ثلاثة أبناء فإننا لو قسمنا الخمسين عليهم لكان على كل واحد ست عشرة يميناً وثلثي يمين، وهذا غير ممكن فيجبر الكسر ويحلف كل ابن سبع عشرة وهكذا...

يجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين لا تتبعض، راجع المرجع السابق، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله- (ومن ادعى ما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه أحلفنا المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدماء...)، كتاب اختلاف الحديث للشافعي-مطبوع مع الأم-٩/٦٣٦، وراجع: روضة الطالبين ٧/د٢٤، والنهاية شرح متن الغاية ص ٣١١.

<sup>(°)</sup> المهذب ٢/٧٠٤-٥٠٨ وفيه (أنه اختيار المزني)، وانظر: مختصر المزني-مطبوع مع الأم-٢٦٩/٩.

{1/110}

<sup>(</sup>أ) ليست في (ص).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) قال في المهذب: (وهو الصحيح، لأن التغليظ بالعدد لحرمة الدم، وذلك موجود مع عدم اللوت). المهذب ٢٤٠٨، وانظر: روضة الطالبين ٢٤٥/٧.

<sup>(</sup>٢) المرجعين السابقين وفيهما: أن القول بأن يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً أظهر، وانظر الأم ١٢٧/٦.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٨/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٣٢٣/٨ وفيها: أن القول بأنها كالإقرار أظهر، وراجع القولين في التلخيص ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم ٦/١٢٧، والمهذب ٢/٨٠٤، ومغني المحتاج ٥/٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) الأم ٦/١٢٧، وروضة الطالبين ٧/٢٥٥٠ فكما غلظنا اليمين بالعدد كما سبق ذكره على المدعي، ثم على المدعى عليه، فكذلك اليمين المردودة تغلظ، لأنه يُرد على المدعي ما توجه على المدعى عليه. ذكره النووي في الروضة.

<sup>(</sup>٧) القولان في: المهذب ٢/٨٠٤، وحلية العلماء ٢٢٣/٨.

<sup>(</sup>٨) قال الخطيب إن هذا القول مخرج، انظر: مغني المحتاج ٥/٣٨٨.

<sup>(</sup>٩) راجع الأم ١٢٢/٦، وهذا القول هو الأظهر قاله النووي في روضة الطالبين ٧/٢٤٣.

# أ - فصل: (في إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط التبدئة بيمين المدعى)

فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف، فتسقط فيها التبدئة بيمين المدعي، سواءً كان [معها لوث أو لم يكن، لسقوط تغليظها يسقوط الكفارة (١)] (أ) فيها. فأما تغليظه بعدد الأيمان، فإن لم (٢) تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث، فأولى أن لا تغلظ بالعدد في النفوس/ ففي تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف (١٨٥/ب) قو لان: أحدهما: لا تغلظ، ويحلف المدعى عليه يميناً واحدة ويبرأ من الدعوى (١). فإن نكل عنها، ردت اليمين على المدعي، وحلف يميناً واحدة، واستحق بها القود (١).

والقول الثاني: أن تغلظ الأيمان بالعدد (أ)، وفي كيفية تغليظها قو لان ( $^{\circ}$ ): أحدهما: تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يميناً، سواءً قلت ديته أو كثرت ( $^{\circ}$ ). والقول الثاني: أنها تقسط على دية الطرف من جملة دية النفس ( $^{\circ}$ ). فإن كان الطرف موجباً لجميع الدية كاللسان، والذكر، حلف خمسين يميناً. وإن كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين، حلف خمسة وعشرين يميناً.

<sup>(</sup>أ)، (ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>١) الكفارة: مأخوذة من الكفر، وهو الستر، يقال: كفرت الشيء إذا غطيته وسترته، وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحوها.

النهاية في غريب الحديث ١٨٩/٤، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) لأنه يسقط فيه حكم اللوث فسقط فيه حكم التغليظ بالعدد قالـه الشيرازي عنـد تعليلـه لهـذا القـول. المهذب ٢/٠١، وراجع: حلية العلماء ٢٢٧/٨.

<sup>(</sup>٣) لأنه يرد على المدعي ما توجه على المدعى عليه.

<sup>(</sup>٤) رجح النووي تعدد اليمين، انظر: روضة الطالبين ٧/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) المهذب ٢/١١٤.

<sup>(</sup>٦) لأن التغليظ لحرمة الدم، وذلك موجود في كل طرف، راجع المرجع السابق، وحليـة العلمـاء ٢٢٧/٨، وقال النووي:(هذا القول أظهر القولين)، روضة الطالبين ٢٤٦/٧.

<sup>(</sup>٧) في الأم ما نصه: (وإن ادعى عليه جرح أو جراح دون النفس فقد قيل: يلزمه من الأيمان على قدر الدية، فلو ادعيت عليه يد حلف خمساً وعشرين يميناً، ولو ادعيت عليه موضحة حلف ثلاثة أيمان)، انظر: الأم ٢٤٦/١، وراجع روضة الطالبين ٢٤٦/٧.

وإذا كان فيه ثلث الدية، كالمأمومة (١)، والجائفة، حلف سبع عشرة يميناً. وإن كان فيه عشر الدية، كالإصبع، حلف خمسة أيمان، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة، حلف ثلاثة أيمان. فإن كان المدعى عليه واحداً حلفها، وإن كانوا جماعة فعلى قولين (١): أحدهما: يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور.

والقول الثاني: أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريتهم، ويجبر الكسر ("). فإن نكلوا عن اليمين، ردت على المدعي، وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل(أ).

<sup>(</sup>۱) المأمومة: بالهمز جمعها مأميم كمكاسير، وتسمى أيضاً آمة، وهي التي تبلغ خريطة الدماغ المحيطة به وهي أم الرأس. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص:٢٣٦، المهذب ٢٥٥/٢، الوجيز للغزالي ص٣٥٠، ومغني المحتاج ٥/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين ٢٤٦/٧.

<sup>(</sup>٣) هذا إذا كانوا ورثة ميت، أما إذا لم يكونوا كذلك فتقسط اليمين بينهم على عددهم. انظر ما سبق ص٨٠، وراجع الأم ١٢٧/٦.

<sup>(</sup>٤) راجع: (روضة الطالبين ٢٤٠٦/، وانظر ما سبق ذكره من تفصيل القول في عدد الأيمان على المدعى عليه).

### ب- فصل: (في اختيار المزني أن يكون عدد الأيمان معتبر بالتبدئة)

فأما المزني، فإنه اختار أن يكون عدد الأيمان معتبر بالتبدئة، فإن حكم بتبدئة \ \\1\1\أ} المدعي لوجود اللوث، غلظت الأيمان بالعدد، وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي، سقط عدد الأيمان (١).

ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء فقال: (ولا قسامة ، بدعوى [ميت](ا))((٢) ، يريد به [أن](ب) المقتول إذا قال: قبل موته: قتلني فلان ، فلا قسامة لوارثه ، يعني: أنه لا يبدأ بيمينه ، ولا يجعل ذلك لوثاً [له](٤) ، رداً على مالك(٢) حيث جعله لوثاً ، وقد مضى الكلام فيه . فأما عدد الأيمان فيه ، فيكون على القولين في عددها مع عدم اللوث(٤) ، فلم يكن للمزني في إير ادها دليل على ما اختاره ، من سقوط العدد .

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (نسب).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) وأحلف المدعى عليه، كما يحلف فيما سوى الدم. راجع: (مختصر المزني-مطبوع مع الأم- ٢٤٠/١) والأم ٢١٨/٦، وأدب القاضي لابن القاص ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر المزني-مطبوع مع الأم-٩/٣٣١. ونصه: (قال المزني-رحمه الله-: (قطع في الإملاء بأن لاقسامة بدعوى ميت، ولكن يحلف المدعى عليه ويبرأ، فإن أبى حلف الأولياء واستحقوا دمه، وإن أبوا بطل حقهم).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام مالك -رحمه الله-: (أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين وذكر منهما أن يقول المقتول دمي عند فلان)، راجع: (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٣/٨٧، وتفسير القرطبي ١/٣١٦، وتبصرة الحكام ١/١٨١). قال ابن رُشد في بداية المجتهد ٢/٢١٤: (انفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعلا قول المقتول فلان قتلني لوثاً يوجب القسامة). وقد ضعف احتجاجهم ببعض الأدلة على ما ذهب إليه الإمام مالك مثل احتجاجهم بقصة بقرة بني إسرائيل. انظر نفس المرجع ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) راجع ص٧٩ وما بعدها.

### ٧ - مسألة: (الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين)

قال الشافعي -رحمه الله-: (و الدعوى في [الكفالة](أ) بالنفس(١) و النكول ورد اليمين كهي (ب) في المال، إلا أن [الكفالة](ت) في النفس ضعيفة)(١).

( أ )، (ج) في (ص): (الكفارة).

(ب) ساقطة من (س).

(١) الكفالة لغة: الضم والضمان. فالكفيل: الضامن.

معجم المقاييس في اللغة /٩٢٩، المصباح المنير ٥٣٦، مختار الصحاح ٢٣٩.

وفي الاصطلاح: الكفالة بالنفس وتسمى كفالة الوجه: هي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له. مغني المحتاج ٢٠٠٣، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٠٩.

(٢) الأم ٦/٦٦، مختصر المزني-مطبوع مع الأم-٩/٣٣١.

وهذه المسألة في كفالة النفس، قد مضت في كتاب الضمان (١) مستوفاة، وأعادها المزني هاهنا لأمرين: أحدهما: لصحة الدعوى بصحتها، وفساد دعواها بفسادها. والثاني: لوجوب اليمين في إنكارها إذا صحت. والذي نص عليه الشافعي في كتاب الضمان: أن كفالة النفوس صحيحة (١)، وهو قول جمهور الفقهاء (١)، لقول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَوْتُونَ مَوْتِقاً مِّنَ اللهِ لَتَأْتَنِي بِهِ ﴿ أَنْ يعني: كفيلاً بنفسه، ولأنه قد عمل بها الصدر الأول (١) ولأن فيها رفقاً بالناس، وتعاوناً على الصيانة.

ثم قال الشافعي ها هذا: "إلا أن الكفالة بالنفس ضعيفة" (أ)، فاختلف أصحابنا في مراده (بضعفها) فقال بعضهم: أراد به بطلانها. وخرجوا هذا قولاً ثانياً في إبطالها، لأنه لم يكفل بمال في الذمة، ولا بعين مضمونة، يجب غرم قيمتها (أ). وقال آخرون منهم: لم يرد بالضعف إبطالها، وإنما أراد ضعفها في قياس الأصول (أ)، وإن صحت بالآثار والعمل المتفق عليه (أ).

(٢) الأم ٣/٤٢٢.

رً ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي ٢/٤٧، والمهذب الشيرازي ٢/٥١، وحلية العلماء ٦٨/٥، ومختصر الخرقي ص٦٠، والمعنني ٤/٤١، وفتح الباري ٦٩٣/٤، اللباب في شرح الكتاب ٢/٢١.

\*تصح الكفالة بالنفس في الحقوق التي تجوز النيابة فيها مما يتعلق بالذمة كالأموال. أما الحدود فلا تصح الكفالة بها عند الحنابلة والمالكية وأبي حنيفة، وعند صاحبيه تجوز في الحدود والقصاص. وعند الشافعية: إن كانت العقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف. قال النووي: (صحت الكفالة على الأظهر، وقيل: لاتصح قطعاً). وإن كان حداً الله لادمي كالقصاص وحد القذف. قال النووي: (صحت الكفالة على الأظهر، وقيل: لاتصح قطعاً). وإن كان حداً الله تعلى فلا تصح، قولاً ولحداً.. قاله ابن القاص، راجع: المغني لابن قدامة ٤/٢١٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٧٥، والهداية مع نصب الراية ٥/٩، وشرح أنب القاضي الخصاف ١٨٤، والأم ٦/٠٣، وأدب القاضي لابن القاص ٢/٩٠٤ ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٥٢، والنهاية ص١٨٢ ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٥٢، وحاشية الروض المربع ٥/١٠٠ ومابعدها.

قال أبو تور: (أما الكفالة بالنفس فنيس لها في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الناس أصل يرجع إليه). انظر: اختلاف الفقهاء الطبري ٢١٠، وقد تتبع ابن حزم الأنلة والأثار التي استدل بها الجمهور وردها جميعاً وقال: (لا تجوز الضمانة بالوجه أصلاً لا في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). انظر: المحلى ٢/٧٠٤ وما بعدها.

وما ذهب إليه جمهور الققهاء هو اصحيح اقوة أدلتهم، ومنها عمل الصحابة رضوان الله عليهم أمثال ابن مسعود رضي الله عنه في استتابته لبعض بني حنيفة النين كانوا يؤمنون بمسيلمة، وأنه كفلهم عشائرهم، وعلى هذا تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم.

راجع: اختلاف الققهاء ٢١٢-٢١٦، وفيه الرد على من لم يجزها، والوجيز ٤٩ ١-١٥٠، وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص٤٤٦ ومابعدها، وحلية العلماء ٥٩١/ ومابعدها، وانظر بعض الأنلة مع شرحها في فتح الباري ٤١/٥ ومابعدها. وللمزيد راجع: ما أورده الطحاوي من أنلة على صحتها. مختصر اختلاف العلماء ٤٤/٢-٢٥٥.

(٤) سورة يوسف الآية (٦٦).

- ر) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٩١/٤ ومابعدها، والمغني لابن قدامة ٤/٤ ٦١ وفيه: أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. هذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة. وانظر إن شئت: أدلة جوازها كما رواها البيهقي في السنن الكبرى ٧٦/٦ ومابعدها، ومختصر اختلاف العلماء ٤/٤٥٢ ومابعدها.
  - (٢) الأم ١/٢٢٦.
  - (٧) راجع المهنب ١/١٥١.
  - (٨) انظر: المهنب ١/٥١، ومغني المحتاج ٢٠٧/٠.
- (٩) في نوادر الفقهاء قال مصنفه: (وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس... وإنما الاختلاف بعدهم)). نوادر الفقهاء ص٢٨٢-٢٨٣.

(۲۸۱/ب)

<sup>(</sup>١) كتاب الضمان في الحاوي ١٤٦/٨ ومابعدها.

فأما إن كانت الكفالة بالنفس في حقوق الله تعالى، فإن منع منها في حقوق الآدميين على التخريج الذي ذهب إليه بعض أصحابنا، كانت في حقوق الله تعالى أمنع لإدرائها بالشبهات (۱). وإن أجيزت في حقوق الآدميين على الظاهر المشهور من المذهب، ففي جوازها في حقوق الله تعالى قولان: أحدهما: لا تجوز تعليلاً بما ذكرناه (۲).

والقول الثاني: تجوز لقول النبي على: (([فدين](ا) الله أحق أن يقضى))(ا).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (قدر).

<sup>(</sup>١) ولأنها وتُيقة، وحدود الله لا يستوثق بها، ولأنه لما لم تصح الكفالة بما عليه من الحق لم تصح الكفالة ببدن من عليه. (تكملة المجموع ٣٠/١٣-٤٤).

وقال ابن القاص -رحمه الله-: (وكفالة البدن في الحدود باطلة قول واحد). انظر: التلخيص ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الأم: (ولا تلزم الكفالة بحد، ولا قصاص، ولا عقوبة ولا تلزم الكفالة إلا بالأموال). الأم ٦/ ٣٠٠، والمهذب ٢/ ٤٥٠ وفيه أن الكفالة لا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى. وانظر: روضة الطالبين ٣/ ٤٨٠ وفيها: أن الكفالة في حد لله تعالى لا تصح على المذهب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها فقال: ((لو كان على أُمِكَ دَيْنُ أكنت قاضيه عنها)) قال نعم. قال: ((فدين الله أحقُ أن يُقضى)). مسلم ٣/١٥٥-١٥٦ باب قضاء الصيام عن الميت.

## أ- فصل: (في أن سماع دعوى الكفالة يعود إلى ما يراه الحاكم من جواز الكفالة أو بطلانها)

فإذا توجهت دعوى الكفالة على رجل خوصم فيها إلى الحاكم، فإن كان يرى إبطال الكفالة بالنفس (١)، لم تسمع الدعوى فيها، ولم تجب اليمين في إنكار ها(٢). وإن كان يرى جوازها، سمع الدعوى فيها، وأوجب اليمين على منكر ها(7).

وقال أبو حنيفة: لا يمين على منكرها، وإن صحت (٤). [وبناه] (أ) على أصله في إسقاط اليمين/ عن المنكر، في خمسة عشر موضعاً يطول شرحها، وقد مضى الكلام {١٨٧/} في نظائرها.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١) وهذا رأي الظاهرية، وقول عند بعض الشافعية الذين اعتبروا أن قول الشافعي: (الكفالـة بـالبدن ضعيفة)، قول ثان في إبطالها، لأنها كفالة بعين في الذمة بعقد فلم يصح.

راجع: اختلاف الفقهاء ص ٢٠، والمهذب ١/١٥٤، والمحلي لابن حزم ٢/٧٠٤، والمغني لابن قدامه ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) لأنها باطلة أساساً، والدعوى بالعقود الباطلة لا تصح فلا تسمع. راجع ماسبق ص ٢١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) إن لم يكن لمدعي الكفالة بينة. انظر: الأم ٣٢٦/٦، ونص كلام الشافعي: (وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال، فجحده الآخر، فإن على المدعي الكفالة البينة، فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين...).

<sup>(</sup>٤) قول الماوردي: أن أبا حنيفة يقول: بأنه لا يمين على منكرها فيه نظر. فها هو الشافعي – رحمه الله – يقول: (وقال أبو حنيفة – رحمه الله –: على مدعي الكفالة البينة، فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين...)، انظر: النّم ٢/٦٦٦، وقال السمناني في روضة القضاة ١/٣٢٦ – ٢٦٤ ما نصه: (وإذا ادعى على رجل أنه كفل بنفس فلان فأنكر الكفيل، فإن القاضي يحلفه بالله: ماله قبلك هذه الكفالة، ولا يحلفه ما كفلت له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يحلفه بالله ما كفلت).

#### ٨- مسألة: (إذا اختلف الكري والمكتري في مقدار الكراء وصفة المكري)

قال الشافعي -رحمه الله-: (لو إذا أقام (أ)\* [البينة] (ب) على أنه أكر اه (۱) بيتاً من دار شهراً بعشرة، وأقام المكتري البينة أنه اكترى منه الدار كلها ذلك الشهر بعشرة، فالشهادة باطلة، ويتحالفان ويترادان، فإن كان سكن فعليه كراء مثلها (۱)(۱).

اعلم أن اختلاف المتكاربين في عقد الإجارة، كاختلاف المتبايعين في عقد البيع. فيكون اختلافهما تارة في الأجرة (ع)، كاختلافهما في الثمن [ويختلفان تارة في قدر المدة، كاختلافهما في صفة المكري، كاختلافهما في صفة المديع. فيحكم بالبينة، ويتحالفان عند عدمها، لأن الإجارة صنف من البيوع فتساويا في التحالف (القرر هذا، فصورة هذه (القصائة: أن يختلف المتكاريان، فيقول المكري: أكريتك بيتاً من هذه الدار شهر رمضان [بعشرة] (ن). ويقول المكتري: بل اكتريت منك جميع هذه الدار شهر رمضان بعشرة، فإن عدم البينة تحالفا، وبدأ الحاكم

<sup>(</sup>أ)\* في (ص): (المدعي).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (الإجارة).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ز) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) هو الأجرة، فيقال أكرى دابته فهو مكر، وكريّ، (النهاية في غريب الحديث ١٧٠/٤، القاموس المحيط /١٧١٢).

<sup>(</sup>٢) الأم ٦/٦٦٦، ومختصر المزني-مطبوع مع الأم-٩/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٥٣٦،٣٨٧/١، ونهاية المحتاج ٥٣٦،٩/٨، ودليل التحالف خبر ابن عباس رضي الله عنهما والذي سبق تخريجه (اليمين على المدعى عليه) وكل من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه كما سيأتي قريباً. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص ٢٥١، وترجيحه لهذا القول ص ٢٥١.

بإحلاف المكري، كما يبدأ بإحلاف البائع (۱). فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، قضى المحالف منهما على الناكل (۱). وإن حلفا/ معا فقد تساويا، ولم يترجح أحدهما على (۱۸۷/ب) الآخر، فوجب أن يبطل العقد بينهما (۱). وفيما يبطل العقد به وجهان (۱): أحدهما: يبطل بنفس التحالف، كما يرتفع نكاح المتلاعنين بنفس اللعان، [فعلى هذا قد يبطل العقد في الظاهر والباطن. والوجه الثاني: لا يبطل العقد بنفس التحالف] (۱) حتى يحكم الحاكم بإبطاله (۱). لأن التحالف لتصحيح العقد دون إبطاله، فوجب أن يبطل بالحكم لأجل التعارض (۱). فعلى هذا، لا يجوز للحاكم أن يحكم بإبطاله، إلا بعد أن يعرض على كل واحد منهما إمضاء ما حلف عليه صاحبه. فيقول للمكتري: قد حلف المكري على ما ادعاه فتمضيه فإذا قال: لا. [قال للمكري: قد حلف المكتري على ما ادعاه فتمضيه فإذا قال: لا. [قال للمكري: قد حلف المكتري على ما ادعاه فتمضيه فإذا قال: لا. [قال للمكري: قد حلف المكتري على ما ادعاه فتمضيه فإذا قال: لا.

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ك).

<sup>(</sup>ب) ساقط من (س،ص).

<sup>(1)</sup> نص الشافعي -رحمه الله- على البداية بإحلاف البائع فقال: (فإذا تبايع رجلان عبداً فقال البائع: بعتكه بألف وقال المبتاع: بخمسمائة فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه. البائع يدعي فضل الثمن، والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن، فيتحالف ويبدأ بيمين البائع)، السنن الكبرى ٥/٣٣٢، وراجع مغني المحتاج ٥/٠٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) اختلاف العلماء ص٢٥١، وهذا هو المذهب في القضاء بالنكول كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>٣) لأنه لا يمكن إمضاء العقد مع التحالف. وراجع: أدب القاضي لابن القاص ١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) الوجهان في: المهذب ٢٨٨/١ وفيه ذكر أن المنصوص الوجه الثاني ومثله في أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٨٣٠، وراجع المرجعين الآتيين في (٥).

<sup>(</sup>٥) لأن البينة أقوى من اليمين، ولو أقام كل واحد منهما بينة لم ينفسخ فبالتحالف أولى، انظر: مغني المحتاج ٢/١٥-١١٥ وهذا ما رجحه النووي وقال: إنه الصحيح المنصوص، روضة الطالبين ٣/٢٣٦، والمنهاج مع شرحه، مغني المحتاج ٢/١٥-١١٥ حيث قال النووي-رحمه الله-: (وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ، بل إن تراضيا وإلا فيفسخانه، أو أحدهما أو الحاكم، وقيل: إنما يفسخه الحاكم).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) هذا إذا استمرا في التنازع كما هو الحال هنا، أو إذا التمسا الفسخ. وقال النووي-رحمه الله-: (للعاقدين أيضاً أن يفسخا، ولأحدهما أن ينفرد به كالفسخ بالعيب)، انظر: روضة الطالبين ٣٨٦/٣، وراجع المهذب ٣٨٨/١.

ولو تراضيا على ما ادعاه أحدهما، أمضاه على ذلك. وإذا امتنعا من الإمضاء، وحكم بينهما بالفسخ، ففي انفساخ العقد بينهما وجهان (١):

أحدهما: ينفسخ في الظاهر والباطن [كإنفساخه بتحالفهما](ا).

والوجه الثاني: ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لأن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عما هو عليه (٢). ثم ينظر في التحالف: فإن كان قبل مضي شيء من المدة، استرجع المكتري أجرته، واسترجع المكري داره.

وإن كان بعد مضي المدة، أو بعضها، لزم المكتري أجرة مثل سكناه، لاستهلاكه المنفعة عن عقد قد حكم بفساده (٢).

#### (أ) في (ك) (كما لو فسخه تحالفهما).

<sup>(</sup>۱) ذكر العلماء ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان ذكرهما المؤلف هنا والوجه الثالث: (إذا كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن، لأنه يمكنه أن يصدق المشتري ويأخذ الثمن ويسلم إليه المبيع، فإذا لم يفعل كان ممتنعاً من تسليم المبيع بظلم فلم ينفسخ البيع. وإن كان البائع مظلوما انفسخ ظاهراً وباطناً، لأنه تعذر عليه أخذ الثمن ووجد عين ماله فجاز له أن يفسخ ويأخذ عين ماله). انظر: المهذب ١/٣٨٨-٣٨٩، وحلية العلماء ٤/٣٢٦-٣٢٧. وراجع: روضة الطالبين

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب الشربيني: (وإذا فسخا انفسخ ظاهراً وباطناً كالإقالة، وكذا إن فسخ القاضي أو الصادق منهما، لتعذر وصولهما إلى حقهما كما في الفسخ بالإفلاس، فلكل منهما التصرف فيما عاد إليه، وإن فسخ الكاذب لم ينفسخ باطناً لترتبه على أصل كاذب)، انظر: مغني المحتاج ١١/٥. وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٢٠٠.

#### أ - فصل: (إن كان لهما عند التحالف بينة)

وإن كان (أ) لهما عند التحالف بينة، فعلى ضربين:

أحدهما: أن تحضر البينة قبل التحالف/ فتسمع (١)، ويمنع [حضورها] (١٨٨) من  $\{1/1٨\}$  التحالف، لأن البينة (٤)\* أولى من اليمين (٢).

والضرب الثاني: أن تحضر البينة بعد التحالف، فيكون سماعها محمولاً على ما أوجبه التحالف من فسخ العقد. فإن قيل: إنه [قد] (د) انفسخ به العقد ظاهراً وباطناً، لم تسمع البينة (٦). وإن قيل: إنه قد انفسخ به العقد في الظاهر دون الباطن، سمعت (٤). لأن تصادقهما أقوى من سماع البينة منهما، وتصادقهما [غير] (م) معمول به إذا قيل: بفسخ العقد في الظاهر والباطن، ومعمول به إذا قيل: بفسخه في الظاهر دون الباطن.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (وإذا).

<sup>(</sup>ب) في (س): (حضوره).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (قبل التحالف)

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي -رحمه الله- بعد أن بين أن كلاً من المكري والمكتري مدع على صاحبه: (وعلى كل واحد منهما البينة. فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه...)، الأم ٢/٦٣. فالملاحظ هنا أنه لم يقل باليمين إلا إذا لم توجد البينة. وهذا ما نصب عليه أحاديث الدعوى التي سبق ذكرها وتخريجها ومنها: ((شاهداك أو يمينه)). وقوله لمدع: ((ألك بينة...))، فبدأ بالبينة والسؤال عنها أولاً. راجع ما سبق ص ٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لأن البينة لا تجر إلى نفسها نفعاً، الأم ٦ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر الشافعي -رحمه الله- هذا القول حكاية عن بعض أصحابه فقال: (وقد قيل: إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا حلف المدعى عليه، ويقول: قد مضى الحكم بإبطال الحق عنه فلا أخذه بعد أن بطل)، انظر: الأم ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي رحمه الله-: (وإن حلف المدعى عليه فبريء، أو لم يحلف فنكل المدعي، فأبطلنا يمينه، ثم جاء بشاهدين أخننا له بحقه، والبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة)، الأم ٧٦/٧. والراجح في المذهب القول بسماع البينة بعد اليمين تبعاً الشافعي رحمه الله- فمن قوله: (وإذا ادعى الرجل الدعوى ولم يأت عليه ببينة، وأحلفه القاضي فحلف، ثم جاء المدعي ببينة قبلتها، وقضيت له بها ولم أمنع البينة العادلة التي حكم المسلمون بالإعطاء بها باليمين الفاجرة). الأم ١٩٨٧. وقالوا: (إن اليمين تغيد قطع الخصومة في الحال، ولا تغيد براءة لنمة المدعى عليه). انظر: مغني المحتاج ٢٢٢٦، وراجع ما قاله النووي حرحمه الله- في روضة الطالبين المدي عليه) وألب القاضي لابن القاص ١٩٨١، والوجيز ص٤٥٦، وقليوبي وعميره ١٣٤١٤.

كذلك البينة، فإذا سمعت البينة على ما ذكرناه، لم يخل أن تكون لأحدهما أو لهما: فإن كانت لأحدهما سمعت، وحكم بها لمقيمها (١) سواء شهدت للمكري أو للمكتري. فإن أقام كل واحد منهما بينة، فشهدت له بما ادعاه لم يخل حالهما من ثلاثة أضرب: أحدها: أن تكون إحدى البينتين أسبق تاريخاً من الأخرى. فإن شهدت إحداهما بأنهما تعاقدا مع طلوع الشمس، وشهدت الأخرى أنهما تعاقدا مع زوالها من ذلك اليوم، فالعقد هو السابق منهما (١)، لأن الثاني بعد صحة الأول باطل (١).

والضرب الثاني: أن تشهد البينتان بالعقد في وقت واحد، [مع اختلافهما في قدر السكن أنه عشرة أو عشرون أو في قدر المكري أنه الدار أو البيت فقد تعارضت البينتان في هذه الشهادة لاستحالة وقوع العقد على الصفتين المختلفتين في وقت واحد] (أ)(٤).

<sup>(</sup>أ) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم ٣٢٦/٦، لأن كلاً منهما مدع على صاحبه، فالبينة من أي منهما تسمع. راجع: روضة الطالبين ٣١٨/٨، وانظر: مغني المحتاج ٢٢٢/٦ فقد استدل الخطيب الشربيني بقوله على: ((البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة))، وقال: رواه البخاري.

ولكن الذي في البخاري نصه: (وقال طاوس وإبراهيم وشريح: ((البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة)). وقال ابن حجر في الفتح: أن ابن حبيب ذكر بإسناد له عن عمر قال: ((البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة)))، انظر: البخاري مجلد٢ ج٣/٢٦١، وفتح الباري ٥/٣٦١، وراجع: الأم / ١٩٨/٧.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله-: (وبه قطع العراقيون والروياني)، ولأن العقد الأول يمنع صحة العقد الثاني. انظر: روضة الطالبين ٣٤٤/٨، وراجع: والمهذب ٢/٢٠٤، ومغني المحتاج ٣٤٤/٦.

<sup>(</sup>٣) هناك قول آخر في المذهب وهو: (أن المتأخرة تقدم، لأن العقد الثاني ناسخ للأول، وربما تخللته إقالة). ذكره النووي وقال: (قال صاحب التقريب وغيره: موضع القولين إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد، فإن اتفقا عليه، تعارضتا)، انظر: روضة الطالبين ٨/٤٤، وراجع المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) راجع: الوجيز ص٥٩، والمرجعين السابقين، وذكر النووي -رحمه الله- أن ابن سريج خرج وجها أو قولاً آخر وهو: أن بينة المكري أو المستأجر تقدم أيهما اشتمات على زيادة (فإن وجدت الزيادة في الجانبين بأن قال: أكريتك هذا البيت بعشرين، فقال: بل جميع الدار بعشرة، فلابن سريج رأيان، الصحيح منهما: الرجوع إلى التعارض، والثاني: الأخذ بالزيادة من الجانبين، فيجعل جميع مكري بعشرين، وهذا فاسد، لأنه خلاف قول المتداعيين، والشهود)، روضة الطالبين مكري عشرين، وراجع: المهذب ٢/٢٠٤.

فقد اختلف قول الشافعي في تعارض البينتين في الأموال على ثلاثة أقاويل: أحدها: إسقاط البينتين (١)، وبه قال مالك (٢) لأمرين:

أحدهما: لتكاذبهما في الشهادة، فسقطت بالتكاذب/.

{۸۸۱/ب}

والثاني: أن البينة ما بان بها الحكم، فإذا لم يكن فيها بيان، ردت [كما لو شهدت البينة بأن هذه الدار لأحد هذين الرجلين ردت] (أ) لأنه لا بيان فيها لأحدهما بعينه. والقول الثاني (٦): أنه يقرع (٤) بين البينتين، ويحكم بمن قرع منهما (٥) وهو محكي عن علي (٦)

- (۱) انظر: الأم ٢/٣٦،٣٢٦، ومغني المحتاج ٤/٠٨، وروضة الطالبين ٨/٣٣، وراجع: المهذب ٢/٣٩ وفيه: (وإن كان لكل واحد منهما بينة والعين في يدهما أو في يد غيرهما أو لا يد لأحدهما عليها تعارضت البينتان. وفيهما قولان: أحدهما أنهما يسقطان، وهو الصحيح...إلى أن قال: (فعلى هذا يكون الحكم فيه كما لو تداعيا، ولا بينة لواحد منهما)، وانظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٨ وقال: (هذا هو اختيار الجماعة العراقيين وبعض المراوزة)، وراجع دلائل الأحكام ٢/٥٤٥.
- (۲) المدونة الكبرى ٢١/١٨، والذخيرة للقرافي ٢٣/١١ ومأبعدها، وشرح زروق، وقاسم بن عيسى التنوخي الغروي على متن الرسالة لأبي زيد ٢٨٩/١، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٦١، والقول بإسقاط البينتين رواية عند الحنابلة. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ١٠٤/٣، والمغني ٢٨١/٩، والقول بالإسقاط معناه أن الحكم بينهما يكون كأن لم يكن لهما بينة فيقسم المدعى فيه بينهما على قدر الدعوى بعد تحالفهما.
- (٣) هذا القول وما سيتبعه بناءً على استعمال البينتين، وانظر: المهذب ٣٩٨/٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم /٣٩٨.
- (٤) القرعة لغة: الإقراع والمقارعة: هي المساهمة، وسميت بذلك، لأنها شيء كأنه يضرب. معجم المقاييس في اللغة ص ٨٨١، والقاموس المحيط ص ٩٦٩-٩٧٠ والمصباح المنير ٢/٩٩٤، وكيفية القرعة: في الطرق الحكمية ص ٢٢٦.
  - (٥) راجع: الأم ٦/١ ٣٤، والمرجعين في ٣، ومعالم السنن ٥/٢٣٢.
- (٦) ما حكي عن علي رضي الله عنه هي الرواية التي رواها أبو عوانة، عن سماك، عن حنتش قال: (أتي علي رضي الله عنه ببغل يباع في السوق فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحة، إما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد) رواه البيهقي ١٠/٥٩/١.

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ك).

وابن الزبير (١) رضي الله عنهما لأمرين:

أحدهما: مار واه سعيد بن المسيب<sup>(۲)</sup>: أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في شيء وأقام كل واحد [منهما]<sup>(۱)</sup> شهودا، فأسهم رسول الله على بينهما وقال: ((اللهم أنت تقضي بينهما...))<sup>(۳)</sup>.

#### (أ) ساقطة من (ك).

(۱) عبدالله بن الزبير بن العوام، أبوبكر وقيل أبو خبيب القرشي الأسدي، أول مولود ولد للمسلمين في المدينة، عام الهجرة. وأمّ أسماء بنت أبي بكر الصديق، وقد فرح المسلمون بولادته فرحاً شديداً، وكان من الشجعان المعدودين والعباد المعروفين، تولى الحجاز والعراق.

قتل يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وكان عمره ثلاث وسبعين سنة، ترجمته في: (تريخ خليفة ص١٦٨، وتاريخ الصحابة الذين روي عنهم ص١٥٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٦٦١-٢٦٧. أما ما ذكره من أن ذلك محكي عن ابن الزبير فهو يشير إلى ما ورد من أن قوم اختصموا إلى مروان في معدن فبعثهم إلى ابن الزبير، وقصتهم شبيهة بما رواه سعيد بن المسيب في الحديث الذي ذكره، فأقرع ابن الزبير بينهم). معرفة السنن والآثار ٢٠٢٨٥/٣٥٧/١٤

(٢) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. توفي سنة إحدى وتسعين أو سنة اثنين وتسعين على خلاف في ذلك، وله من العمر ما يقارب ثمانين عاماً.

ترجمته في: (الجرح والتعديل ٤/٥٥، وتهذيب التهذيب ٤/٥٧ ومابعدها، وتـــاريخ خليفة ص١٩٥ وفيه أنه توفي سنة ثلاث وتسعين).

(٣) سنن البيهقي ١/٩٥١ وقال: أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتية عن الليث، ومجمع الزوائد ١٢٥/٢١٦ عن أبي هريرة ومصنف بن أبي شيبة ١/٣١٦٦ عن سماك عن تميم بن عرفه و ١١٩٨/٣١٦٦ عن أبي الدرداء، وهو في: المراسيل لأبي داود -مطبوع مع سلسلة الذهب- ص١٧٤ و١٧٥، وفي مصنف عبدالرزاق ١/٩٧٨ رقم ٢٥٢١١ عن عبدالرحمن بن الحارث عن ابن المسيب أن رسول الله عنه أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين و٢٥٢١٢ عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وراجع ما قاله الزيلعي في نصب الراية ٥/١٧٢ حيث ذكر الحديث وشواهده، ثم نقل عن عبدالحق في أحكامه أن الحديث مرسل وضعيف. وفي الهداية وغيرها من كتب الأحناف أن القرع كان في بداية الإسلام ثم نسخ. انظر: الهداية مع نصب الراية ٥/١٧٣، وهذا ليس بصحيح للأدلة التي تثبت العمل بالقرعة. وستأتي في هامش الصفحة الآتية.

والثاني: إن اشتباه الحقوق المتساوية يوجب تميزها بالقرعة، كدخولها في القسمة في السفر بإحدى نسائه  $\binom{1}{r}$ ، وفي عتق  $\binom{1}{r}$  عبيده، إذا استو عبوا التركة  $\binom{1}{r}$ .

والقول الثالث: أنه يقسم الملك بينهما بالبينتين (٤)، وهو محكي عن ابن عباس وبه قال: سفيان الثوري (٥)، وأبو حنيفة، وأصحابه (٦) لأمرين: أحدهما: ما رواه سعيد بن

- (۱) يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن عائشة رضي الله عنها رسول الله على إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله على معهد..)). فقتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/١٥٤/١٤، ومسلم بشرح النووي ١٢٠/١٥، وانظر: الأم ١٦٠/٦٠.
- (٢) العتق: الحرية، يقال عتق عتقاً بكسر العين وبفتحها فهو عتيق وعاتق، الزاهر ص٢٢٤، والقاموس المحيط ص١١٧٠، والمصباح المنير ٣٩٢.
- وفي الشرع: عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالى. كفاية الأخيار ص٥٦٦، والإقناع ٢٠٠٢.
- (٣) يدل على ذلك ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله على فجز أهم أثلاثاً. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولاً شديداً.
- مسلم بشرح النووي ١١٦/١١ حديث رقم ١٦٦٨، وأبو داود ٣٩٥٨/٢٨/٤، وانظر: ما قالله النووي في شرحه لهذا الحديث، وأن فيه دلالة لمذهب الجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه. راجع مسلم بشرح النووي ١١٦/١١.
- (٤) الأم ٦/٢٣٦، سنن البيهقي ١٠/٢٥٧، ويُنظر: من قال بذلك في معالم السنن ٥/٢٣٢، والمغني لابن قدامه ٩/٢٨١.
- (°) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، كان العلماء يقدمونه على الكثير من معاصريه. له عدة مؤلفات منها الجامع الكبير، والجامع الصغير وكلاهما في الحديث، مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون سنة، ترجمته في: الجرح والتعديل ٢٢٢/٤ ومابعدها، وتهذيب الأسماء واللغات ١٥٥١-٢١٦، وتهذيب التهذيب ٤/٤٠١-١٠٥٠.
- (٦) بدائع الصنائع ٦/٢٣٦، والهداية مع نصب الراية ٥/١٧٢، وشرح أدب القاضي الخصاف ص٣٥٦.

أبي بردة (١)، عن أبيه (٢)، عن جده أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه: ((أن رجلين تداعيا عند رسول الله عَلَيُّ بعيراً، أو دابة، وشهد لكل واحد منهما شاهدان فجعله بينهما نصفين (٢)). والثاني: إن البينة أقوى من اليد، وقد ثبت أنهما إذا تساويا في البيد جعل بينهما أن فوجب إذا تساويا في البينة أن يكون أولى بأن يجعل بينهما. فهذه ثلاثة أقاويل اتفق أصحابنا على تخريجها في تعارض البينتين في الأموال (٥)، واختلفوا في تخريج قول رابع وهو: وقفهما على البيان (٢).

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن أبي بردة، واسمه عامر بن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري الكوفي، ثقة، ثبت، مات سنة ثمان وستين ومائة، وقال ابن حجر: ولعله (وثلاثين بدل وستين). الجرح والتعديل ٤٨/٤، وتهذيب التهذيب ٤/٨.

<sup>(</sup>٢) أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري، كان قاضياً في زمن الحجاج، توفي سنة أربع ومائة. تاريخ خليفة /٢١٢، والتقريب ص٢٢١، والبداية والنهاية ٩/٠٤٠، التذكرة مجلد ١/٩٥/ت٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ٣/٠١٠/٣١، والبيهقي ١/٥٠، والحاكم في المستدرك ١/٥٠، وقال المنذري إسناده كلهم ثقات. وقال البيهقي: (أن الحديث معلول عند أهل الحديث). وذلك بناءً على اختلاف في إسناده على قتادة وعلى الاختلاف في منته حيث ورد في بعض الروايات (ليس لواحد منهما بينة)، وفي الرواية التي أمامنا (أنه شهد لكل واحد منهما شاهدان)، وقد سأل الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفه: ((أن رجلين اختصما إلى رسول الله وفي بعير في بعير في الحبير أن الطبراني وصله بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما ضعيفين وفي الآخر راو ضعيف. راجع سنن البيهقي ١٢٥/٠، ومعالم السنن، وتهذيب ابن القيم على مختصر أبي داود المنذري ٥/٢٣١-٢٣٢، وتلخيص الحبير ٤/٠١٠، ونصب الراية لأحاديث الهداية ٥/١٧٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) إذا لم تكن بينة. راجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٨٦/١، وما سبق ص٣١.

<sup>(</sup>٥) المهذب ٢/٨٩٨، وروضة الطالبين ٨/٣٠٠ ومابعدها، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأم: إذا حضر أخوان مسلم ونصراني، اختصما في ميراث دار تركها والدهما، المسلم يدعي أن أباه مات مسلماً، والنصراني يدعي أنه مات نصرانياً، وكل جاء على دعواه ببينة، ذكر الشافعي الأقوال في ذلك ثم قال: (وهذا مما أستخير الله تعالى فيه، وأنا فيه واقف، ثم قال: لانعطي واحدا منهما شيئاً يوقف حتى يصطلحا. قال الربيع: هو آخر قولي الشافعي، وهو أصوبهما، الأم منهما شيئاً يوقف حتى والمهذب ٣٩٨/٢، وانظر المراجع السابقة نفس الجزء والصفحة.

/فخرجه البغداديون (١) قولاً رابعاً [للشافعي] (١) وامتنع البصريون (٢) من تخريجه {١٨٩/أ} قولاً رابعاً. لأن وقف البينة على البيان يوجب الحكم بالبيان دون البينة، وإنما يوقف المال على البيان دون البينة، وهذا أشبه. فإذا تقررت هذه الأقاويل في تعارض البينتين [لم] (٢) يخرج في تعارضها في عقد الإجارة [إلا قولين] (ج) (٢):

أحدهما: إسقاطها(٤)، ويتحالف المتداعيان.

و القول الثاني: الإقراع [بين البينتين] (-1)، والحكم بشهادة من قرع منهما (-1).

وفي إحلاف من قرعت بينته قولان: [من اختلاف قولي الشافعي] (م) في القرعة: هل دخلت ترجيحاً للبينة [فعلى هذا لا يمين على من قرعت بينته، لأن الحكم بالبينة] (د)، ولا يمين مع البينة (٢).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) في (س): (على قولين)، في (ص): (إلا على قولين).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>هم) في (س،ص): (اختلف قول الشافعي في القرعة).

<sup>(</sup>و) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) ومنهم: أبو حامد الاسفر اييني المتوفى سنة ٢٠١هـ/ تهذيب الأسماء واللغات ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ومنهم أبو القاسم الصيمري المتوفى سنة ٣٠٧هـ، وأبي حامد المروروذي المتوفى سنة ٣٦٢هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١ ٢٦٥،٢١١، وكتاب الزكاة من الحاوي تحقيق د. ياسين الخطيب ٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) راجع: الوجيز ص٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) لأنهما حجتان تعارضتا ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وهذا هو الأصح في المذهب. انظر: المهذب ٢/٣٤، ٢٠٠، ومغني المحتاج ٦/٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) لتساوي البينتين وعدم وجود مرجح. وانظر ما سبق ص٩٣ ومابعدها مع الهامش، وراجع حلية العلماء ٢٠٣/٨.

<sup>(</sup>٦) وهذا ما صححه الشيخ ابن أبي عصرون. قاله ابن أبي الدم ص٢٣٩.

[ و القول] (أ) الثاني: أنها دخلت ترجيحاً للدعوى، فيجب إحلاف المدعي. فعلى هذا يكون فيما ثبت به الحكم وجهان:

أحدهما: باليمين مع البينة، وتكون يمينه بالله أن ما شهدت به بينته حق، وقد نص عليه الشافعي (١).

و الوجه الثاني: أن الحكم ثبت بيمينه ترجيحاً بالبينة، وتكون يمينه بالله: لقد اكتريت منه الدار بكذا(٢).

و لا يجيء فيه تخريج القول الثالث، أن يقسم بينهما بالبينتين، لأن [قسمة] (ب) العقد لا تصح (٦).

و لا يجيء فيه تخريج القول الرابع، إن صبح تخريجه، أن يكون موقوفاً على البيان، لتعذره في الدعوى/ والبينة، فوجب أن يفصل الحكم بينهما بالتحالف $^{(1)}$ .

والضرب الثالث، أن تكون البينتان مطلقتين ليس فيهما تاريخ يدل على الجتماعهما، أو تقدم إحداهما. فقد حكي عن أبي العباس بن سريج: أنه يحكم بأزيد البينتين، فإن كان الاختلاف في [الأجرة](5) حكم بأكثر هما قدر أ.

وإن كان في [المكري] (ذ) حكم بأكثر هما قدراً.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (فسخه).

<sup>(</sup>ج) في (س): (ذلك).

<sup>(</sup>د) في (ك): (الكراء)، وفي (ص): (الدار المكراه).

<sup>(</sup>١) قال الشافعي -رحمه الله-: (... أنه يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق). الأم ٣٤٣/٦، ومعالم السنن ٣٣٢/٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم /٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/٢،٤، والوجيز ص٤٥٢ وفيه: (لأن الزيادة يدعيها أحدهما وينفيها الآخر ولا يثبتها لنفسه).

<sup>(</sup>٤) لأن العقود لا توقف لأن المنافع تفوت. انظر المرجعين السابقين، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠.

كما لو شهدت بينة بألف، وبينة بألفين حكم بالألفين (١).

والذي نص عليه السّافعي: أن البينتين متعارضتان ( $^{(1)}$ )، تتساوى فيهما الزيادة والنقص، لأن عقد الكراء بعشرة يمنع من عقده بعشرين، وكذا [كراء]( $^{(1)}$ ) البيت بعشرة يمنع من كراء الدار بعشرين، فيكون تعارضهما محمولاً على القولين، فيسقطان في أحدهما  $^{(7)}$ ، ويقرع بينهما في الثاني  $^{(3)}$ .

وقال النووي -رحمه الله- بعد أن أورد ما قالمه ابن سريج: (وهذا فاسد، لأنه خلاف قول المتداعيين، والشهود). انظر: المهذب ٤٠٢/٢، وروضة الطالبين ٨/٣٤٤.

- (۲) الأم ٦/٦٦، وراجع ص٩٦ (الحاشية).
  - (٣) ويصير كأن لا بينة فيتحالفان.
- (٤) أي أنهما تستعملان، فيقرع بينهما ومن خرجت له القرعة حكم له.

وبناءً على هذين القولين اللذين هما الأصح فإن القول بالوقف لا يجيء لأن العقود لا توقف.

ولا يجيء القول بالقسمة، لأن العقد لا يمكن قسمته وليس في الإجارة إلا هذا كما سبق بيانه من المصنف -رحمه الله- ص٩٧ ومابعدها.

انظر: المراجع ص٩٨ (الهمش)، وحلية العلماء ٢٠٣/٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠، وقليوبي وعميره ٢٤٠، وانظر السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٣-١٧٤، وقال بعد أن أورد جميع الأقوال: (وضريقة الاستعمال هنا القرعة).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱) قول ابن سريج -رحمه الله- في سلسلة القولين والوجهين ص١٧٣، وقال الشيرازي في المهذب: (وهذا خطأ، لأن الشهادة بالألف لا تنفي الزيادة عليه فلم يكن بينها وبين بينة الأخرى تعارض، وها هنا أحد البينتين ينفي ما شهدت به البينة الأخرى، لأنه إذا عقد بأحد العوضين لم يجز أن يعقد بالعوض الآخر فتعارضتا).

#### ب- فصل: (إذا تنازع المكري والمكري في شيء من آلة الدار)

وإذا تنازع المكري والمكتري في شيء من آلة الدار، وادعاه كل واحد منهما  $[abla ]^{(+)}$  ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يكون القول فيه قول المكري، وهو كل ما كان متصلاً بالدار من آلاتها، كالأبواب، والتاريدات، والرفوف المتصلة، والسلاليم\* المسمرة، فالقول في ملكها قول المكري مع يمينه، لاتصالها بالدار التي هو مالكها(١).

والقسم الثاني: ما القول فيه قول المكتري مع يمينه، وهو: قماش الدار، وفرشها من البسط، والحصر، والصناديق، لأنه من آلة السكني/ والمكتري أحق {١٩٠/أ} بالسكني(٢).

والقسم الثالث: ما يتحالفان [عليه] (ق) وهو: ما كان من آلة الدار منفصل عن الدار كالرفوف والسلالم المنفصلة، وأغلاق الأبواب، وأطباق التنانير، فالعرف فيه متقابل، واليد فيه مشتركة، فيجعل بينهما بعد تحالفهما (٣). ولو كانت مسناة (٤) بين نهر وضيعة، فادعاها صاحب [الماء] (د) وقال: هي الجامعة لماء نهري (ه).

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (أن يقسم).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (فيه).

<sup>(</sup>د ) في (س): (المال).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (من نهري).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨/٣٦٦، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٠/١٠، والمرجعين الأتيين.

<sup>(</sup>٣) قال الشيرازي في تعليل ذلك: (لأن الرفوف قد تترك في العادة وتنقل عنها، فيجوز أن تكون لمكتري، ويجوز أن تكون للمكري، فجعل بينهما)، المهذب ٢/٢٠٤، وراجع: روضة الطالبين ٣٦٦/٨.

<sup>(</sup>٤) المسناة: السد يبنى لحبس الماء، وقال النووي هي: الحائلة بين نهر شخص وأرض آخر. روضة الطالبين ٣٦٦/٨، والمهذب ٤٠٥/٢، والنظم المستعذب بذيل المهذب ٤٠٥/٢.

السلَّم: المرقاة، وقد تُذكر وجمعها سلاليم وسلالم. القاموس المحيط ص١٤٤٨.

وقال صاحب الضيعة: هي المانعة للماء عن ضيعتي، فهما فيها متساويان، فيتحالفان  $[-2]^{(1)}$ ، وتجعل بعد الأيمان بينهما(1)، والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (فيها).

<sup>(</sup>۱) (لأن فيها منفعة لصاحب النهر، لأنها تجمع الماء في النهر، ولصاحب الأرض منها منفعة، لأنها تمنع الماء من أرضه...)، قاله الشيرازي، انظر: المهذب ٢/٥٠٤، وراجع: روضة الطالبين ٨/٣٦٦، والتنبيه ص٣٥٢.

#### ٩- مسألة: (لو ادعى داراً في يـدِرجل فقال: ليست بملك لي وإنما هي لفلان)

قال الشافعي -رحمه الله-: "ولو ادعى داراً في يد رجل فقال: ليست بملك لي و [إنما] (أ) هي لفلان، فإن كان حاضراً صيرتها له وجعلته خصماً عن نفسه. وإن كان غائباً [قبل] (ب) إقراره [له] (ق) وقيل للمدعي أقم البينة، فإن أقامها قُضي له على الذي هي في يديه، ويجعل في القضية أن المقر له بها على حجته (١) قال المزني: قد قطع بالقضاء على غائب وهو أولى بقوله (١).

وصورتها: في دارٍ في يدي رجل يتصرف فيها، فادعاها عليه [رجل] ( وقال: هي [لي] ( ه )، فقال صاحب اليد: ليست هذه الدار لي وهي لغيري. فله حالتان: إحداهما: أن يذكر اسم من جعلها له.

والثانية: أن لا يذكره. فإن لم يذكر اسم من جعلها له، لم يكن ذلك جواباً، [مقنعاً] (١٩٠/ب) وقيل له: قد توجه عليك جواب عدلت عنه، فإن أقمت على هذا جُعلت ناكلاً، وأحذف المدعى، وحُكِم له بانتزاع الدار من يدك (٢).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (وهي).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (كتب).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (<sup>له</sup>).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) (... يستأنفها فإذا حضر، أو وكيل له، استأنف الحكم بينه وبين المقضي له...). الأم ٢/٦٦-٣٢٧، ومختصر المزني مطبوع مع الأم ٣٣١/٩.

<sup>(</sup>٢) يشير المزني إلى قول الشاقعي -رحمه الله- (... ونحن نرى القضاء عليه بعد الأعذار). انظر: الأم ٢/٣٢، ومختصر المزني ٩/٣٣١، وأدب القاضي لابن القاص ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) راجع المهذب ٢/٩٩، والتنبيه ص٣٥١. وقد ذكر الغزالي حرحمه الله- وجهاً آخر في المسألة. فقال: (وقيل يأخذها القاضي إلى أن يقيم حجة لمالك). وأورد النووي حرحمه الله- ثلاثة أوجه أحدها: (يسلم المال إلى المدعي، إذ لا مزاحم له، والثاني تنصرف الخصومة عنه، وينتزع الحاكم المال من يده، فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق أخذه وإلا حفظه إلى أن يظهر مالكه، وأصحها لا تنصرف ولا ينتزع المال من يده). وهو ما رجحه المؤلف هنا. انظر: الوجيز للغزالي ص٤٥٤، وروضة الطالبين ٨/٣٠٣. وراجع: مغني المحتاج ٢/٣١٤.

فإن عاد فادعاها لنفسه بعد إنكاره، ففي [قبول قوله](أ) وجهان:(١) حكاهما ابن سريج: أحدهما: لا يقبل قوله بعد إنكاره، لأنه [قد] (ب) اعترف بها لغيره (٢)، ويُجْعَل كالناكل، ويحلف مدعيها، ويحكم له بها.

والوجه الثاني: يقبل قوله فيها، لأنه لم تتعين فيها من جعلها له، فصار إقراره كعدمه، فيحلف عليها أنها له، ويحكم له بالدار لأجل يده، إلا أن يكون لمدعيها بينة فتُسمع منه، ويحكم له بها(٢). وإن سمى صاحب اليد من جعل الدار له، وقال: هي لفلان، لم يخل أن يكون حاضراً، أو غائباً: فإن كان حاضراً، لم يخل حاله أن يقبل الإقرار، أو ينكره.

فإن قبل الإقرار، صارت اليد له، وانتقلت الخصومة إليه وتوجهت عليه الدعوى(٤). فإن أنكر مُدعيها، حلف له، وكان أحق بالدار بيمينه ويده، إلا أن يقيم مدعيها بينة، فيحكم بها له ببينته (٥)، لأنها أولى من يد ويمين. فإن أقام صاحب اليد [بينة] (ج) صار أحق بها ببينته ويده، من بينة بغير يد. فإن طلب مدعيها [إحلاف] (د) صاحب اليد [عليها] (م) بعد أن حكم بها للمقر له، ففي إجابته إلى إحلاف صاحب اليد قو لان (١): مبنيان على اختلاف القولين/ فيمن أقر بدار في يده لزيد، ثم أقر بها لعمرو، {١٩١/أ} كان زيد أحق بها من عمرو بالإقرار الأول.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (قبوله).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (البينة).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) راجع: روضة الطالبين ٣٠٣/٨. حيث لم يرجح النووي -رحمه الله- أحد الوجهين كما فعل المؤلف هنا، لكنه عاد ورجح عدم قبول دعواه. انظر: روضة الطالبين ٨/٣٣٨. وقال الشير ازي: (ولا يقبل دعواه لنفسه لأنه بإقراره لغيره نفى أن يكون الملك له، فلم تقبل دعواه بعد). المهذب ٢/٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله-: (من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يُقبل رجوعه). الأم ١١١٦.

<sup>(</sup>٣) راجع: روضة الطالبين ٣٠٣/٨، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: الأم ٢/٧٧٦، والمهذب ٢٩٩٩، والوجيز ص٤٥٤، وحلية العلماء ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٥) تحفة المحتاج. مطبوع بهامش حواشي الشرواني والعبادي ١٠/٣٠٨، ونهاية المحتاج ٨/٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) راجع: حلية العلماء للشاشي ١٩٣/٨.

فهل يؤخذ المقر بغرم قيمتها لعمرو بالإقرار الثاني؟ على قولين: أحدهما: يؤخذ بغرم قيمتها لعمرو، [لأنه قد استهلكها عليه بإقراره لزيد] (ا) فعلى هذا، يجاب المدعي إلى إحلاف صاحب اليد، لأنه لو أقر [له] (ب) لزمه الغرم (۱).

والقول الثاني: لإ غرم<sup>(5)</sup> عليه، لبقاء الدار وتوجه المطالبة بها. فعلى هذا، لا يحلف صاحب اليد [لأنه]<sup>(1)</sup> لا يستحق عليه بالنكول غرم<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>أ،ب) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (ولا غرامة).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) هذا قول الشافعي في القديم. انظر: أدب القاضي لابن القاص ٢٧٠/١، والمهذب ٢/٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الشافعي في الجديد/ المرجعين السابقين.

وقال ابن القاص: (لو ادعى رجلان على رجل سلعة، أو شيئاً بعينه فأقر به لأحدهما، ورام الآخر يمينه، ما هذه السلعة له. لم يحلف للآخر، ولم يكن خصماً له، وقيل للمدعى خاصم المقر له). انظر: أدب القاضي لابن القاص ٢٤٧/١.

## أ- فصل: (فيما إذا لم يقبل من جُعِلَت الدار له إقرار صاحب اليد وأنكرها)

فإن لم يقبل من جُعلت الدار له إقرار صاحب اليد، وأنكرها، لم يخل حال صاحب اليد من أن يكون مقيماً على إقراره، أو راجعاً عنه. فإن أقام على إقراره بها لمن أنكرها، ولم يقبلها، طولب مدعيها ببينة، فإن أقامها حكم له بالدار، وإن عدمها ففيه وجهان.

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: إن الحاكم ينصب لهما أميناً يحفظها على مالكها حفظ اللقطة (١)، حتى تقوم البينة بها، إما لمدعيها، أو لغيره، فيحكم بها اله(٢).

ولا تدفع إلى المدعى بيمينه، لأن يمينه هي يمين رد $^{(7)}$  بعد النكول، ولم يحكم  $[\mu]^{(1)}$  من توجهت عليه اليمين $^{(2)}$ . فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد، ففي إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (يمين).

<sup>(</sup>۱) اللقطة لغة: ما التقطه الإنسان من مال ضائع. معجم المقاييس في اللغة ص٩٦٠، وتهذيب الأسماء واللغات مجلد الجزء الثاني من القسم الثاني/١٢٨-١٢٩.

اللقطة شرعاً: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه.

مغني المحتاج ٣/٥٧٦.

 <sup>(</sup>۲) هذا ما رجحه الشيرازي والغزالي وابن أبي الدم.
 راجع: المهذب ۳۹۹/۲، والوجيز ص٤٥٣، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) يمين الرد: هي يمين المدعي بعد نكول خصمه/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٤) وإنما أخذت من يد المدعى عليه ووضعت في يد من يحفظها (لأن الذي في يده لا يدعيها، والمقر له أسقط إقراره بالتكذيب وليس للمدعي بينه...). المهذب ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١٠٤،١٠٣ مع الهامش.

وراجع: نهاية المحتاج ٨/٠٥٨ وفيه: (المدعي طلب حلفه أنه لا يلزمه التسليم إليه).

الوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي/ إنه لا وجه لإيقافها على من  $\{191/\psi\}$  يدعيها، والواجب أن يحلف المدعي عليها، وتدفع إليه الدار بعد يمينه (1).

فإن حضر مدع لها بعد تسليمها إلى الأول بيمينه ونازعه فيها، فهل يكون منازعاً فيها لذي يد، أو لغير ذي يد؟ على وجهين: أحدهما: يكون منازعاً لذي يد، لتقدم الحكم بها له، فصارت يداً، فيكون القول فيها إن أنكر قوله مع يمينه (٢).

والوجه الثاني: يكون منازعاً لغير ذي يد، لأنها دُفعت إليه بيمين من غير يد، [فيتحالفان] العليها، وتكون بينهما كالمتداعيين لما ليس في أيديهما: وإن رجع صاحب اليد عن إقراره حين رد عليه وادعاها لنفسه، [أو أقر بها لغيره، ففي قبوله منه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يقبل منه، سواء ادعاها لنفسه، أو أقر بها لغيره] (ب).

لأن إقراره الأول قد أكذب الثاني (٢)، فعلى هذا يكون الحكم كما لو أقام على إقراره الأول.

والوجه الثاني: يقبل منه سواء ادعاها لنفسه، أو أقر بها لغيره، لأنه لم يتعلق بإقراره الأول حق [لغيره] (ت)(٤).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (فيحلفان).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (لمعين).

<sup>(</sup>١) راجع: روضة الطالبين ٨/٤٠٣.

وقد ورد في هذه المسألة أوجه أخرى غير ما ذكره المؤلف هنا منها: أنه يترك في يد المقر، والثاني: يجبر المقر له على القبول والقبض وهو بعيد، وقيل يسلم إلى المدعي إذا لا منازع له. وهذا خطأ كما قال الشيرازي، لأنه حكم بمجرد الدعوى. راجع: روضة الطالبين ٤/٤١، والوجيز ص٤٥٤، والمهذب ٤٤١،٣٩٩/٢، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) إن لم يكن للمدعي بينة.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٣٩٩/٢، وروضة الطالبين ٨/٣٣٨. وفيها قال النووي: (من أقر بعين لرجل، تم ادعاها لا تسمع دعواه إلا أن يذكر تلقي الملك منه). وراجع: مغني المحتاج ٢/٩٢٦، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: حلية العلماء ١٩٤/٨، قليوبي وعميرة ٣٣٩/٤. وهذا على الرأي القائل بأنه إذا كذب المقر له المقر فإن المقر به لا ينتزع من يد المقر بل يترك في يده. راجع روضة الطالبين ١٥/٤.

فعلى هذا، إن ادعاها لنفسه، كان هو الخصم فيها، وإن أقر بها لغيره، انتقلت الخصومة إليه، و(أ) كانت المنازعة مع ذي يد، لأنه أقر بها له ذو يد.

والوجه الثالث: يقبل إقراره بها لغيره، ولا يقبل منه دعواها لنفسه، لأنه [متهم] (ب) في ادعائها لنفسه، وغير [متهم] (3) في الإقرار بها لغيره (1).

<sup>(</sup> أ ) في (س،ص): ( وأن).

<sup>(</sup>ب،ج) في (ك): (متهوم).

<sup>(</sup>١) بمعنى لو عاد وأقر بها لآخر غير الذي أقر بها له أولاً قُبل.

#### ب - فصل: (إن كان صاحب اليد قد أقر بالدار لغائب)

فإن كان صاحب اليد قد أقر بها في الابتداء لغائب، لم يخل حال المدعي من: أن {١٩٢/أ} تكون له بينة، أو لا بينة له، فإن لم تكن له بينة، كان الحكم موقوفا على قدوم الغائب، والدار مقره في يد صاحب اليد(١).

فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد، ففي إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين (٢):

فإن قيل: لا يمين عليه، انقطعت الخصومة، بينهما وكانت موقوفة على قدوم الغائب. وإن قيل: بوجوب اليمين [عليه] (أ)(٣) ففي كيفية يمينه وجهان:

أحدهما: يحلف أن الدار للغائب فلان، لتكون يمينه موافقة الإقراره.

والوجه الثاني: يحلف أنه لاحق لهذا المدعي فيها، لتكون يمينه معارضة للدعوى فيها، لتكون يمينه معارضة للدعوى فإن حلف برئ من مطالبة [المدعي] (-) وإن نكل أحلف المدعي، وحكم له بقيمة الدار (-) فإن قدم الغائب المقر له، كان له، منازعته في الدار، وإن صار إلى قيمتها (-1).

فإن أفضى النزاع إلى الحكم بالدار للغائب، استقر ملك المدعي على القيمة.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الداعي).

<sup>(</sup>١) قال الشيرازي: (لأن الذي في يده لا يدعيها ولا بينة تقضى بها فوجب التوقف). انظر: المهذب ٢٩٩/٢.

وهذا على رأي من يقول بانصراف الخصومة عن المقر إلى الغائب، وهو أصح الأوجه وبه قال الأكثرون. ذكره النووي -رحمه الله-. انظر: روضة الطالبين  $\wedge$  . 0.14. وراجع: نهاية المحتاج . 0.14.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ١٠٣ وهامشها.

<sup>(</sup>٣) قال الغزالي: (للمدعي تحليف بناءً على الأصح فإنه لو أقر للثاني غرم له القيمة). انظر: الوجيز ص٥٥٥. وبه قال النووي. انظر: الروضة ٨٠٤/٨. وهذا كله على الرأي الذي يقول بعدم انصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره بالعين للغائب.

<sup>(</sup>٤) قال النووي -رحمه الله-: (فله تحليف المدعى عليه على أنه لا يلزمه تسليمه إليه). روضة الطالبين ٨/٤٠٣. وراجع: الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) لأن المدعي على حجته يستأنفها متى حضر. انظر الأم ٦/٢٧٠.

وإن أفضى إلى (أ) الحكم بالدار للمدعي، أخذ برد القيمة على صاحب اليد، لئلا يجمع بين ملك الدار وقيمتها (١).

وإن كان لمدعي الدار بينة عند الإقرار بها [للغائب] ( $^{(+)}$ )، سمعت بينته، وقضى له بالدار  $^{(7)}$ .

واختلف أصحابنا: هل يكون ذلك قضاء على الغائب المقر له، أو قضاء على صاحب اليد؟ [الحاضر] على وجهين  $^{(7)}$ : أحدهما: أنه قضاء على الغائب [المقر له]  $^{(4)}$  [لأنه قد صار كالمالك بإقرار صاحب اليد له]  $^{(4)}$  فعلى هذا، لا يحكم للمدعي  $^{(4)}$  بالبينة حتى يحلف معها  $^{(4)}$ ، لأن القضاء على الغائب يوجب إحلاف المدعي مع بينته، لجواز أن يدعي الغائب انتقالها إليه ببيع أو هبة  $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (له).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ساقط من (ك).

<sup>(</sup>١) راجع: روضة الطالبين ٣٠٦/٨.

<sup>(</sup>٢) قال السَّافعي -رحمه الله-: (... فإن أقام المدعي البينة عليه قضى له به على الذي هو في يديه ...) الأم ٢/٣٢٧.

وراجع: حلية العلماء للشاشي ١٩٤/٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/٩٩٩، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٤-٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) يمين الاستظهار. راجع: نهاية المحتاج  $\Lambda$ / ٣٥٠. وهو قول العراقيين ذكره ابن أبي الدم. وراجع المراجع في حاشية (٣) .

وقد قوى النووي -رحمه الله- هذا الوجه. روضة الطالبين ٨/٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) فيما لو كان حاضراً للدفاع عن نفسه.

وراجع: أدب القاضي من التهذيب ص٢٥٤.

فيحلف بالله أن ما شهد به شهوده [لحق، وإنها لباقية على ملكه] (أ)(1)، [ويكون حلفه لصدق شهوده تبعاً لحلفه ببقائها على ملكه] (ب)، [ولو لا ذاك لما حلف] (ج) بصدق الشهود، لأنه لا يلزم إحلافه على صدقهم.

ولم يختلف قول الشافعي في جواز القضاء على الغائب، وإن أوهم المزني بكلامه: إن قوله قد اختلف فيه(7)، وهو وهم منه(7).

والوجه الثاني:

وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه قضاء على صاحب اليد الحاضر دون الغائب، وهو الظاهر من كلام الشافعي، لأنه قال: (قضى له على الذي هي في يديه)(٤)، وإنما كان قضاء على الحاضر، لأن الدعوى توجهت إليه، فتوجه القضاء عليه. فعلى هذا، يحكم بالدار للمدعي ببينته دون [يمينه](٤)(٥) ونسب المروزي المزني إلى الغلط في هذا الموضع من وجهين:

أحدهما: أنه جعل ذلك قضاء على الغائب، وهو قضاء على الحاضر.

والثاني: أنه وهم في تخريج القضاء على الغائب على قولين. ولعمري إنه وهم

<sup>(</sup>أ) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ليس في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>د ) في (س،ص): (يده) ولعل الأصح ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>١) وما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه. الأم ٦/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) قال المزني: (... وقد قطع بالقضاء على غائب وهو أولى بقوله). مختصر المزني ٩/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) لأن الثابت عن الشافعي -رحمه الله- القول بالحكم على الغائب. قال ابن القاص: (قال الشافعي: الأحكام كلها على الغائب كهي على الحاضر لا تختلف). أدب القاضي لابن القاص ٣٩١/٢. وراجع: رحمة الأمة في اختلف الأئمة ص٢٢٧، ومغني المحتاج ٣٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) الأم ٦/٧٢٣.

<sup>(</sup>٥) راجع: حلية العلماء للشاشي ١٩٤/٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٤ ومابعدها.

وهذا ما رجمه النووي -رحمه الله- بقوله: (وهل هو قضاء على الحاضر الذي تجري الخصومة معه، أم على الغانب، لأن المال بمقتضى الإقرار له؟ وجهان، أصحهما: الأول...). انظر: روضة الطالبين ٨/٤٠٣.

فيما أوهم من القولين، [وهو]<sup>(1)</sup> فيما رآه من القضاء على الغائب محتمل. فإذا قدم الغائب بعد الحكم بالدار للمدعي، واعترف بها، ونازع فيها، وجرى عليه حكم منازع ذي يد<sup>(1)</sup>، لأنها انتزعت من يد/ منسوبة [إليه]<sup>(ب)</sup> واختار الشافعي [للحاكم]<sup>(3)</sup> إذا حكم ألدار للمدعي ببينته، أن يكتب في قضائه للمدعي صفة الحال، وإنه حكم [له]<sup>(د)</sup> ببينته، وأنه جعل الغائب فيها على حجته<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup> أ ) في (س،ص): (و).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (إليها).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) حتى إذا أقام بينة قدمت على بينة المدعي، وانتزعت من يده، وإن كان قد تسلمها قبل حضور الغائب. انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) راجع: الأم ٢/٣٢٧. وفيها (... وكتب في القضاء: إني إنما قبلت بينة فلان المدعى بعد إقرار فلان الذي هو في يديه بأن هذه الدار لفلان، ولم يكن فلان المقر له، ولا وكيل له حاضراً. تم يحكي شهادة الشهود. وقضيت له بها على فلان الذي هي في يديه، وجعلت فلاناً المقر له بها على حجته يستأنفها. فإذا حضر، أو وكيل له، استأنف الحكم بينه وبين المقضي له).

### ج - فصل: (فيما إذا أراد صاحب اليد، حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعي أن يقيم بينة للغائب بملكه للدار)

فإن أراد صاحب اليد، حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعي أن يقيم بينة [الغائب] (أ) بملكه للدار، لم يخل حاله في إقامتها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون ثابت الوكالة عن الغائب، فيسمع منه البينة للغائب بالملك لأنه وكيله فيها، ويحكم للغائب لأن له مع البينة يد ليست للمدعى (۱).

والقسم الثاني: أن لا يكون وكيلاً للغائب، ولا يتعلق له بالدار حق على الغائب من إجارة ولا رهن، فلا تسمع منه البينة للغائب، لأنه لاحق له في إقامتها (٢). وقد يجوز أن  $[يكون]^{(+)}$  الغائب منكراً لها، ويكون الحكم فيها ببينة المدعي حتى يقدم الغائب، فيدعي كمن [abla] [شهدوا في تركة بقسم (٦) ومال مفلس (٤)، يباع عليه، أن عبداً من جملته ملك لغائب لم يدعه، لم تسمع الشهادة، وقسم بين ورثة الميت وغرماء المفلس [abla](٤).

[والقسم الثالث: أن يدعي صاحب اليد له في الدار إجارة أو رهناً من مالكها الغائب](م)،

<sup>(</sup>أ) في (ك): (الغائب).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) مابينهما ساقط من (ك).

<sup>(</sup>١) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨٠٠٥٣

<sup>(</sup>٢) راجع بشأن ذلك: المهذب ٢/٣٩٩، وحلية العلماء للشاشي ١٩٥/٨.

وقال الغزالي: إن في ذلك وجهين: (أظهر هما لا يُسمع إذ ليس بمالك ولا وكيل). وقال بمثّل ذلك النووي -رحمه الله-. راجع: الوجيز للغزالي ص٤٥٤، وروضة الطالبين ٨/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) القسم: بالكسر الحصة والنصيب. المصباح المنير ٢/٥٠٣، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب (٣) .0٠٩/١

<sup>(</sup>٤) الإفلاس: أن لا يبقى للرجل مال. قالوا: وأصله من أفلس الرجل إذا صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً، وقال الأزهري: مأخوذة من الفلوس التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع به. وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر.

الزاهر ص١٥١، والمصباح المنير ٢/١٨١، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٣٤٨/١. والمفلس في الشرع: هو الذي ارتكبته الديون الحالة اللازمة الزائدة على ماله. الإقناع ٢١/٢، والنهاية ص١٧٣.

وأراد إقامة البينة بملك الغائب الستيفاء حقه منها بالإجارة أو الرهن، فقد اختلف أصحابنا في جواز سماع البينة منه على وجهين:

أحدهما: تسمع منه البينة [فيها]<sup>(1)</sup> لتعلق حقه بها، ويقضى بملكها للغائب ويقضى عليه لصاحب اليد بالإجارة والرهن<sup>(۱)</sup>، ويكون القضاء بها لغير مدع<sup>(۲)</sup>، تبعاً للقضاء بحق الحاضر عليه<sup>(۳)</sup>. /

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي:

لا تُسمع بينة الحاضر وإن ادعى الإجارة والرهن، لأنهما تبع لملك الأصل، فلم تصح فيه الإجارة، ولا الرهن، إلا بعد تبوت ملك الغائب، وملك الغائب لا يثبت بالبينة الا بعد مطالبته (٤). والله أعلم.

#### (أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) راجع: الأم ٦/٣٢٧، وحلية العلماء للشاشي ١٩٥/٨، وأدب القضاء لابن أبي الـدم ص٢٢٥، وروضة الطالبين ٨/٣٠٥، ونهاية المحتاج ٣٥١/٨.

<sup>(</sup>٢) للملكية.

<sup>(</sup>٣) لأن حق صاحب اليد لا يثبت إلا أن ثبت ملك الغائب، فيثبت ملكه بالبينة. راجع: نهاية المحتاج ٣٥١/٨.

<sup>(</sup>٤) قال أبوإسحاق الشيرازي في المهذب بعد أن أورد قول من قال بسماع بينة من يدعي رهناً أو إجارة والقضاء بها: (... وهذا خطأ، لأنه إذا لم تسمع البينة في إثبات الملك وهو الأصل فلئن لا تسمع لإثبات الإجارة وهي فرع على الملك أولى). المهذب ٢/٩٩٣. وراجع: مغني المحتاج ٢/٤١٤.

### ١٠- مسألة: (لو أقام رجل البينة أن هذه الدار كانت في يده أمس)

قال الشافعي: "ولو أقام رجل بينته أن هذه الدار كانت في يده أمس لم أقبل، [لأنه] (أ) قد يكون في يده ما ليس له، إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه ((۱)) وهذا صحيح. إذا كان في يد رجل دار فادعيت عليه، وأقام مدعيها البينة أنها كانت في يده أمس، فالذي نقله المزني والربيع (۱): أنه لا حجة للمدعي في هذه البينة بأن الدار كانت في يده بالأمس، ويكون القول قول صاحب اليد مع يمينه (۱). ونقل أبو يعقوب البويطي (۱): أن بينة المدعي مسموعة، ويقضى له بالدار، واختلف أصحابنا في تخريجه، فكان أبو العباس ابن سريج يخرج سماعها على قولين: أحدهما: مار واه المزني والربيع: أن هذه البينة لا تسمع، ولا يحكم بها للمدعي (۱)، وتكون الدار مقرة في يد صاحب اليد في وقت الدعوى لأمرين: أحدهما: أن اليد غير موجبة للملك، وإنما يستدل بظاهرها على الملك (۱)، وإن جاز أن تكون بغير ملك، لدخولها بغصب، أو إجارة. فإذا زالت بيد طارئة صارت الثابتة أولى من الزائلة، لجواز انتقالها بملك طارئ من ابتياع، أو هبة، فبطل بزوالها ما أوجبه ظاهرها.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) بمعناها في الأم ٦/٦٦، مختصر المزني مطبوع مع الأم ٩/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي، صاحب وخادم الإمام الشافعي وراوي كتبه، ولا سنة مائة وأربع وسبعين. رحل الناس إليه لأخذ علم الشافعي ورواية كتبه، وهو آخر من روى عن الشافعي بمصر. توفي سنة سبعين ومائتين بمصر وله ست وتسعون سنة.

ترجمته في: تهذيب الأسماء ١٨٨/، والبداية والنهاية ١/١٦٧، ودول الإسلام ١٦٥/، وتهذيب التهذيب ٢٠-٢٢١، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٤، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيئمي ٤/٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي المصري، صاحب الشافعي. روى عن ابن وهب والشافعي. وروى عنه الربيع المرادي وآخرون. توفي في السجن ببغداد بعد أن حمل إليها أثناء المحنة بخلق القرآن في سنة إحدى وثلاثين ومائيتن. ومن كتبه: المختصر الكبير، والمختصر العبير، وللمختصر الصغير، وكتاب الفرائض. ترجمته في: الجرح والتعديل مجلد ٢٥٥٩، ودول الإسلام ١٩٩١، وتهذيب التهنيب التهنيب المحالة الشافعية الكبرى ١٦٢/٢، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) راجع: حلية العلماء للشائسي ١٩٢/٨، وروضة الطالبين ٨/٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) راجع: قواعد الأحكام ٢/٠١٠، والفتاوى الكبرى للهيثمي ٢/٠٦٦.

والثاني: أن البينة تسمع فيما تصح فيه الدعوى، ولو قال المدعي: كانت هذه الدار  $\{198/\dimp\}$  في يدي بالأمس، لم تسمع هذه الدعوى فوجب إذا [f] البينة بذلك أن لا تسمع، لأن البينة يجب أن تكون مطابقة للدعوى في القبول والرد(f).

والقول الثاني: وهو ما نقله البويطي: أن بينة المدعى مسموعة، ويحكم بها<sup>(۲)</sup> على اليد الطارئة لتقدمها، إلا أن يقيم صاحب اليد بينة أنها انتقلت إليه بحق من هبة أو بيع، لأن اليد دالة على الملك، فجرت مجراه، وقد ثبت أن المدعي لو أقام بينة على أن الدار كانت له بالأمس، حكم له بها<sup>(۲)</sup>.

كذلك إذا أقام بينة أنها كانت [في يده] (ب) بالأمس (ج).

وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا إلى إبطال ما نقله البويطي، ونسبوه إلى مذهب لنفسه، وليس بقول للشافعي لأن كتب الشافعي تدل نصوصها على خلافه (٤). وكذلك ما نقله عن (٤)\* أصحابه (٥) تعليلاً بما قدمناه.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (قامت).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (له).

<sup>(</sup>ج) في (س): (واجب) وفي (ص): (حكم).

<sup>(</sup>د)\* في (ك): (سائر).

<sup>(</sup>۱) والمدعي في دعواه هنا ادعى أن الدار داره في الحال، واستدل على صحة ما قاله بأنها كانت في يده أمس، وجاء بشهوده على ذلك، ولا يخفى إن شهوده هنا لم يشهدوا بما ادعاه وهي ملكية الدار في الحال. ولهذا لا يحكم بهذه الشهادة.

راجع: المعاياة في العقل أو (الفروق) ص٣٣٨، والفتاوى الكبرى ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: حلية العلماء للشاشي ١٩٢/٨. وقال النووي -رحمه الله-: "نقل المزني والربيع أنها لا تسمع ولا يحكم بها، ونقل البويطي أنها تسمع، ويحكم بها، وقال الجمهور هما قولان أظهرهما المنع، والطريق الثاني القطع بالمنع" اهـ. انظر: روضة الطالبين ٨/٨.

<sup>(</sup>٣) نقل الجويني في هذا قولين ولم يرجح أحدهما على الآخر، لكنه قال عند إيراده للقول الثاني: "... والثاني أن الأصل أن البينة ترجح بقديم الملك... فمن ادعى الانتقال فعليه البينة على ما كان سبب الانتقال". السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٤.

<sup>(</sup>٤) راجع: الأم ٣٢٦/٦. ونصه: (وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه كان في يديه أمس، فإنه لا تقبل منه البينة على هذا، لأنه قد يكون في يديه ما ليس له).

<sup>(</sup>٥) قال الفيروز أبادي الشيرازي: "وقال أبو إسحاق: لا يحكم بها قولاً واحداً، وما ذكره البويطي من تخريجه". انظر: المهذب ٣٩٩/٢، وراجع: حلية العلماء للشاشي ١٩٢/٨، ومغنى المحتاج ٢٣١/٦.

وفرقوا بين: أن يقيم البينة أنه كان مالكاً لها بالأمس، فيحكم بها (١)، وبين أن يقيم بينة بأنها كانت في يده بالأمس، ولا يحكم بها، لأن ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها، لأنها قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتها، فافترقا في القبول، لافتراقهما في الموجب.

وإذا وجب بما ذكرنا أن تكون البينة باليد المتقدمة غير مسموعة / مع ما حدث من  $\{192/\psi\}$  اليد، الطارئة، فإنما لاتسمع إذا كانت مقصورة على تقدم اليد، فإن شهدت مع تقدم اليد بالسبب الذي انتقلت به إلى اليد الطارئة من غصب، أو وديعة، أو عارية وجب سماعها والحكم بها(7)، وهو معنى قول الشافعي، "إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه"(7) يعني: بما لا يوجب زوال الملك، أما بمباح من وديعة أو عارية، أو بمحضور من غصب وتغلب(7)، لأنه قد بان بالبينة أن اليد الطارئة غير موجبة للملك، فثبت بها حكم اليد المتقدمة (7).

<sup>(</sup>أ) في (ص): (والله أعلم).

<sup>(</sup>۱) إذا تعرضت للحال، أما إذا لم تتعرض للحال فلا تسمع (حتى يقول -الشهود- ولم يـزل ملكه أو لانعلم مزيلاً له...).

انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٦/٢٦، وحاشية إعانة الطالبين ١/٤٤-٤٤٢.

<sup>(</sup>۲) راجع: التنبيه ص٣٥٤، والوجيز ص٤٥٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٤. وراجع: حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣٣٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) نص عليه الشافعي -رحمه الله- في كلامه عن العبد وإقامة من ليس في يديه البينة، بأنه كان في يديه المسافعي التقبل ثم قال: "... ولو أقام البينة أن هذا العبد أخذه منه، أو انتزع منه العبد، أو اغتصبه منه، أو غلبه على العبد وأخذه منه... فإن هذه الشهادة جائزة، ويقضى له بالعبد". الأم ٢/٦٦٦.

وراجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦١٩.

# ١١- مسألة: (لو أقام بينة أنه غصبه إياها وأقام آخر البينة أنه أقر له بها)

قال الشافعي -رحمه الله-: الولو أقام بينة أنه غصبه إياها، وأقام آخر البينة أنه أقلم أقلم أخر البينة أنه أقر له بها، فهي للمغصوب، ولا يجوز إقراره فيما غصب المالية المعصوب، ولا يجوز إقراره فيما غصب المعالم المعصوب، ولا يجوز إقراره فيما غصب

إذا كانت دار في يد رجل [فتداعاها]<sup>(1)</sup> رجلان، فقال أحدهما: هذه الدار لي، غصبني عليها صاحب اليد، وأقام [على ذلك]<sup>(ب)</sup> بينة، وقال الآخر: هذه الدار لي، أقر لي بها صاحب اليد، وأقام على ذلك بينة. حكم بالدار للمغصوب منه، دون المقر له، لأنه قد صار صاحب [اليد]<sup>(ت)</sup> بالبينة غاصباً، وإقرار الغاصب مردود<sup>(۲)</sup>.

وكذلك لو ادعى الآخر أنه ابتاعها منه، كان بيع الغاصب، مردوداً (٢)، فإن قيل: فيجب على الغاصب غرم قيمتها لمن أقر له بها على أحد القولين، كمن أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو، غرم لعمرو قيمتها في أحد القولين./

قيل: لا غرم عليه هاهذا، قولاً واحداً. والفرق بين الموضعين: أن استهلاك الدار على المقر له في هذا الموضع كان بالبينة، فلم يلزم المقر غرم ما استهلكه غيره. وفي مسألة الإقرار، كان المقر قد استهلكها على الثاني بإقراره الأول، فلزمه غرم ما استهلكه (٤).

{1/190}

ر أ ) في (س،ص): (فتداعي).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (عليها) والصواب ما أثبته من (ك) لموافقته للأم ٣٢٧/٦.

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/٧٢٧، ومختصر المزني مطبوع مع الأم ٩/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر: "و لا يقبل إقرار الغاصب في الشيء الذي ثبت أنه غصبه، لأنه أقر في ملك غيره". الإشراف لابن المنذر ٢/٥٥٣.

وراجع: المهذب ٢/٠٠/، وروضة الطالبين ٣٤٢/٨ وفيه: أن إقرار الغاصب يلغو إذا كان لغير المغصوب منه.

<sup>(</sup>٣) لأنه باع مالا يملكه، أو يؤذن له في بيعه.

<sup>(</sup>٤) راجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٦٩/١، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠.

## أ- فصل: (فيما إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان وأقام كـلُ منهما بينة)

وإذا كانت الدار في يدي رجل، فتداعاها رجلان، فقال أحدهما: هذه الدار لي أودعتك إياها] وأقام على ذلك بينة. [وقال الآخر: هذه الدار لي، أجرتك إياها] وأن أو أقام على ذلك بينة] (-1) فصارا متداعيين لملكها، وإن اختلفا في حكم يد صاحب اليد (-1) فتعارضت البينتان [بالملك لتنافي شهادتهما] (-1) فخرج في تعارضها ثلاثة أقاويل: أحدها: إسقاط البينتين (-1) والرجوع إلى (-1) صاحب اليد (-1) والقول الثاني: الإقراع بين البينتين، والحكم لمن قرع منهما (-1) فإن قرعت بينة مدعي الوديعة، انتزعت من صاحب اليد ولاشيء عليه (-1) وإن قرعت بينة مدعي الإجارة، فإن كانت المدة باقية، أقرت في يد صاحب اليد إلى انقضاء مدتها، وأخذ بأجرتها. فإن انقضت مدتها، وأخذ بأجرتها. فإن المتازعين المنتازعين المنتازعين

<sup>(</sup>أ) ما بينهما في (ص،ك).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): في (شهادتهما).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>١) إذ يد الأول يد أمانة، والتّأني يد انتفاع.

<sup>(</sup>٢) راجع: كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) قال الربيع: "حفظي عن الشفعي أن الشهادتين باطلقان...". انظر: الأم ٣٢٧/٦. وراجع: المهذب للفيروز أبادي ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وحينئذ يحلف لكل واحدٍ منهما يميناً إن ادعاها لنفسه، فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته. راجع: روضة الطالبين ٩/٨، وقليوبي وعميره ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى فوجب التقديم بالقرعة". انظر: المهذب ٣٩٨/٢. وراجع: حلية العلماء للقفال ١٩٨/٨.

<sup>(</sup>٦) لأن يده يد أمانة، والأمانات (كالودائع لا يجب فيها إلا التمكين من قبضها). قواعد الأحكام ١٣٨/١.

(هـ) في (ك): (يقره).

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ٢/٣٢٧. وراجع: نهاية المحتاج ٣٦١/٨.

<sup>\*</sup> الراجح في المذهب إذا تعارضت البينتان ولا مرجح أنهما تسقطان كما سبق بيانه. أما إذا استعملت على القول الآخر فثلاثة أقوال: قولان ذكرهما المؤلف -رحمه الله- هنا والقول الثالث: يوقف الأمر إلى أن ينكشف أو يصطلحا، لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. انظر: المهذب ٢/٣٩٨، وحلية العلماء للقفال ١٩٨٨، ونهاية المحتاج ١٦٦١، وراجع في شأن البينتين المتعارضتين إضافة إلى ما سبق: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٣٣٣. أما سبب عدم ذكر الوقف هنا، فهو بسبب كون الدعوى في عقد والعقود لا توقف. فلا يجري هذا القول في هذه الدعوى.

### ١٢- مسألة: (لو ادعى عليه شيئاً كان في يدي الميت حلف على علمه)

قال الشافعي: -رحمه الله- "ولو ادعى عليه شيئا كان في يدي الميت حلف على علمه.

وقال في كتاب ابن أبي ليلى: فإن اشتراه حلف على البت (١)"(١). قد مضت هذه المسألة في مواضع، وذكرنا: إن اليمين إذا توجهت على [إنسان](أ) في فعل نفسه، كانت على القطع والبت (٦)، سواء كانت على [إثبات](ب) أو نفي (٤). والإثبات أن يحلف: والله إن هذا العبد لى، إما بالشاهد واليمين، وإما بالرد بعد النكول.

وإما بالنفي فأن يحلف بالله أن لاحق لك في هذا العبد (٥)، فإن أحلفه الحاكم على العلم في الإثبات، فقال: والله إني أعلم أن هذا العبد لي [وأعلم أن هذا العبد ليس هو بملك لك](٤) فقد أكدها، لأن إثبات العلم زيادة تأكيد. وإن أحلفه على العلم في النفي فقال: والله لا أعلم أن لك علي شيئاً، [أ](٤) ولا أعلم أن هذا العبد لك، لم تصح اليمين. لأنه [على](٨) يقين وإحاطة فيما اختص بنفسه من إثبات ونفي، فلم تصح يمينه في الأثبات إلا بالقطع والبت، كما لاتصح يمينه في الإثبات إلا بالقطع.

فأما إذا [حلف] (و) في توجه الدعوى على غيره، كالوارث إذا [ادعى] (ز) على مينه

<sup>(</sup>أ) في (ك): (الإنسان).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ليس في (س،ص).

<sup>(</sup>د) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ه) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>و) في (س): (اختلف).

<sup>(</sup>ز) في (س): (ادعا).

<sup>(</sup>۱) البت لغة: القطع المستأصل، يقال بتت الحبل وأبتت فاشتقاقه من القطع، غير أنه مستعمل في كل أمر يمضى و لا يرجع فيه. وبتت يمينه في الحلف (تبت) بالكسر لا غير، معجم مقاييس اللغة ص١٤٠، والمصباح المنير ٢٥/١، ومغني المحتاج ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) الأم ١٩٨/٧، ومختصر المزني مع الأم ١٩٨/٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأم ٧٢/٧، وأدب القاضي لابن القاص ٢٥١/١ ففيهما بيان ذلك.

<sup>(</sup>٤) لأنه يعلم حال نفسه/ روضة الطالبين 11/٨، ومغني المحتاج 11/٤. وراجع: حاشية الشرقاوي على التحرير 11/٤، وقليوبي وعميره 11/٤، والنهاية شرح منن الغاية 11/٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: مغني المحتاج ١٧/٦٤-١١٨، والشرقاوي على التحرير ١١/٢٥.

دعوى فأنكرها، فيمينه يمين نفي على فعل الغير. فيحلف على العلم دون القطع، لأنه لاطريق له إلى اليقين والإحاطة، فيقول: والله لا أعلم أن لك علي شيئاً/ مما ادعيته (١). {١٩٦/أ} فإن أحلفه الحاكم على القطع والبت فقال: والله مالك على شيء مما ادعيته، كان تجاوزاً من الحاكم (٢)، وقد وقعت اليمين موقعها، لأنها اغلظ من اليمين المستحقة عليه، وهي تؤل به إلى العلم، ولو ادعى شيئاً لميته وتوجهت اليمين عليه حلف على القطع والبت.

كما لو ادعاه في حق نفسه ( $^{(7)}$ )، لأنه لايصبح أن يدعيه إلا بعد إحاطة علمه به. فاستوى يمين الإثبات في فعله وفعل غيره، [واختلف في يمين] ( $^{(1)}$ ) النفي في فعله وفعل غيره  $^{(2)}$ . [وبالله التوفيق] ( $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>أ) في (ك): (واختلفت يمين).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س) ،وفي (ص): (والله أعلم).

<sup>(</sup>١) راجع: المهذب ٢/٢١٤، وحنية العلماء للقفال ١/٨٢، وروضة الطالبين ١٣١٣/٠.

<sup>(</sup>٢) وميلاً عن العدل. روضة انضابين ١٦١٤/٨.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله- ... فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحلف على البت في نفسه...، وعلى علمه في أبيه ما علم أباه اقتضاه، ولاشيء منه، ولا أبرأه منه، ولا من شيء منه بوجه من الوجوه...". الأم ٧٢/٧.

<sup>(</sup>٤) فعلى نفي فعل غيره يحلف على نفي العلم.

راجع: المهذب ٢/٢١٤، وروضة الطالبين ٣١٢/٨، ومغني المحتاج ٢/٨١٦، وكفاية الأخيار ص٥٤٧، والنهاية شرح منز الغاية ص٣٧٠.

## باب الدعوى في الميراث من اختلاف [ابن أبي ليلي](١) ١٣- مسألة: (لو هلك نصراني وله ابنان مسلم ونصراني واختلفا في دين الأب عند موته)

قال الشافعي -رحمه الله-: "ولو هلك نصراني وله ابنان: مسلم ونصراني، فشهد مسلمان للمسلم أن أباه مات مسلماً، وللنصر اني مسلمان أن أباه مات نصر انياً، صلى عليه، فمن أبطل البينة التي لاتكون إلا بأن يكذب بعضها بعضاً، جعل الميرات للنصر اني. ومن رأى الاقراع اقرع، بينهما فمن خرجت قرعته كان الميراث له.

ومن رأى أن يقسم إذا تكافأت بينتهما جعله بينهما، وإنما يصلى عليه بالإشكال، كما يصلى [عليه] (ب) لو اختلط بمسلمين موتى (١). قال المزنى: "[هذا] (ج) أشبه بالحق عندي، / إن كان أصل دينه النصر انية، فاللذان شهدا بالإسلام أولى $^{(1)}$  إلى آخر كلامه".  $\{197\}$ 

وتفصيل هذه المسألة في اختلاف الابنين في دين الأب، إنها على ضربين: أحدهما: أن يعرف دين الأب. والثاني: أن لايعرف. فإن عرف دين الأب أنه نصر اني، وترك ابنين مسلماً ونصر انياً، وادعى المسلم أن أباه مات مسلماً، فهو أحق بمير الله، وشهد له بذلك شاهدان عدلان.

وادعى النصراني أن أباه مات نصرانياً، [فهو](د) أحق بميراته، وشهد له بذلك شاهدان عدلان، فقد اختلفت الشهادتان واختلافهما إذا أمكن فيه [التصادق] (هـ) لم يتعارضا، وإذا علم فيه التكاذب تعارضتا. ولا يخلو حال هاتين الشهادتين من أربعة أقسام:

أحدهما: أن تكونا مطلقتين. والثاني: أن تكونا مقيدتين. والثالث: أن نكون الشهادة بالإسلام مطلقة، وبالنصر انية مقيدة. والرابع: أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة، وبالنصر انية مطلقة.

<sup>(</sup>أ) في المختصر: (... أبي حنيفة وابن أبي ليلي).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) في (ك): (وهو).

<sup>(</sup>ه) في (ك): (القضاء).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/٠٣٣.

<sup>(</sup>٢) وتتمته (... لأنهما علما إيمانا حدث خفي على الآخرين، وإن لم يدر ما أصل دينه والميرات في أيديهما فبينهما نصفان) وقد قال الشافعي: "لو رمى أحدهما طائراً ثم رماه الثاني فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعاً أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين". مختصر المزني -مع الأم- ٣٣١/٩.

فأما القسم الأول: وهو أن تكون الشهادتان مطلقتين. فهو أن يقول شهود المسلم: إن أباه مسلم، ويقول شهود النصراني: إن أباه نصراني، فالتصادق في هذا الاختلاف ممكن لأنه قد يكون نصرانيا فيسلم، [ويكون مسلما فيتصر] (أ) فتكون كل واحدة من الشهادتين صادقة. وإذا كان كذلك، فلا تعارض فيهما، ويحكم بشهادة الإسلام (۱) لأنها أزيد [علماً] (ب). لأن نصرانيته أصل، وإسلامه حادث، فصار كالشهادة بالجرح والتعديل، على التعديل، ويجعل المسلم وارثا دون النصراني (۱).

{1/197}

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (حكماً).

<sup>(</sup>١) هذا إذا عرف أنه كان نصر انياً.

انظر: المهذب ٢/٣٠٤، والوجيز ص٢٦٠، والسراج الوهاج ص٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: روضة الطالبين ١/٨، ومغني المحتاج ٦/٣٥، والتنبيه ص٣٥٤، مع المرجعين السابقين.

#### أ - فصل: (فيما إذا كانت الشهادتان مقيدتين)

وأما القسم الثاني: فهو أن تكون الشهادتان مقيدتين.

فهو أن يقول: شهود المسلم: إن أباه مات على دبن الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحه.

ويقول شهود النصراني: إن أباه مات على دين النصرانية، قائلاً [بالتثليث]<sup>(1)</sup> عند خروج روحه. فهذا تعارض في شهادتهما، [لتكاذبهما]<sup>(ب)</sup> باستحالة أن يموت مسلماً نصرانياً.

وللشافعي في تعارض الشهادتين في الأموال ثلاثة أقاويل، ذكرها في هذا الموضع:

أحدها: إسقاط البينتين بالتعارض [لتكاذبهما] (١)، فيكون الميراث النصراني دون المسلم، استصحاباً الأصل دينه في النصرانية، بعد أن يحلف [المسلم] (٥) بالله أن أباه لم يسلم (٢).

والقول الثاني: الاقراع بين البينتين، والحكم بالقارعة منهما، لأن في القرعة تمييزاً لما اشتبه، وهل يحتاج من قرعت بينته إلى يمين في استحقاق الميراث؟ على قولين من اختلاف قوليه في القرعة: هن ترجح بها الدعوى أو البينة (٣)؟ فإن قرعت بينة المسلم، كان هو الوارث وإن قرعت بينة النصراني، كان هو الوارث.

<sup>(</sup>أ) في (س): (بالصليب). وفي (ص): (بالنصرانية).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ك): (المسلم). والصواب ما أثبته من (ص).

<sup>(</sup>١) قال الجويني: "وكان المال موقوفاً إلى أن تنفصل الخصومة بالتحالف". انظر: السلسة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٤. والأم ٣٣٠/٦. والقول بإسقاطهما هو الأصح.

<sup>(</sup>٢) راجع: حلية العلماء للقفال ١٠٤٠٨، روضة الطالبين ١/١٥٨، ونهاية المحتاج ١/١٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) المؤلف هنا لم يرجح القول بنه يحلف مع القرعة أم لا، وترك ذلك على أساس أنه إن كانت القرعة ترجيحاً للدعوى وأن تعارض البينتين يسقطهما، فكأنه لا بينة فلابد من اليمين. واشترطوا طلب الخصم لذلك. أما إن كن الترجيح بالقرعة للبينة فلا يلزمه يمين لبقاء بينته على صحتها.

راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٩، وروضة الطالبين ٨/٣٥١، ومغني المحتاج ٢/٢٧٪.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله- في الاقراع بينهما: "وهو قول أهل المدينة الأول، وسعيد بن المسيب يرويه عن النبي ﷺ ويقول به، وهو قضاء مروان بالمدينة، وابن الزبير، وهو يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعلى عنه وهو أن يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه أحلفه وجعل له الميراث...". انظر: الأم ١/١٦، وانظر: أدلة هذا القول ص٩٤ ومابعدها مع الهوامش.

وراجع: السنن الكبرى ٢٥٨/١٠، والسلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٤. حيث أورد الجويني -رحمه الله- الأقوال في هذه المسألة.

والقول الثالث: استعمال البينتين، وجعل التركة بينهما نصفين، فاختلف أصحابنا في صحة تخريج هذا القول في الميراث، كتخريجه في الأموال على وجهين:

أحدهما: وهو قول المزني وطائفة معه: إن تخريجه في هذا الموضع صحيح/ {١٩٧/ب} استشهاداً بذكر الشافعي [له] (أ)(١) واحتجاجا من قوله: "بأن رجلين لو رميا طائراً فسقط ميتاً، ولم يعلم أيهما أثبته برميه أنه بينهما [نصفان] (ب) وإن كان إثباته من أحدهما، كذلك الميرات (٢).

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة معه: إن تخريجه لايصح في هذا الموضع، لاستحالة أن يشترك مسلم ونصراني في ميراث ميت. لأنه إن مات نصرانياً ورثه النصراني [دون المسلم](ت) وإن مات مسلماً ورثه المسلم دون النصراني.

فإذا قسم بينهما، علمنا قطعاً أن أحدهما قد أعطي ما لايستحقه، [ومنع الآخر مما يستحقه] وإن لم يتعين، وليس كالمال الذي يصبح اشتراكهما في سببه، فيشتركان في تملكه (٢).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (نصفين).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>د) مابينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>١) قال الشافعي -رحمه الله- ومن رأى أن يقسم الشيء إذا تكافأت عليه البينة دخلت عليه في هذا شناعة وقسمه بينهما...".

انظر: الأم ٣٨٠/٦، وراجع: ص٣٤١-٣٤٢ من نفس المرجع، وانظر: السنن الكبرى ١٠/٥٩/١. (٢) راجع: مختصر المزني مطبوع مع الأم ٣٣١/٩.

<sup>(</sup>٣) رأي أبي إسحاق المروزي تجده في: المهذب ٤٠٣/٢، وقد خطأه الفيروز أبادي الشيرازي بقوله "قال أبوإسحاق: لايقسم، لأنه يتيقن الخطأ في توريتهما، والمنصوص أنه يقسم. وما قاله أبوإسحاق خطأ، لأنه يجوز أن يموت وهو نصراني فورثه أبناه وهما نصرانيان تم أسلم أحدهما وادعى أن أباه مات مسلماً ليأخذ الجميع".

ومثل الشيرازي فعل النووي. حيث نقل كلام أبي إسحاق المروزي ورد عليه، ثم أورد قول العراقيين في ذلك. راجع: روضة الطالبين ٣٥١/٨.

وكذلك الطائر إذا رمياه، جاز أن يكون تكامل إثباته برميهما، فصح فيه اشتر اكهما(۱)، وجعل ما نص عليه الشافعي هاهنا في أحد الأقاويل [في](أ) قسمته بينهما. أنه حكاه عن مذهب [غيره](ب). وهو مذهب من قال من أهل العراق: بتوريت الغرقى بعضهم من بعض، ولم يحكه عن نفسه، لأنه لايرى ذلك في الغرقى(۱)، وقد تكلم على ضعفه ووهائه، فقال: "لو قسمته كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه، ولابينته (۱)، وكنت على يقين خطأ، بنقص من هوله عن كمال حقه، [وإعطاء الآخر](ع) ما ليس له"(٤).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (من).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (من يراه).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (وأقضى للآخر).

<sup>(</sup>١) السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) عند الشافعية: إذا مات متوارئان بالغرق أو بهدم، ولايعرف السابق منهما لم يورث أحدهما من الآخر. التنبيه ص٢١٦.

وكان أبوحنيفة يورث بعضهم من بعض، تم عاد عن ذلك. فهو وأصحابه لايورثون الغرقى بعضهم من بعض. مختصر اختلاف العلماء ٤٥٥/٤.

<sup>(</sup>٣) لأن دعوى كل منهما وبينته على الكل.

<sup>(</sup>٤) بعد أن ذكر الشافعي -رحمه الله- قوله هذا قال: "وهذا مما استخير الله تعالى فيه، وأنا فيه واقف، ثم قال: لانعطي واحداً منهما شيئاً يوقف حتى يصطلحا. قال الربيع: هو آخر قولي الشافعي، وهو أصوبهما". الأم ٣٤٢/٦.

وراجع: قواعد الأحكام ص٢٢٦. وفيه قوله: "من قسم بين المتداعيين فقد خالف موجب البينتين في نصف ما شهدت به، لأن كل واحدة منهما شاهدة بالجميع". ثم ذهب إلى تأييد القول بالوقف وإن كان فيه ما فيه. ورجحه النووي. الروضة ٣٥١/٨. وقال: أنه الصحيح.

## ب-فصل: (فيما إذا كانت الشهادة بالإسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة)

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الشهادة/ بالإسلام مطلقة، وبالنصر انية مقيدة، (١٩٨/) وهو أن يقول شهود المسلم: إن أباه مسلم، ويقول شهود النصر اني: إن أباه مات [على دين النصر انية] (أ) قائلا [بالتثليث] (ب) عند خروج روحه فلا تعارض في الشهادتين (۱)، لأنه قد يسلم، ثم يرتد بعد إسلامه إلى النصر انية.

فتصح الشهادتان، ويحكم بارتداده بعد الإسلام، فلا يرثه واحد من أبنيه، ويكون ماله فيئاً لبيت المال، لأن المرتد لا يرثه مسلم ولا نصر اني(7).

<sup>(</sup>أ) في (س): (على النصرانية) وفي (ص): (مات نصرانياً).

<sup>(</sup>ب) في (س): (بالصلب). وفي (ص): (بالنصرانية).

<sup>(</sup>۱) ما ذهب إليه المصنف -رحمه الله- هنا خالفه بعض الشافعية فيه فها هو النووي -رحمه الله- يقول: "ولو قيدت بينة النصراني إن آخر كلامه النصرانية فهو كتقييد البينتين" اهـ. وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل الماضي.

انظر: روضة الطالبين ٢/٨٥٠، وراجع: مغني المحتاج ٣٤٥/٦، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨٤١/٨.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم يتعرض الشهود الستمرارة على النصرانية إلى الموت، أما إذا فعلوا ذلك فالميرات للنصراني.

راجع: روضة الطالبين ٢٥٢/٨-٣٥٣.

### ج- فصل: (فيما إذا كانت الشهادة بالإسلام مقيدة وبالنصرانية مطلقة)

وأما القسم الرابع: أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة، وبالنصر انية مطلقة، فيقول شهود المسلم: إن أباه مات على دين الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحه.

ويقول شهود النصراني: إن أباه (أ) \* نصراني [فلا تعارض في شهادتهما] (ب) لحدوث إسلامه بعد نصر انيته، فيكون ميراثه للمسلم دون النصر اني(1).

فأما إذا كانت شهادتهما على ما ذكر في مسألة الكتاب أن شهد شهود المسلم أن أباه مات مسلماً وشهد شهود النصراني أن أباه مات نصرانياً فقد اختلف أصحابنا هل تحمل هذه الشهادة على التقييد [أو على الإطلاق على وجهين أحدهما أنها محمولة على التقييد] (أع) لأن [بينة] (4) كل واحد منهما شهدت بدينه عند الموت فعلى هذا تكون الشهادتان متعارضتين (7) فتكون محمولة على / الأقاويل المذكورة في القسم الثاني (7).

والوجه الثاني: أنها محمولة على الإطلاق الأنهما استصحبا ما تقدم من حاله ولم يقطعا بدينه عند خروج روحه، فعلى هذا لا تعارض في الشهادتين ويكون الميرات للمسلم على ما ذكرناه في القسم الأول تعليلاً بما قدمناه (٤).

(۱۹۸/ب)

<sup>(</sup> أ)\* في (ص): (مات).

<sup>(</sup>ب) ساقط من (س)، وفي (ص): (فلا تعارض بين البينتين).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي -رحمه الله- فإن ثبت بينة بأنه أسلم ومات مسلماً كان الميراث للمسلم ا.هـ". وقال النووي -رحمه الله- "... ثم الموت على كلمة الإسلام يوجب إرث الابن المسلم..." انظر: الأم ٢/١٦، وروضة الطالبين ٣٥٢/٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: المهذب ٢/٣٠٤، وحلية العلماء ٨/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص١٢٤ ومابعدها.

وراجع: اسنى المطالب شرح روضة الطالب ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ماسبق ص١٢٣ ومابعدها.

## د - فصل: (فيما إذا كان الأب مجه ول الدين فيشهد شاهدان بإسلامه ويشهد شاهدان بنصرانيته)

وأما الضرب الثاني: في [التفصيل] (أ) وهو أن يكون الأب مجهول الدين فيشهد شاهدان بإسلامه ويشهد شاهدان بنصر انيته، فيستوي مع الجهل بدينه إطلاق الشهادتين وتقييدها في التعارض، وإن كانتا في التقييد متكاذبتين (١) ويجوز أن يكونا في وتقييدها في التعارض، وإن كانتا في التقييد متكاذبتين (١) ويجوز أن يكونا في الإطلاق] (جا صادقتين (۲) لكن الجهل بدينه يمنع من الحكم [بإحداهما] (جا مع التصادق فجرى عليهما حكم المعارضة في التكاذب فيحمل على الأقاويل في تعارض البينتين (۱): أحدها: إسقاط البينتين [ويردان] (ع) إلى دعوى بغير بينة (أ). والثاني: الإقراع بينهما، والحكم بالقارعة منهما وفي إحلاف من قرعت بينته قو لان (١). والقول الثالث المختلف في تخريجه استعمال البينتين وقسم الميراث بينهما الحكم بها المذني ومن تابعه يقسم بينهما بالبينتين إرثا ويفصل بينهما الحكم بها (١).

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (الأصل).

<sup>(</sup>ب) في (س): (الطلاق).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (لأحدهما).

<sup>(</sup>د ) في (س،ص): (ويرد).

<sup>(</sup>هـ)\* في (ك): (بالبينة).

<sup>(</sup>١) لاستحالة أن يموت مسلماً نصرانياً.

<sup>(</sup>٢) لاحتمال إسلامه بعد تنصره. أو تنصره بعد إسلامه.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/٣٠٤، وروضة الطالبين ٨/٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) وهو الأصح في المذهب. انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٨، وروضة الطالبين ٢٥٢/٨، ومعنى المحتاج ٤٣٥/٦، وراجع ص٩٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) قال الشافعي - رحمه الله - وإذا ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له، ففهيما قولان: أحدهما: (أنه يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثم يقضي له به ويقطع حق صاحبه...). الأم ٣٤٣/٦، فكأن القائل بالقرعة هنا قاسه على قول الشافعي هذا.

<sup>(</sup>٦) لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء. راجع: الأم ٦/٣٤٣.

وعلى قول أبي اسحق المروزي لا يصبح استعمالهما ليقين الخطأ [في الجمع بينهما] (١) ويسقطان عند استحالة الحكم بهما (١). فإذا سقطت البينتان ودين الميت مجهول ففي التركة ثلاثة أوجه:

/أحدها: وهو قول المزني [أنها] (ب) تقسم بينهما ملكاً بالتحالف دون البينة لتكافئهما  $\{991/\psi\}$  [فيها] (ع)(٢).

و الوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن خير ان ( $^{(7)}$  أنها تقسم بينهما يدا وتقر معهما أمانة يمنعان من التصرف فيها حتى يتبين مستحقها منهما [أو يصطلحا] ( $^{(4)}$  [عليها] كالميت عن زوجتين، إحداهما مطلقة قد أشكلت ( $^{(3)}$ ).

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (إلا أن يصطلحا).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (عليه).

<sup>(</sup>۱) راجع ما سبق ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) راجع قول المزني في مختصره ٩/٣٣١، وهذا إذا كانت التركة في أيديهما أو في يد أحدهما، وأما إذا كانت في يد غيرهما فالقول قوله. المهذب ٢/٣٠٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٧٣٧-٢٣٨، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨/٣٧٢، والمذهب هو القول بتعارض البينتين. انظر: روضة الطالبين ٨/٣٥٢، والتنبيه ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أبو علي الحسين بن صالح بن خيران -بفتح الخاء المعجمة - من أئمة المذهب الشافعي، ومن أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء مع حسن المذهب وقوة الورع. طلب منه أن يتولى القضاء، فامتنع واستتر، توفي سنة عشرين وتُلاثمائة، وقيل غير ذلك -رحمه الله تعالى-. المغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢٧١/١-١٠٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/٢٧١، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/١٦١، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٥٥ ومابعدها، وتاريخ دول الإسلام ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) أي لو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث حتى يصطلحا. الأم ٥/٠٣٠، ومغنى المحتاج ٢٧٧٦.

والوجه الثالث ويشبه أن يكون قول أبي اسحق المروزي أنها تقر [في يد] أن من كانت في يده قبل التنازع والتحالف فإن كانت في أيديهما أو في يد أحدهما أوفي يد أجنبي أقرت على حالها كما كانت إقرار يد وأمانة من غير قسمة (١). ووهم أبو حامد الاسفر ابيني (٢) فأقرها في يده ملكاً وهذا خطأ، لأن سبب استحقاقها متعين بالميراث فلم يجز أن تكون اليد في تملكها تأثير (٣). وقد تكون في يد أجنبي لا يدعي ميراثها فكيف بجوز أن تجعل ملكاً له.

<sup>(</sup>أ) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>١) حتى يصطلحا. قال الربيع بعد ذكر الأقوال في المسألة: أن فيه قولاً آخر إذا (لم نعلم أي شيء كان أصل دينه، فإن الميرات موقوف عليهما حتى يصطلحا فيه). الأم ٣٣٠/٦

<sup>(</sup>۲) هو احمد بن محمد بن احمد الإسفراييني، إمام الشافعية في زمانه، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، وقدم بغداد وهو صغير فدرس الفقه ولم يزل تترقى به الأحوال حتى صارت إليه رياسة الشافعية بل رياسة الدين والدنيا، وكان زعيم الطريقة العراقية في الفقه الشافعي، فإذا أطلق: الشيخ أبو حامد في الفقه الشافعي فهو المراد. وقد أفتى وعمره سبع عشرة سنة وأقام يفتي إلى وفاته، ولما دنت وفاته قال: لما تفقهنا متنا، شرح مختصر المزني، وألف التعليقة في نحو خمسين مجلداً ذكر فيها مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها ولمه كتب أخرى في الفقه وأصوله. توفى ببغداد سنة ست وأربعمائة.

طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٠٣ وفيه: (احمد بن طاهر)، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٠٨/٢ ومابعدها، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢٧/٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠١٣، والبداية والنهاية ٢/١٢ ومابعدها، ودول الإسلام ٢٤٣/١، وطبقات ابن هداية الله ص١٢٧-١٢٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: روضة الطالبين ٨/٣٥٢، ومغني المحتاج ٦/٤٣٦.

ه - فصل: (في أن مذهب الشافعي أنه يصلى على الميت المجهول الدين ويدفن في مقابر المسلمين على الأحوال كلها ما لم يحكم بردته).

فأما حكم [هذا]<sup>(1)</sup> الميت فمذهب الشافعي أن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على [الأحوال]<sup>(ب)</sup> كلها<sup>(۱)</sup> ما لم يحكم بردته لأن أمره مشتبه فجرى مجرى جماعة ماتوا وفيهم كافر قد أشكل ولم يتعين فإنه يصلى على جميعهم ويدفنون في مقابر المسلمين<sup>(۲)</sup>. وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه [في]<sup>(5)</sup> الأحوال [كلها]<sup>(4)</sup> إلا بعد العلم بإسلامه، وليس هذا بصحيح لما استشهدنا به من الجماعة الموتى/ إذا عُلم [أن]<sup>(م)</sup> فيهم (١٩٩/ب) كافراً قد أشكل فإن الصلاة على جميعهم وفاق لأن الإسلام يستظهر له ولا يستظهر عليه (٢).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (الأقوال).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (على).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) راجع: الأم ٦/٣٠٠، والمهذب ٢/٣٠٢، ونهاية المحتاج ٣٧٢/٨.

<sup>(</sup>٢) وينوى بالصلاة المسلمين. الأم ١/٩٤١-٥٥٠، وروضة الطالبين ٨/٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: (... وإنما نصلى عليه بالإشكال على نية أنه مسلم، كما نصلي عليه لو اختلط بالمسلمين موتى، ولم يعرف، على نية أنه مسلم). انظر: الأم ٢/٣٠٠. وقال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام ٢/١٠٠: (... إذا تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين). وراجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥١.

## ١٤ - مسألة: (لو كانت دار في يدي رجل فادعاها مدعيان كل يدعي أنه ورثها من أبيه).

قال الشافعي: ولو كانت دار في يدي رجل والمسألة بحالها فادعاها كل واحد من هذين المدعيين أنه ورثها من أبيه، فمن أبطل البينة تركها في يدي صاحبها، ومن رأى الإقراع أقرع [أو](أ) جعلها بينهما معاً، ويدخل عليه شناعة(١)، وأجاب بهذا الجواب فيما يمكن فيه البينتان أن تكونا صادقتين في مواضع(٢).

قال المزني: وسمعته يقول في مثل هذا لو قسمته بينهما كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه و لا بينته وكنت على يقين خطأ بنقص من هوله عن كمال حقه [وإعطاء](ب) الآخر ما ليس له(٢).

اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنها المسألة الأولى أعادها لغرض [زاده] (ت) فيها لأنه قال: "ولو كانت دار والمسألة بحالها [فادعاها] (د) كل واحد من هذين"، فإذا تداعى الابنان المسلم والنصراني [في ميرات دار] (م) عن أبيهما والدار في يدي رجل غير أبيهما وأقام كل واحد منهما البينة أن هذه الدار ورثها عن أبيه لموافقته على دينه، فلا يخلوا حال هاتين البينتين من ثلاثة أقسام أحدها: أن يحكم [بإحداهما لأحدهما] (و) فتتتزع بها الدار من [يد] (ن) صاحب اليد وتدفع إلى مستحق ميرات الأب لقيام البينة على بملكها للأب .

 $\{i/r..\}$ 

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (و).

<sup>(</sup>ب) في (س): (ولو أعطى).

<sup>(</sup>ج) في (س): (أراده).

<sup>(</sup>د ) في (س): (فادعي).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (ميراثاً عن أبيهما).

<sup>(</sup>و) في (س): (لأحدهما)، وفي (ص): (بها لأحدهما).

<sup>(</sup>ز) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي -رحمه الله-: (... ومن رأى أن يقسم الشيء إذا تكافت عليه البينة دخلت عليه في هذا شناعة وقسمت بينهما). انظر: الأم ٢/٣٠٠، والشناعة رفع الذكر بالقبيح، وشنع فلاناً أي استقبحه وقيل شتمه، وشنعت عليه الأمر نسبته إلى: (الشناعة). معجم المقاييس في اللغة ص٥٣٨، وتاج العروس ٤٠٣/٥، والمصباح المنير ص٣٢٣.

<sup>(7)</sup> ومن المواضع: الأم 7/77، 770، وانظر مختصر المزني -مع الأم 9/77.

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٣١/٩، وراجع الأم: ٣٤١، ٣٣١.

والقسم الثاني: أن يحكم بها ويجعل الميرات بينهما على ما ذكرناه من التفصيل المختلف فيه فتتتزع بها الدار من صاحب اليد وتدفع إلى الابنين بالإرث (١).

والقسم الثالث: أن تسقط البينتان و لا يحكم بواحدة منهما فتكون الدار مقرة في يد صاحب اليد ملكاً (٢). فإن قيل فهلا انتزعت من يده وأزيلت عن ملكه لاجتماع البينتين على أنها للميت دونه [قيل] (١) لأنه لما لم يكن فيهما بيان لمستحقها من أحد الابنين سقط الحكم بهما لأحد الابنين وصار [كأن الشاهدين] (١) شهدا على دار في يدي رجل أنها لأحد هذين الرجلين وجب إقرارها في يده وإن شهدت البينة [عليه] (٥) بعدم ملكه لأن الشهادة لم تعين مستحقها فبطلت كذلك في مسألتنا (١).

<sup>(</sup>أ) ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (كشاهدين).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) راجع ما سبق ص١٣٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا يصار إلى التحالف فيحلف لكل منهما يميناً.

راجع: روضة الطالبين ٨/٣٢٩، ومغني المحتاج ٢/٢٩٪.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الدم: "لا تزال يده قولاً واحداً، لأن كل بينة لم يثبت بها ما شهدت به، فلم تكن حجة لصاحبها على ذي اليد، فلم تنتزع يد ذي اليد بذلك".

انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٧٤٠.

### أ- فصل: (فيما إذا كانت الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين كل منهما يدعي ملكيتها بالمراث عن أبيه).

وذهب آخرون من أصحابنا [إلى أنها]<sup>(۱)</sup> متصورة في مسألة مستأنفة أن تكون الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين فيقول كل واحد منهما هذه الدار لأبي ورثتها [عنه]<sup>(ب)</sup> وينكره الآخر ويدعيها لأبيه ورثها عنه ويقيم كل واحد منهما بينة على ما ادعاه. فقد تعارضت البينتان وتكاذبتا لاستحالة أن تكون كل الدار لكل واحد من أبويهما فتكون على ثلاثة أقاويل كتعارض البينتين في الأموال:

أحدها: [إسقاطهما] (٤) وترجع إلى صاحب اليد/ فأن صدق أحدهما دفعها اليه (١) { ٢٠٠٠} وفي وجوب اليمين عليه للمكذب قولان:

والثاني: عليه اليمين إذا قيل أنه لو أقر أُغرم (٣).

وإن صدقهما دفع الدار إليهما وهل يحلف لكل واحد منهما على فولين.

وإن كذبهما وادعاها لنفسه حلف لهما وأقرت الدار على ملكه (٤) ولا يكون قيام البينة بملكها لكل واحد من الأبوين موجباً لزوال [ملكه ورفع يده لما ذكرنا من اشتباه مستحقها(٥).

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (منه).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>۱) على الأصح/ أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٧، ٢٣٨، وروضة الطالبين ٦/٨ ٣٤، وراجع: حاشية ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الشافعي -رحمه الله- في الجديد. انظر: أدب القاضي لابن القاص ١/٧٢٢٧/٦-

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي -رحمه الله- في القديم. المرجع السابق ٢٧٠/١، وراجع ماسبق ص١٠٣ ( (الحاشية) ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) راجع: نهاية المحتاج ٢٦١/٨، والسراج الوهاج ص٦٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية (٣) ص١٣٤.

والقول الثاني: في الأصل الإقراع بين البينتين والحكم بها لمن قرع منهما<sup>(۱)</sup> وفي إحلافه مع القرعة قولان<sup>(۲)</sup> ولا تتزع الدار إلا بعد القرعة لأن بالقرعة تمتاز البينة المستحقة. فإن جعلت اليمين بعد القرعة شرطاً في الاستحقاق لم تنتزع إلا بعد يمينه، وإن لم تجعل شرطاً انتزعت بغير يمين.

والقول الثالث: استعمال البينتين وقسم الدار بينهما نصفين وهذا متفق على تخريجه في هذا الموضع (٦) وإن اختلف في تخريجه في المسألة المتقدمة لأنه لا يستحيل أن تكون الدار مشتركة بين أبويهما فجاز أن تقسم بينهما كسائر الأموال التي يجوز فيها الاشتراك ولا يستحيل بخلاف الميراث المستحق عن شخص يستحيل أن يموت مسلماً كافراً.

<sup>(</sup>۱) تنتزع الدار من يدي من هي في يديه على القول بالاستعمال، ثم تقام القرعة. فمن خرجت له القرعة أخذها. راجع: روضة الطالبين ٣٢٩/٨، والسراج الوهاج ص٦٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله-: "... أحدهما لا، والقرعة مرجحة لبينته، والثاني نعم، والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين...". انظر: روضة الطالبين ٩/٨ ٣٢٩، وراجع: المراجع ص١٢٩ (الحاشية). (٣) الأم ٢/٧٦-٣٤٨٠٨، وراجع: المهذب ٣٩٨/٢.

#### ب- فصل: (فيما يشتمل عليه كلام المزني -رحمه الله- في هذه المسألة).

وأما المزني فإن كلامه يشتمل على/ ثلاثة فصول (١): أحدها: بيان ما هو الأصح { ٢٠١/ } على مذهب الشافعي في تعارض البينتين وإن الذي يقتضيه كلامه إسقاطهما والعمل بما يوحيه مجرد الدعوى واليد لأنه قد أبطل القسمة بقوله إن استعمالها في القسمة شنع ليقين الخطأ في إعطاء أحدهما أقل من حقه وإعطاء الآخر ما ليس بحقه (٢).

و لأصحابنا عن هذا جوابان: أحدهما: أنه شنع مع القطع بتكاذب البينتين (٢) وليس بشنع في جواز تصادقهما فتبطل القسمة في التكاذب و لا تبطل مع جواز التصادق (٤). والجواب الثاني: أنه شنع في الباطن لامتتاعه (٥) وليس بشنع في الظاهر لأننا نبطل السبب المتضاد ونحكم بالبينة في المال وقد قال النبي الله السرائر) (إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر)) (١).

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله المزني في مختصره -المطبوع مع الأم- ٣٣١-٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الأم ٦/٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) تكون البينتان متكاذبتين إذا لم يمكن الجمع بينهما بتأويل. راجع: روضة الطالبين ١٣٠٠/٨.

<sup>(</sup>٤) راجع: الأم ٣٢٨/٦ وفيه: (القول بالقسمة أو القرعة في كل ما أمكن أن تكون البينتان صادقتين فيه..).

<sup>(°)</sup> فلا يحل أن يأخذ الكاذب منهما ما ليس له، لأنه يستحيل أن يموت الميت مسلماً نصرانياً فيرته الابنان، بل لا بد أن أحدهما كاذب. وكذلك يستحيل أن يكون كل من المتداعيين مالكاً للدار كلها في نفس الوقت.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ: (ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي أنه من كلام الشافعي)، وقال العراقي: (لم أجد له أصلاً، وكذا قال المزي لما سئل عنه). وقال الملا علي القاري: (لا وجود له في كتب الحديث المشهورة والأجزاء المنشورة)، وهو نص كلام الحافظ في موافقة الخبر الخبر، ونقل عن الذهبي أنه لا أصل له. تلخيص الحبير ٤/٢٩٢/٠، ٢١، والمغني في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٤/٢١٠ (مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين)، والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص١١٥، وموافقة الخبر الخبر المرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

فمن ثم أبطل المزني الإقراع بينهما لأن الشافعي قال فيمن مات عن زوجة مطلقة قد اشتبهت: أنه لا قرعة بينهما (١) فكذلك بأنه مثله في إبطال القرعة في البينتين (١). ولأصحابنا عن هذا جوابان: أحدهما: أنه أبطل القرعة في الزوجتين والولدين لأنه قد رجع في الزوجتين إلى بيان الورثة (١) وفي الولدين إلى بيان القافة (٤)] (١). ولا يؤخذ بمثل ذلك في البينتين.

والثاني: أن دخول القرعة في الزوجتين والولدين تكون في أصل الدعوى التي لم يرد بها شرع وفي البينتين فيما/ ورد بمثله الشرع $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) نص كلام الشافعي -رحمه الله- بعد أن ذكر أحوال الرجل الذي يطلق إحدى نسائه ولا يعرف أيهما أراد بذلك قال: (... ولو كانت المسألة بحالها وكان هو الميت قبلهما والطلاق ثلاثا وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطحا...). الأم ٥/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) نص كلام المزني -رحمه الله-: (وقد أبطل الشافعي القرعة في امرأتين مطلقة وزوجة، وأوقف الميراث حتى يصطلحا). مختصر المزنى ٣٣١/٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأم ٥/٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) راجع في شأن الولدين قول الشافعي في الأم ٧٠١/٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم ٧/ ٢٨٠، كتاب اختلاف علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما -باب الأقضية، وراجع: ماسبق ص ٩٤ ومنعدها.

و الفصل الثاني (أ):

 $(+)^*$  اختيار المزني لنفسه استعمال البينتين وقسم الملك بينهما نصفين لتكافئهما، وأن لا بيان يرجع [إليه]  $(-)^*$  بعدهما فيما أمكن فيه صدقهما أو قطع فيه بتكاذبهما  $(-)^*$  واستشهد بأن الشافعي قال في المتنازعين لثوب أقام كل واحد منهما البينة: أنه [له]  $(-)^*$  نسجه في ملكه أنه سوى بين ما لا ينسج إلا مرة كالقطن والكتان الذي يقطع فيه بتكاذب البينتين وبين ما [يجوز]  $(-)^*$  أن ينسج مرتين كالخز والديباج الذي يمكن فيه التصادق  $(-)^*$  و لأصحابنا عن هذا جوابان أحدهما: أنه [لا يجوز]  $(-)^*$  أن يحتج [لمذهبه بأمارات الأدلة.

والثاني: أن قصد الشافعي في هذه المسألة من سماع [بينة] (ح) الداخل فيما يتكرر نسجه وما لا يتكرر ردا على أبي حنيفة في فرقه بينهما بسماع البينة فيما يتكرر نسجه وردها فيما لا يتكرر (٦).

<sup>(</sup>أ) في (ص): (الثالث).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (أن).

<sup>(</sup>ج) في (س): (فيه).

<sup>(</sup>د ) في (س،ص): (لم).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (يحق).

<sup>(</sup>و) في (ك): (لا حجة).

<sup>(</sup>ز) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ح) ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) ما اختاره المزنى لنفسه: في مختصره -مع الأم- ٩/٣٣١-٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأم ٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأم ٦/٣٣٣ ومابعدها. وفيها قول الشافعي -رحمه الله.

أما تفريق الأحناف بين سماع الداخل فيما يتكرر نسجه وردها فيما لايتكرر، فقد قال الطحاوي -رحمه الله- مانصه: "قال أصحابنا: إذا أقام الرجل والذي في يديه البينة، فالبينة: بينة الخارج إلا في النتاج وما في معنادً. مختصر اختلاف العلماء ٢٢٤/٤.

{7.7/1}

والفصل الثالث: إن أورد [عن] (أ) الشافعي [مثله] (ب) فيمن مات عن دار ادعت زوجته أنه أصدقها وادعى أجنبي أنه ابتاعها. وأن الشافعي قال: ليس إلا إسقاط البينتين وإحته أنه أيس ألله إسقاط البينتين وإسقاط القرعة فدل على وجوب [أو] (٢) القرعة وقد أبطل القرعة فثبت إسقاط البينتين وإسقاط القرعة فدل على وجوب [القسمة] (د) ولأصحابنا عن هذا جوابان: أحدهما: أن المزني بنني هذا على أصل  $[har]^{(a)}$  فإنه يخالف فيه وهو أن الشافعي إذا نص على قولين ثم عمل بأحدهما  $[aabeta]^{(c)}$  فإنه يكون إبطالاً للقول الآخر وعند غيره من أصحابنا أنه لا يكون استعماله إبطالاً للآخر وإنما يكون ترجيحاً له على الآخر (۱). والجواب الثاني: أن هذه المسألة محمولة على أصل مذهبه في نظائرها وهو أن ينظر في البينتين فإن تقدمت إحداهما على الأخرى حكم بالمتقدمة على المتأخرة (۱) سواء كانت بينة الصداق (۱) أو بينة الابتياع أفساد الثاني بعد الأول (٤) وإن أشكل كانت على الأقاويل [الثلاثة] (أ) في إسقاطهما في أحدها والإقراع بينهما في الثاني واستعمالها في الثالث وجعل نصف الدار صداقاً أحدها والإقراع بينهما في الثاني واستعمالها في الشاله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (س): (على).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (مسألة).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (و).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (القسم).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (لم).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ز ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) راجع: خبايا الزوايا للزركشي ص٤٦١ مسألة ٥٤٨، وفرائد الفوائد ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى. حاشية إعانة الطالبين ٤٠/٤، وراجع: المهذب ٣٩٨/٢، وانظر ما سبق ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) الصدّاق، بفتح الصداد وبكسرها: مهر المرأة، وكذلك الصدّفة بفتح الصداد وضم الدال، وقد ضموا الصداد وسكنوا الدال. معجم المقاييس في اللغة ص٥٨٨-٥٨٩، النهاية في غريب الحديث ١٨/٣، والمغنى في الإنباء عن غريب المهذب ٥٠٣١، والمصباح المنير ١/٣٣٥-٣٣٦.

وهو في الشرع: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود. مغني المحتاج ٣٦٦/٤، والإقناع ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا إذا اتفق المتداعيان أنه لم يقع إلا عقداً واحداً. راجع ما سبق ص٩٢ حاشية (٢).

## ١٥ - مسألة: (دار في يدي أخوين ميراثأ من أبيهما أحدهما متفق على إسلامه قبل موت أبيهما والآخر اختلفا في تقدم إسلامه

#### على موت أبيهما)

قال الشافعي -رحمه الله-: "ولو كانت دار في يدي أخوين مسلمين فأقرا أن أباهما هلك وتركها ميراتاً. وقال أحدهما كنت مسلماً وكان أبي مسلماً، وقال الآخر أسلمت قبل [موت] (أ) أبي فهي للذي اجتمعا على إسلامه والآخر مقر بالكفر مدع للإسلام" (۱).

وصورتها: في رجل مات مسلماً وترك ابنين أحدهما منفق على إسلامه قبل موت أبيه و اختلفا في إسلام الآخر فقال الآخر: أسلمت أنا قبل موت أبي فالتركة بيننا، وقال المسلم: بل أسلمت أنت بعد موت أبي فالتركة لي دونك، و البينة معدومة، فلا يقبل قول من ادعى نقدم/ إسلامه إذا أنكره أخوه لأتنا على يقين من حدوث إسلامه [وفي] (ب) {٢٠٢/ب أشك من تقدمه فكان القول فيه قول أخيه الذي أنكر نقدم إسلامه [لأنه] (ع) يستصحب فيه استدامة أصل متحقق بعد أن يحلف [لأخيه] (الأنها) الجواز أن يكون الأخ صادقاً في دعواه ومينه على العلم دون القطع بالله أن لا يعلم [أن] (م) أخاه أسلم قبل موت أبيه لأنها يمين نفي على فعل غيره (٦) و هكذا لو مات [حر] (و) وترك ابنين أحدهما متفق على حريته [قبل موت أبيه ليكونا شريكين في ميراثه وادعى الحر أن أخاه أعتق بعد موت الأب فهو أحق بجميع الميراث إلى الموراث أبيه ليكونا الميراث [كان القول مع عدم البينة، قول الحر مع يمينه بالله أنه لا يعلم أن أخاه أعتق معلوم قبل موت أبيه وهو أحق بجميع الميراث] (ع) بعد يمينه لأنه يستصحب أصل رق معلوم

<sup>(</sup>أ) ليست في النسخ الثلاث وما أثبته من الأم والمختصر.

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (و).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (الآخر).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ز) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ح) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ٣٣٢/٩، الأم ٣٣١/٦ وفيه: (ويكون على الآخر البينة، أنه أسلم قبل موت أبيه).

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم يكن له بينة بتقدم إسلامه على موت أبيه. راجع: المهذب ٢/٣٠٤، والروضة ٨/٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) راجع ماسبق ص١٢٠. ومابعدها.

[لمن يدعي تقدم زواله]<sup>(ا)(۱)</sup>. هذا إذا كان موت الأب متفقاً على وقته.

والاختلاف في وقت إسلام [الابن] (ب) أو عتقه، فأما إذا اتفقا على وقت إسلام الابن أو عتقه، [واختلفا] (على وقت موت الأب فقال الابن أسلمت أنا أو أعتقت في شهر رمضان ومات أبي في شوال فنحن شريكان في [ماله] (د) وقال [أخوه] (م) صدقت أنك أسلمت في شهر رمضان ولكن مات أبونا في شعبان فالقول/ قول الأخ الذي ادعى  $\{7.7^{\dagger}\}$  محدوث موت الأب في شوال (٢) دون من ادعى تقدم [موته] (د) في شعبان ويكونان شريكين في الميراث لأنه يستصحب استدامة أصل معلوم هو بقاء الحياة حتى يعلم تقدم الموت (٦). فإن قيل فقد خالفتم هذا الأصل في الجناية على الملفوف (٤) إذا ادعى وليه أنه كان حياً وقت الجناية، وادعى الجاني أنه كان ميتاً جعلتم القول [فيه] (أ) قول الجاني في أحد القولين وأسقطتم قول وليه في استصحاب أصل الحياة، قيل بينهما في أحد القولين فرق، وإن [سويا بينهما] (على الملفوف).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (لم يدعى تقدمه).

<sup>(</sup>ب) في (س): (الأب).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (والخلاف).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (ملكه).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (الآخر).

<sup>(</sup>و) في (ك): (موت الأب).

<sup>(</sup>ز ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ح) في (ص): (استويا).

<sup>(</sup>ط) في (ك): (الحياة).

<sup>(</sup>١) راجع: الأم ٦/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: روضة الطالبين ٨/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/٣٠٤، والمعاياة في العقل (الفروق) ص٣٤٠، ونهاية المحتاج ٣٧٣/٨.

<sup>(</sup>٤) الملفوف لغة: ضد نشره، كَلْفُه والشيء بالشيء: ضمه إليه، ووصله به، واللِّفَافة بالكسر ما يلف به على الرجل وغيرها. القاموس المحيط ص١١٠٣.

والثاني: استصحاب براءة [الذمة في حق] (أ) الجاني فجاز أن يغلب في أحد القولين براءة ذمة الجاني (۱) وجاز أن يغلب في القول الثاني بقاء حياة المجني عليه (7) فلذلك كانت على قولين (7) وليس في دعوى موت الأب إلا استصحاب أصل واحد هو استدامة حياته و لا يقابله أصل يعارضه فلذلك كان على قول واحد في استصحاب الحياة (3).

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (براءة ذمة).

<sup>(</sup>١) لأن الأصل براءة ذمته من الدية وبدنه من القصاص.

<sup>(</sup>٢) لأن الأصل بقاء حياة الملفوف فللولي طلب القصاص. انظر في كل ذلك: قواعد الأحكام ص٢٢٧ وذكر فيه قولاً ثالثاً بصيغة التمريض فقال: "وقيل إن كان ملفوفاً في ثياب الأحياء، فالقول قول الأولياء، وإن كان ملفوفاً في ثياب الأموات، فالقول قول الجاني".

<sup>(</sup>٣) بالإضافة إلى المرجع السابق راجع: المعاياة في العقل (الفروق) ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) المهذب ٢/٣٠٤، الوجيز ص٤٦٠.

{٣٠٢/ب}

## ١٦ـ مسألة: (ميت مجهول الدين ترك أبنا كافرا، وامرأة وأخا مسلما، كل يدعى أنه مات على دينه والمراث له)

قال الشافعي -رحمه الله-: (((()) ولو قالت امرأة الميت وهي مسلمة: زوجي مسلم، وقال/ ولده: [وهو كافر] بل كافر. وقال أخو الميت وهو مسلم: بل مسلم.

فإن لم يعرف فالميراث موقوف حتى يعرف إسلامه من كفره (ج) ببينة تقوم عليه.))(۱)

وصورتها:

في ميت مجهول الدين، ترك زوجة وأخاً مسلمين، وابناً كافراً، فالدعت الزوجة والأخ أنه مات مسلماً، فالميراث لهما. وادعى الابن أنه مات كافراً، فالميراث له.

فإن عدمت البينة، كان ميراثه موقوفاً (٢) حتى يتبين أمره، فيعمل على البيان، أو يتصادقوا عليه فيعمل على التصادق، أو يصطلحوا عليه [فيجوز] (د) الصلح.

وإن وجدت البينة، فإن تفرد بها أحد الفريقين من مدعي إسلامه، أو كفره، عمل عليها.

فإن شهدت بإسلامه كان ميراته لزوجته وأخيه (<sup>۳)</sup> المسلمين. وإن شهدت بكفره، كان ميراته لابنه الكافر.

وإن تعارضت فيه بينتان، شهدت إحداهما بكفره، وشهدت الأخرى بإسلامه، كان على ماقدمناه من اعتبار الشهادتين(٤).

<sup>(</sup>أ) حرف الواو ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) في مختصر المزني المطبوع: (وهم كفار) وفي الأم: (وهم كبار كفار).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (و).

<sup>(</sup>د) في (ك): (فيجاز).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/١٣٦، ومختصر المزنى ٩/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) لعدم معرفة الورثة بسبب الجهل بدين الميت، ولأن الجميع معترفون بأن هذا المال هو للميت. راجع: الأم ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) للزوجة الربع ولأخيه الباتي. راجع: روضة الطالبين ٢٥٣/٨.

<sup>(</sup>٤) ص١٢٢ ومابعدها.

وهي تنقسم [على]<sup>(أ)</sup> ثلاثة أقسام<sup>(۱)</sup>: أحدها: أن تقيد الشهادتان على مضادةٍ يتكاذبان فيها.

والثاني: أن تقيد على تصادق التكاذب فيه.

والثالث: أن يكونا مطلقتين.

فأما القسم الأول: إذا كانتا مقيدتين على مضادة يكونان فيها متكاذبتين/ بأن تشهد { ٢٠٠٤} إحداهما أنه مات على كلمة الإسلام، [وتشهد] (ب) الأخرى أنه مات على كلمة الكفر، فهو على قولين.

وثالث مختلف فيه (٢): أحدها: إسقاطهما ويكون الأمر موقوفاً على بيان، أو إصلاح.

والقول الثاني: الإقراع بينهما، والحكم لمن قرع منهما.

والثالث المختلف فيه: استعمالهما، فمن أصحابنا من بناه على الاختلاف  $(3)^*$  المتقدم من الوجهين. والذي عليه الجمهور: أنه لايصح تخريج هذا القول هاهنا  $[e+]^{(e)}$ ، واحداً وإن جاز تخريجه في  $[e+]^{(a)}$  لأن الابنين فيما تقدم شريكان.

والأخ والابن هاهنا [متضادان] (د) فصح الاشتراك [هناك] (1)، وبطل هاهنا(1).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج)\* في (ص): (في).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س) وبدلاً من هذه الكلمة (واحداً).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (الوجهتين).

<sup>(</sup>و) في (ك): (متدافعان).

<sup>(</sup>ز) في (س): (هاهنا).

<sup>(</sup>۱) لمعرفة تفصيل هذه الأقسام وما يترتب على كل منها وأقوال العلماء في ذلك: انظر ص١٢٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع: روضة الطالبين ٣٥٣/٨ وفيها بيان أن الأصبح هو القول بإسقاط البينتين أو الإقراع بينهما.

<sup>(</sup>٣) لأنه لو ثبت الميراث للولد فإن الأخ لا شيء له.

{ ٤٠٢/ب}

وأما القسم الثاني: وهو أن تقيد الشهادتان بغير مضادة يتكاذبان [فيها]<sup>(أ)</sup>، فعلى ضربين: أحدهما: أنه تشهد إحداهما، أنه كان كافر أ في رجب، وتشهد الأخرى أنه كان مسلماً في شعبان، فيحكم بالشهادة على إسلامه لحدوثه بعد كفره<sup>(۱)</sup>، ويكون ميراثه لزوجته وأخيه المسلمين.

والضرب الثاني: أن تشهد إحداهما: أنه كان مسلماً في رجب، وتشهد الأخرى أنه كان كافراً في شعبان، فيحكم بالشهادة على كفره بعد إسلامه (٢)، فيحكم بردته، ولا يرثه أحد الفريقين من ورثته، ويكون ميراثه/ لبيت المال.

وأما القسم الثالث: أن تكون الشهادتان مطلقتين: بأن تشهد إحداهما أنه كان مسلما، وتشهد الأخرى أنه كان كافراً من غير تقبيد لوقت إسلامه، ووقت كفره، فقد تعارضتا ويكون على ما قدمناه من الأقاويل في القسم الأول، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى  $\binom{5}{4}$  إذ ليس له في  $\binom{5}{4}$  المينتين  $\binom{6}{4}$  أصل يترجح به  $\binom{7}{4}$ .

<sup>(</sup>أ) في (ك): (عليها).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (في).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (الأخر).

<sup>(</sup>د) في (ك): (أحد الدينين).

<sup>(</sup>۱) لأن مع البينة هنا زيادة علم وهو انتقاله إلى الإسلام والأخرى استصحبت الأصل، والناقلة أولى من المستصحبة. مغنى المحتاج ٤٣٥/٦.

<sup>(</sup>٢) للقاعدة السابقة في (١). قال الشربيني: "وهذا أصل يستعمل في ترجيح البينات". مغني المحتاج ٢٥/٥٦.

وراجع: حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٠/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله- في الروضة: "... فإن أطلقنا قدمت بينة المسلمين". روضة الطالبين ٣٥٣/٨.

## أ- فصل: (فيما إذا هلك مجهول الدين، وترك أبوين كافرين، وابنين مسلمين)

وإذا هلك مجهول الدين، وترك أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فادعى أبواه إنه مات كافراً، وادعى الابنان أنه مات مسلما، ولابينة لأحدهما، ففيه وجهان (١) حكاهما ابن سريج:

أحدهما: أن القول فيه قول الأبوين الكافرين مع أيمانهما، لأن كفره قبل بلوغه معلوم بكفرهما، [فلا] (أ) تقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامه، لأن الأصل استصحاب كفره (٢).

والوجه الثاني: يكون ميراثه موقوفاً (٣) لتساوي [الحالين] (ب) بعد بلوغه في إسلامه، وكفره [لأن ماقبل بلوغه] (٤) [هو فيه تبع لايتحقق إلا بعد بلوغه،] (٤) ولو كان أبواه مسلمين، وابناه كافرين. [فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام] (ه)، [حكم بإسلام] ولديهما، ولايمين عليهما، وكانا أحق بميراثه من ابنيه (٥)، وإن عُلِمَ كفر الأبوين قبل

<sup>(</sup>أ) في (ك): (فلم).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (الحال).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>د) مابينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (وإن لم يعلم الأبوان كفره).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١) ذكر النووي -رحمه الله- القولين هنا ونسبهما إلى ابن سريج، ثم قال: "وقيل القول قول الابنين لأن ظاهر الدار الإسلام". روضة الطالبين ٨/٥٥٥٠.

 <sup>(</sup>٢) فهو قبل البلوغ كافر تبعاً لهما، فإذا بلغ فالأصل بقاء الكفر إلى أن يتيقن زواله. المعاياة في العقل ص٣٤٠.
 وراجع: المهذب ٢/٣/٤، وحلية العلماء ٢٠٦/٨.

<sup>(</sup>٣) حتى يتبين إسلامه أو كفره ببينة أو يصطلحوا.

<sup>(</sup>٤) فالولد قبل بلوغه تبعاً لوالديه، وبعد بلوغه يستوي إحتمال كونه مسلماً واحتمال كونه كافراً، فلا بد من البينة لترجيح أحد الاحتمالين.

راجع بالإضافة إلى المرجعين السابقين: روضة الطالبين ٥/٥٥/٨. وقـال مؤلفه: "الوقف أرجح دليلاً، ولكن الأصح عند الأصحاب أن القول قول الأبوين...". وراجع المهذب ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) عملاً بالظاهر. مغني المحتاج ٢/٢٣٧، ونهاية المحتاج ٣٧٣/٨.

الإسلام، فيجوز أن يولد قبل إسلامهما/ [فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ (١)، ويجوز  $\{0,7/1\}$  ان يولد بعد إسلامهما] (أ).

فيكون مسلماً قبل البلوغ(٢)، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون النزاع في زمان ولادته. فيدعي [أبواه] أنه ولد بعد إسلامهما، ويدعي ابناه أنه [ولد] قبل إسلامهما، فالقول فيه قول الأبوين أمع أيمانهما في إسلامه أنه أنه على يقين من حدوث [ولادته] (ما)، وفي شك من تقدمها (وا)\*.

[وإن كان النزاع في إسلام الأبوين، فيدعي أبواه أنهما أسلما قبل ولادته، ويدعى ابناه أنهما أسلما بعد ولادته، فالقول قول الإبنين في إسلام الأبوين بعد الولادة مع أيمانهما، لأننا على يقين من حدوث إسلامهما وفي شك من تقدمه](()()).

<sup>(</sup>أ) مابينهما ساقط من (ص). وهو في (س): ولكن فيه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>ب) في (ك): (ولداه).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>٥) في (س،ص): (إسلامهما).

<sup>(</sup>و) في (س،ص): (تقدمه).

<sup>(</sup>ز) مابينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>١) (٢) لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه. انظر: روضة الطالبين ٨/٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: المرجعين السابقين ص١٤٧ حاشية (٥).

<sup>\*</sup> لأن كفره ينبني على أنه كان مسلماً فارتد، أو أن أبويه كانا كافرين فأسلما بعد بلوغه. والأصل خلافه. المغني لابن قدامة ٩/٤/٣.

<sup>(</sup>٤) راجع: مغنى المحتاج ٢/٢٧/٦، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ١٠/٣٤٤، وذهاية المحتاج ٢٤٤/١٠ وفيه (فإنه يصدق الابنان لأن الأصل بقاء الكفر).

## ١٧- مسألة: (رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها لأبيه مات عنها وورثها هو وأخوه الغائب، وأقام على ذلك بينة)

قِال الشافعي -رحمه الله-: "ولو أقام رجل بينة أن أباه هلك وخلّف هذه الدار مير اثاً له و لأخيه، أخرجتها من يدي من هي في يديه، وأعطيته منها نصيبه، وأخذت نصيب الغائب، وأكري له حتى يحضر إلا).

وصورتها: في رجل ادعى داراً في يدي رجل [أنها](أ) لأبيه مات [عنها](أ) وورثها هو وأخوه، وأقام على ذلك بينة كاملة، وكمالها أن تشهد له بثلاثة أشياء: أحدها: أن تشهد بالدار الأبيه. والثاني: أن تشهد بموت أبيه، وأنه ورثه هو وأخوه. والثالث: أن [تشهد] (ب) أن لاوارث له غيرهما على ماسنصفه (٢)، [فتكمل] (ج) البينة/ إذا {٥٠٠/ب} شهدت بهذه التثلاثة، [وكمالها] (د) يوجب [انتزاع الدار] (هـ) ممن هي في يده، ويدفع اللهي الحاضر حقه منها وهو النصف، ويوقف حصة الغائب وهي النصف على [قدومه] (و) واعترافه، وتؤجر له حصته حفظاً لمنافعها عليه (٢)، ولا تقر حصة الغائب في يدي من کانت فی یدیه (3)، و هو قول أبی یوسف(9) و محمد (7).

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س): (قبل).

<sup>(</sup>د) في (ك): (وبكمالها).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (انتزاعها).

<sup>(</sup>و) في (ص): (حضوره).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/٩٣٦، مختصر المزني ٩/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ما يأتي ص١٥٥ وفيها: (أن البينة هنا لابد أن تكون من أهل المعرفة الباطنة بالميت على قدم الوقت وحدوثه في حضره وسفره).

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/٣٠٤، وحلية العلماء ٨/٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) بل يحفظها الحاكم له. راجع: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٥) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي: صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه، تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بنى العباس. ولد سنة ١١٣هـ، ومات وهو على القضاء سنة اتنتين وثمانين ومائـة عن سبعين سنة إلا سنة. من كتبه: كتاب الخراج. ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢٩٢/١-٢٩٤، وطبقات الفقهاء ص١٣٤، وسير أعلام النبلاء ٥٣٥/٥-٥٣٩، والبداية والنهاية ١٨٦/١-١٨٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسن الشيباني، أبو عبدالله: صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة اتنتين وثلاثين ومانة وقيل خمس وثلاثين. وحضر مجلس أبي حنيفة وصنف كتباً كثيرة منها: الجامع الكبير والجامع الصغير، والأصل أو المبسوط، والسير والآثار وغيرها. توفي بالري سنة تسع وثمانين ومانة وقيل ثمان وثمانين ومائة. ترجمته في: طبقات الفقهاء ص١٣٥، وتهذيب الأسماء واللغات ١/٠٨ مابعدها، والبداية والنهاية ١٠/١٠.

وقال أبوحنيفة: تقر حصته في يدي من كانت في يده، ولا تنتزع منه. لأن البينة لاتسمع بملك إلا بعد صحة الدعوى (أ)، والدعوى لاتسمع إلا من مالك، أو وكيل فيه. ولم يدع حصة الغائب مالك، ولا وكيل، فلم تسمع البينة له (۱).

وليس كون الحاضر شريكاً له في الميرات موجباً السماع البينة في حقهما، كالشريكين الأجنبيين إذا أقام أحدهما البينة بدار في [يد شريكهما]<sup>(ب)</sup>، انتزع بها حق الحاضر، وأقر حق الغائب في يدي من كانت في يديه، وكذلك يجب أن يكون في شركة المير اث<sup>(۲)</sup>.

ودليلنا (ع)\* أن هذه الدعوى هي للميت، سمعت من وارثه لقيامه مقامه فيها بعد موته. بدليل أنه لو كان على أبيه دين قُضِي منها، فوجب انتزاعها في حق الميت، وإعطاء الحاضر [حقه] (د) منها، ووقف الباقي على الغائب.

وخالف/ الشريكين الأجنبيين، من وجهين:

أحدهما: أن الشريك [مالك] (م) بنفسه، لاعن غيره. فكانت الدعوى في حقه موقوفة عليه (٦)، والابن مدع لها عن أبيه الذي لاتصح [منه] (وا) الدعوى [ $|V|^{(i)}$  بعد موته، فجاز أن يستوفى بها جميع حقه (٤).

{r. r/\}

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (وصحة).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (بدار في شركتهما).

<sup>(</sup>ج)\* في (ك): (هو).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (حصته).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (ملك).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ز) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>۱) لمعرفة رأي أبي حنيفة وصاحبيه راجع: المبسوط ٢٦/١٧، وشرح أدب القاضي الخصاف ص٣٦٥-٣٦٦، وروضة القضاة وطريق النجاة ١٤٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) راجع المراجع السابقة. وانظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص٢٤٤ ومابعدها، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٣٣١.

<sup>(</sup>٣) ولأنه رشيد لا ولاية عليه فلم يجز سماع البينة له بغير إذنه/ المعاياة في العقل (الفروق) ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) راجع: المرجع السابق.

وإذا كان كذلك، فإذا قدم الآخر (1)\* الغائب ذكر له الحاكم ما حكم له بميراته من نصف الدار. فإن ادعاها سلم إليه نصفها، [وأجرتها] (م) وإن أنكرها وقال: لاحق لي فيها، رد النصف على من كان في يده، ولم يؤثر إنكاره في حق أخيه، لأنه قد ملك بينة عادلة (١).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (التركة).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (منها).

<sup>(</sup>ج)\* في (ص): (بينهما).

<sup>(</sup>د )\* في (س): (على).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي -رحمه الله- بعد أن بين أن الدار توقف حتى يُعرف الورثة: "... فإن ادعاها بعضهم وكذب بعضهم الشيود رددنا حصة من أكذب الشهود من الدار والغلة وأنفذنا حصة من ادعى". الأم ٦/٨٣٣-٣٣٩.

# أ- فصل: (فيما إذا كان ما ادعاه الابن، وأقام عليه البينة ديناً في الذمة)

فأما إذا كان ما ادعاه الابن وأقام عليه البينة ديناً في الذمة سلم إليه حقه منه، وهو النصف، وفي قبض حصة الغائب من الغريب وجهان:

أحدهما: يقبض، ويوضع على يد أمين، كما تقبض الأعيان من الدار، وما لا يثبت في الذمة من ثياب وحيوان (').

[والوجه]<sup>(۱)</sup> الثاني: لا يقبض الدين/ وإن وجب قبض الأعيان ويستبقى في ذمة {٢٠٦/ب} الغريم، بخلاف العين، لأن قبضه للغائب معتبر بالأحوط، واستبقاؤه في ذمة مضمونة أولى من قبضه وتركه أمانة (۲)، إلا أن يكون الدين على غير ملئ (۲)، فيقبض وجهاً واحداً.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>١) راجع: المهذب ٢٠٣/٢، وحلية العلماء ٢٠٧/٨.

<sup>(</sup>٢) المرجعين السابقين، وراجع الوجهين في المعاياة ص٣٣٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) المليءُ بالهمز: الثقة الغني القادر على استيفاء الدين. النهاية في غريب الحديث ٣٥٢/٤، وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ٢٨٩.

### ١٨- مسألة: (فإن لم يُعرف عدد ورثة ميت، وقف ماله وتلوم به)

قال الشافعي -رحمه الله-: "فإن لم يعرف عددهم، وقف ماله [وتلوم (۱)] (۱) به وسأل عن البلدان التي وطئها: هل له فيها ولد؟ فإذا بلغ الغاية التي لو كان له فيها ولد لعرف، وادعى الابن أن لا وارث له غيره، أعطاه المال بضمين (۱). وحكى: أنه لم يقض له إلا أنه [لم] (ب) يجد [له] (ورث الله غيره، فمتى جاء وارث (د)\* أخذ الضمناء بحقه (۱) ومضى الكلام في البينة الكاملة إذا أقامها الابن الحاضر ووجوب الحكم بها للحاضر، والغائب (۱).

فأما البينة [الناقصة] (م) فعلى ضربين:

أحدهما: أن تشهد بالدار للميت، ولا تشهد للحاضر بالبنوة. فلا يتعلق بهذه الشهادة [حق] (د) للحاضر، ولا للغائب، وتكون الدار (ز)\* مقرة في يدي من هي في يده، لأن دعواها لم تسمع من مستحق لها، فلم يكن لبينته تأثير، حتى يقيم البينة على ثبوت نسبه. فإذا أقامها وثبت نسبه بها، استغنى عن إعادة الدعوى والبينة، وإن كانا قبل ثبوت النسب، لأن ما قدمه من الدعوى قد تضمنت [الدار](ح)/ والنسب على وجه صح {٧٠٠/} به سماعها(٥).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (ويلزم).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>د)\* في المختصر: (غيره).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (المناقضة).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ز)\* في (ص): (موقوفة).

<sup>(</sup>ح) في (ص): (الدعوى).

<sup>(</sup>١) تلوم: تلوم في الأمر: تمكث، وانتظر. القاموس المحيط ص١٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) الضمين: مفرد الضمناء: وهو هنا الكفيل. القاموس المحيط ص١٥٦٤، ومختار الصحاح ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) الأم ٦/٠٣٦ -مختصر المزني- ٩/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص١٤٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) راجع: الأم ٦/٨٣٨.

ولو شهدت بينته الأولى بالدار والنسب، حكم له بها، كذلك إذا شهدت الأولى بالدار، وشهدت الثانية بالنسب، حكم بهما(۱).

ولو استأنف الدعوى وأعاد البينة، كان أولى.

والضرب الثاني:

أن تشهد البينة بالدار للميت وتشهد للحاضر بالبنوة ولا تشهد أن لاوارث له غيره فقد قامت البينة [بهما] (أ) وصار مالكا لنصيب مجهول من الدار لا يعلم قدره.

وله حالتان: [إحداهما] (-): إن يقدر على إقامة بينة بأن الوارث له غيره.

الثانية: أن يعجز. فإن قدر على إقامتها وشهدت بينة عادلة بأن الأوارث [له] (على غيره، نظر في البينة: فإن كانت من أهل المعرفة الباطنة بالميت على قديم الوقت وحدوثه في حضره وسفره، سمعت، وحكم له بالميراث، ولم يطالب بضمين (٢)، الأنه قد أقام بينة إن لم يعمل بموجبها [أعلت] (٤)(٢).

وإن كانت من أهل المعرفة الظاهرة دون الباطنة، لم تصح شهادتهم بان الاوارث له غيره، الأنه قد يجوز أن يكون له في الباطن ولد الا يعلمون به، فلم يصلوا [بمعرفة] (م) الظاهر إلى معرفة ما قد يكون في الباطن. فلم يحكم [بهم] (و) وصار كمن لم يقم بينة بأن الاوارث له غيره (٤).

<sup>(</sup>أ) (ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) في (ك): (أعملت).

<sup>(</sup>هـ) في(ك): (بمعروف).

<sup>(</sup>و) في <sup>ك</sup>): (به).

<sup>(</sup>١) على أساس أن الأولى أتبتت ملكية الدار للأب الميت، والثانية أثبتت نسب المدعى، وبالتالي فالدار له لأنه وارث الميت.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله-: وإذا أقام الرجل البينة أن أباه مات وترك هذه الدار، وأنه لاوارث لأبيه غيره، قضي له بالدار، ولم يؤخذ منه بذلك كفيل". الأم ٢/٠٣٠. وراجع: روضة الطالبين ٣٥٠/٨.

<sup>(</sup>٣) ولأن المطالبة بضمين في هذه الحالة قدحاً في البينة. المهذب ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) فتوقف وتُعْرَف غلتها، حتى تعرف ورثته. راجع: الأم ٦/٨٣٨.

وإذا لم يقمها، منع من حقه في الدار للجهل بمقداره، ولزم الحاكم أن يستكشف عن حال الميت في البلاد التي وطئها، ويكاتب/ حكامها بالمسألة عن حاله: هل خلف  $\{7.7/\psi\}$  فيها ولداً  $[i]^{(l)}$  ووارثاً  $[i]^{(l)}$ ?

ويلزم به [زماناً] (ب) لا يخفى حال وارث له في مثله. فإن حضرته بينة، جاز أن يسمعها الحاكم من غير دعوى، وعلى غير خصم، لأنها بينة على ما قد لزم من الكشف فكانت في حق نفسه [نتنفيذ] (ج) ما (د) حكم به.

والبينة تكون من أهل المعرفة الباطنة به، أنهم لايعلمون له وارشاً غيره (٢)، لأنها بينة على نفي، فحملت على العلم دون القطع. فإن شهدوا أن لاوارث له غيره، قبلوا، وكانت شهادتهم محمولة على العلم، دون القطع، ودفع إليه الميراث بعد تمام الشهادة، من غير ضمين (٦). وإن لم يظهر [للحاكم بينة، وبلغ زمان الإياس من الظفر بها، وأن يظهر] (ما لم يظهر] (ما لم يظهر) أن لم يقر بغيره. فإن أقر بأخ له غائب، أعطاه نصف الدار والتركة، [وكان نصفها] (ن) موقوفاً على قدوم الغائب (٥).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك،ص): (لتقييد).

<sup>(</sup>د)\* في (ك): (قد).

<sup>(</sup>هـ) مابينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>و) مابينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ز) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) (... أو يأمر من ينادي فيها: إن فلاناً مات، فإن كان له وارث، فليأت القاضي، أو ليبعث إليه). روضة الطالبين ٨/٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الأم ٦/٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) راجع: المعاياة أو (الفروق) ص٣٣٨، وروضة الطالبين ٨/٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١٤٩ ومابعدها.

فأما مطالبة الحاضر بإقامة ضمين فيما دُفِعَ إليه احتياطاً لظهور شريك قد يكون له في الميراث حق، [فقد] (أ) قال الشافعي في هذا الموضع ما يدل على وجوب الضمين (١)، وقال في كتاب الإقرار: ما يدل على استحبابه (٢)، واختلف [أصحابنا] (ب) فيه على أربعة مذاهب:

أحدها: أن خرّجوا اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين: أحدهما: يجب، ليكون [نفوذ] (ت) الحكم على الأحوط(7).

والقول الثاني: يستحب و لا يجب لأنها وثيقة لغير مطالب (٤).

والوجه [الثان*ي*:]<sup>(د)</sup> /

{ \( \tau \) \( \tau \) \\

[أنه]  $^{(a)}$  إن كان هذا الوارث ممن لا يسقط بغيره كالابن، لم يجب عليه إقامة ضمين، وإن كان [غير ابن]  $^{(c)}$  [ممن يسقط بغيره كالأخ]  $^{(c)}$ ، وجب عليه [إقامة ضمين]  $^{(c)}$ .

<sup>(</sup>أ) ليست في (ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (أصحابه).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ص).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (الثالث). وليست في (ك)، وما أثبته حسب السياق.

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و) ساقطة مابينهما من (ك).

<sup>(</sup>ز) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ح) مابينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ٦/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ١٩٢/٧، ومختصر المزني -مطبوع مع الأم- ١٢٦/٩.

<sup>(</sup>٣) لأنه قد يظهر وريت آخر.

<sup>(</sup>٤) قال النووي -رحمه الله-: "إن الأظهر القول بالاستحباب وعدم الوجوب". راجع: روضة الطالبين ٨/٣٥٠. وقال بذلك من قبله الشيرازي في التنبيه ص٣٥٥.

وقال في المهذب ٤٠٤/٢: (لأن الظاهر أنه لاوارث له غيره).

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب ٢/٤٠٤، وروضة الطالبين ٨/٣٥٧.

وعند الشيرازي: "لأن من لا يحجب يتيقن أنه وارث، ويشك فيمن يزاحمه، فلم يترك اليقين بالشك. ومن يحجب بشك في إرثه وحمل القولين على هذين الحالين".

 $[e^{(i)}]^{(i)}$   $[iiilii]^{(i-)}$ :

إن كان [موسرا ذا مال]<sup>(5)</sup> [أمينا]<sup>(4)</sup> لم يجب عليه إقامة ضمين، وإن كان [فقيراً]<sup>(6)</sup>، وجب عليه<sup>(1)</sup>. فإن قيل: [أو لستم]<sup>(6)</sup> تقسمون مال المفلس بين غرمائه بعد إشاعة أمره من غير ضمين مع جواز ظهور غريم؟ قيل: لوقوع الفرق بينهما، بأن حقوق الغرماء متحققة وحق هذا الوارث غير متحقق (<sup>1)</sup>.

فإذا دفع الحاكم المال إليه على ما وصفنا، كتب قصته، وذكر فيها أنه دفع المال اليه بعد الكشف الظاهر من غير حكم قاطع  $(i)^*$ . بالاستحقاق  $(i)^*$ ، ليكون إن ظهر له شريك في الميراث غير مدفوع بنفوذ الحكم عليه بإبطال حقه منه، ليمكن من المطالبة وإقامة البينة (i).

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (الرابع).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (وإن كان غير أمين).

<sup>(</sup>و) في (ك): (لم قلتم).

<sup>(</sup>ز)\* في (ك): (بأمر).

<sup>(</sup>١) لأنه لايضيع حق من يظهر في الأولى ولا يؤمن أن يضيع حق من يظهر في الثانية. قاله الشيرازي في المهذب.

راجع المرجعين السابقين، وحلية العلماء ٢٠٨/٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأم ٦/٣٣٩-٣٤، وفيه بيان الفرق بين الورثة والخرماء وسبب التفريق بينهم.

<sup>(</sup>٣) وهذا كفعله في الحكم على الغائب.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف: "إن الأصحاب اختلفوا في توجيه قول الشافعي على أربعة مذاهب": ولكن لم يذكر هنا إلا ثلاثة. ومثل ذلك في المهذب ٢٠٤/٢، وكذلك حلية العلماء ٢٠٨/٨.

# ١٩ - مسألة: (ولو كان مكان الابن أخ أو معه زوجة، ولا يعلمونه فارقها)

قال الشافعي -رحمه الله-: "ولو كان مكان الابن [أخ] أو معه زوجة ولا يعلمونه فارقها، أعطيتها ربع الثمن، لأن مير اثها محدود الأقل والأكثر، الثمن أو ربع الثمن ومير الله الابن غير محدود "(۱)، اعلم أنه لا يخلوا مدعي المير الله إذا أقام البينة بسبب مير الله، وعدم البينة بأنه لا وارث له غيره من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بحال كالابن. فيوقف أمره في الحال على الكشف/ و لا  $\{7.7/ب\}$  يدفع [إليه] (ب) من التركة شيء، لأنه ليس [له] (ع) قدر متيقن. فإن لم [يبن] (ب) بعد كشف الحاكم و ارث غيره، دفع إليه جميع الميرات على ما قدمناه من حال الضمين ( $^{(7)}$ ).

والقسم الثاني: أن يكون ممن يجوز أن يرث في حال [ويسقط في حال] (م) كالأخ، فيوقف أمره على الكشف. فإن لم يتبين للحاكم بعد طول الكشف وارث [سواه] (د) ولم يقم البينة أن لا وارث له سواه، فقد اختلف [أصحابنا] (د): هل يجري مجرى الابن في دفع الميراث إليه؟ على وجهين:

أحدهما وهو قول جمهورهم: أنه يدفع إليه كالابن لأنه لم يعلم [له] (ح) وارث غيره (٦).

<sup>(</sup>أ) ليست موجودة في الأم ولا في المختصر.

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (يكن).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>و ) في (ص): (غيره).

<sup>(</sup>ز ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ح) ليست في (ك)

<sup>(</sup>١) مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٢/٩، وجاء في الأم بعد هذا: "...الأقل محدود الأكثر، فالأكثر الكل والأقل لا يوقف عليه أبدا إلا بعدد الورثة، وقد يكثرون ويقلون". الأم ٣٣٠/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ماسبق ص١٥٦ ومابعدها. وراجع: المعاياة ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) وقد صحح ذلك النووي  $-رحمه الله- وقال: "فإنه لو لم يعط شيئاً لصار محروماً بالكلية". انظر روضة الطالبين <math>^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$ 

والوجه الثاني: وهو قول ابن سريج: أنه يكون موقوفاً على الأبد حتى تقوم البينة بأن لا وارث له غيره. بخلاف الابن، لوقوع الفرق بينهما: بأن الابن وارث في الأحوال كلها بيقين، والأخ مشكوك فيه هل هو وارث أو غير [وارث](أ)(1) فلم يجز أن يرث إلا بيقين. وهكذا حكم ابن الابن [لجواز](ب) سقوطه بالابن.

والقسم الثالث: أن يكون ممن لا يسقط بحال، ولمه فرض مقدر كالأبوين والزوجين، فيدفع إليه أقل فرضه، لأنه يستحقه بيقين، ويوقف أكثره على الكشف، فإن كان أبا دفع إليه السدس [معولاً]( $^{(5)}(^{(7)})^*$ , وإن كانت أما فكذلك يدفع السدس معولاً $^{(7)}$ ، وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن وإن كان زوجا دفع إليه الربع [معولاً]( $^{(6)})^*$ . وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن معولاً، لجواز أن تكون واحدة من أربع [نسوة]( $^{(6)})^*$ . فإن لم يظهر بعد طول الكشف/  $^{(6)}$  من يحجب  $^{(7)}$  هؤلاء عن أعلى الفرضين، صار كالابن يدفع إليه باقي فرضه الأعلى بضمين على ما ذكرناه من الوجوه  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>أ) في (ص): (أم لا).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (عائلاً).

<sup>(</sup>د ) في (ص): (عائلاً).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س،ك)

<sup>(</sup>۱) لأنه يحجب بغيره فقرابته في كونه أخا غير مورثة بمجردها. انظر: روضة الطالبين ١/٥٥٨، وراجع حلية العلماء ٢٧٥/٨.

<sup>(</sup>٢) تعريف العَوَّلُ: الارتفاع والميل، وقد عالت أي ارتفعت. وهو أن يزيد سهاماً فيدخل النقصان على أهل الفرائض، وسمي بذلك لمجاوزة سهام الميراث سهام المال. أنيس الفقهاء ص٣٠٢، والتعريفات ص١٠٧، وأساس البلاغة ص٤٠٤.

<sup>\*</sup> على تقدير أبوين، وبنتين وزوج أو زوجة. انظر روضة الطالبين ٥٥٨/٨.

<sup>(</sup>٣) على تقدير أختين لأب، وأخين لأم، وزوج أو زوجة معهما. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) لاحتمال أبوين وبنتين معه. المرجع السابق ص ٣٥٧، والمهذب ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٦) الحجب لغة: المنع.

وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. معجم مقاييس اللغة ص٢٩٩، وأساس البلاغة ص٢١١-١١٣، والمصباح المنير ١/٠١، ومغني المحتاج ٤/٩٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: المهذب ٢/٤٠٤، وروضة الطالبين ٨/٣٥٧، وماسبق ص٥٦٠١ ومابعدها.

## ٢٠ - مسألة: ( امرأة ذات زوج، وابن، وأخ، ماتت وابنها، واختلف الأخ والزوج في كون ابنها مات قبلها أو بعدها).

قال الشافعي -رحمه الله-: "وإذا ماتت زوجته وابنه منها، فقال أخوها: مات ابنها ثم ماتت فلي مير اثي مع زوجها وقال [زوجها] (أ): بل ماتت ( $^{(+)}$ \* [فأحرز [أنا] ( $^{(+)}$ ) وابني المال ثم مات ابني فالمال لي. فالقول قول الأخ لأنه وارث لأخته ( $^{(+)}$ )، وعلى الذي يدعي أنه محجوب البينة، وعلى الأخ فيما يدعي [أن أخته ورثت من ابنها] ( $^{(+)}$ ) البينة ( $^{(+)}$ )".

وصورتها: في امرأة ذات زوج، وابن، وأخ، ماتت وابنها، واختلف زوجها وأخوها، فقال الأخ: مات ابنها قبلها، فكان ميراثه [بينك] (م) وبينها. ثم ماتت بعده، فكان ميراثها بيني وبينك، فلك ميراث زوج وهو النصف، ولي معك ميراث أخ وهو النصف. وقال الزوج: بل ماتت الزوجة قبل ابنها، فورثتها مع ابنها دونك، ثم مات الابن، فورثته دونك. فإن كان لواحد منهما بينة بما ادعاه حكم [له] (د) بها وإن عدمت البينة كان تنازعهما في تقدم الموت وتأخره معتبراً بالغرقي والهدمي. فيقطع التوارث بين الميتين (٢) ويجعل تركة كل واحد منهما للحي من ورثته فيجعل تركة الابن لأبيه

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب)\* في (ص): (أولا).

<sup>(</sup>ج) ما أثبته من المختصر.

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (ابن اخته ورثها فيه).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (بيني).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) قال السّافعي -رحمه الله-: قالقول قول الأخ مع يمينه، لأنه الآن قائم وأخته ميتة، فهو وارت، وعلى الذي يدعي أنه محجوب البينة. ولا أدفع اليقين إلا بيقين، فإن كان ابنها ترك مالاً فقال الأخ: آخذ حصتي من مال أختي من ميراثها من ابنها، كان الأخ في ذلك الموضع هو المدعي من قبل أنه يريد أخذ شيء قد يمكن أن لا يكون كما قال، فكما لم أدفع أنه وارث لأنه يقين بظن؛ أن الابن حجبه، فكذلك لم أورته من الابن، لأن الأب يقين وهو ظن، وعلى الأب اليمين وعلى الأخ البينة". الأم ١/٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) المسألة في مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٢/٩.

<sup>(</sup>٣) الذين وقع الشك فيهم فلا يعلم هل ماتوا معاً أو تقدم بعضهم على بعض، ثم لا يعلم المتقدم من المتأخر فالمذهب: أنه يقطع التوارث بينهم ويدفع مال كل منهم للأحياء من ورثته. راجع: التنبيه ص٢١٦، ومغني المحتاج ٤٧٤، وراجع: سنن الدارمي ٤٧٣/٢ (باب ميراث الغرقي).

كأنه لا أم له ويجعل تركة الأم بين زوجها وأخيها كأنه لا ابن لها فيُعطى زوجها النصف والنصف الباقي للأخ<sup>(۱)</sup> فإن قيل/ فالزوج يدعي من تركتها مع الابن الربع، فلم {٢٠٩/ب} أعطي النصف وهو لا يدعيه؟ قيل: هو وإن ادعى الربع بميراته عنها، فقد ادعى باقيه بميراته عن [ابنه]<sup>(۱)</sup> مع اختلاف السببين<sup>(۱)</sup>، فصار بإعطاء النصف مدفوعاً عن استحقاق الكل، فصار معطى بعض ما ادعى ولم يعط أكثر منه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>أ) في (ص،ك): (أبيه) وهذا خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>۱) قال الشيرازي: "لأنه لا يرت إلا من تيقنت حياته عند موت مورته، وهاهنا لا تعرف حياة واحد من الميتين عند موت مورثه، فلم يورث أحدهما من الآخر كالغرقي". انظر: المهذب ٢/٤٠٤، وروضة الطالبين ٨/٣٥٥ قال النووي -رحمه الله-: "هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما، فإن اتفقا على وقت موت أحدهما، واختلفا في أن الآخر مات قبله أم بعده، صدق من قال: بعده، لأن الأصل دوام الحياة وإن أقاما بينتين ، قُدمت بينة من قال قبله، لأن معها زيادة علم".

<sup>(</sup>٢) لأنه لو أعطي حسب دعواه نأخذ الربع من تركة الأم والباقي لابنه، وبعد موت ابنه يرثه، فبهذا يكون أخذ الكل.

<sup>(</sup>٣) لا بد من يمين الأخ في الأولى، ويمين الأب في الثانية. كما نص عليه الشافعي -رحمه الله. انظر الصفحة السابقة هامش (١).

### ٢١ - مسألة : (أمة تنازعها ابن ميت وزوجته).

قال الشافعي -رحمه الله-: "ولو أقام البينة أنه ورث هذه الأمة من أبيه وأقامت المرأته البينة أن أباه أصدقها إياها، فهي للمرأة كما [يبيعها] (ا) ولم يعلم شهود الميرات (۱) وصورتها: في أمة نتازعها ابن ميت، وزوجته، فقال الابن: هذه الأمة لي ورنتها [معك] (ب) عن أبي، وقالت الزوجة: هذه الأمة لي ملكتها عن أبيك بصداقي. فإن عدمت البينة، فالقول قول الابن مع يمينه، لأنها على أصل ملك الأب، وموروثة عنه. ودعوى الزوجة لها صداقاً غير مقبولة، كما لو ادعتها ابتياعاً. وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه، فشهدت بينة الابن أن أباه خلفها ميراثاً [وشهدت] (ع) بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقاً، حكم للزوجة دون الابن. لأن بينتها علمت زيادة لم تعلمها بينة الابن (۱)، فكان الحكم بالزيادة أولى، كما لو ادعت بالابتياع كانت بينة الابتياع أولى من بينة الورثة. ولأن الميت لو كان/حياً، فقامت عليه البينة في أمة (١/٢١٠) يملكها، أنه باعها أو أصدقها، قضي بها عليه، وإن أنكرها (۱). والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (كما تدعيها)، ولعل الصحيح ما أثبته من (س،ص)، ومختصر المزني.

<sup>(</sup>ب) ليست في (ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ٩/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) لأن بينة الإرث تشهد بظاهر الملك المتقدم، وبينة الصداق تشهد بأمر حادث على الملك خفي على بينة الإرث. انظر المهذب ٢/٤٠٤، وراجع روضة الطالبين ١/٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) بناءً على القاعدة الفقهية: البينة على المدعي واليمين على المنكر.

## باب الدعوى في وقت قبل وقت

## ٢٢- مسألة: (عين في يدي رجل أقام الخارج البينة أنها له منذ سنين،

وأقام صاحب اليد البينة أنها له منذ سنة)

[قال الشافعي]<sup>(1)</sup> –رحمه الله–: "وإذا كان العبد في يدي رجل، [وأقام رجل بينة]<sup>(+)</sup> أنه له منذ [شهر]<sup>(a)</sup> فهو بينة]<sup>(+)</sup> أنه له منذ [شهر]<sup>(a)</sup> فهو للذي هو في يده ولا أنظر إلى قديم الملك وحديثه<sup>(1)</sup>. قال المزني: أشبه [بقوله]<sup>(e)</sup> أن "يجعل الملك [بالأقدم أولى]<sup>(c)</sup> كما جعل ملك النتاج أولى<sup>(r)</sup> الفصل".

وصورتها: في رجلين تداعيا [عيناً] (ح) منقولة، كعبد، أو دابة، أو غير منقولة كدار، أو عقار، وأقام [أحدهما] (ط) البينة أنها له منذ سنة، [وأقام الآخر البينة أنها له منذ شهر] (أي) أو أطلق الشهادة بالملك في (ك) و الحال، أو في مدة هي أقصر، فلا يخلوا حال الملك المتنازع فيه من ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>أ) ليست في (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س).

<sup>(</sup>هـ) في (المخطوط): (شهراً)، وفي المختصر والأم (سنة).

<sup>(</sup>و) في (س): (قوله).

<sup>(</sup>ز) في (ك): (الملك للأول).

<sup>(</sup>ح) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ط) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ي) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ك)\* في (س): (كلام لا مكان له هنا ونصه: " ولم تذكر بعدها لا فرق بين الأمريس إذا انعدمت بينة أحدهما بالملك أن تكون الأخرى شاهدة بالملك..." ص٩٣ من س).

<sup>(</sup>۱) الأم ٦/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني ٣٣٢/٩. وتتمة الفصل: "وقد يمكن أن يكون صاحب النتاج قد أخرجه من ملكه، كما أمكن أن يكون صاحب الملك الأقدم أخرجه من ملكه".

أحدها: أن يكون في يد غيرهما. والثاني: أن يكون في يدي أحدهما. والثالث: أن يكون في أيديهما. فأما القسم الأول: إذا كان الملك في يدي غيرهما، ولأحدهما بينة بقديم الملك منذ سنة. وللأخر بينة بحديث الملك منذ شهر ففيهما قولان: أحدهما: وهو اختيار أبي العباس بن سريج: أنهما سواء لا يترجح من شهدت بقديم [الملك](أ) على الأخرى(أ) لأمرين: أحدهما:/ أنهما تنازعا ملكاً في الحال، فلم تؤثر بينة (ب) شهدت بما وإن أثبتته الأخرى، متنازع فيه (أ). والثاني: أن الشهادة بحديث الملك لم تنف بقديم الملك، وإن أثبتته الأخرى، فصارتا متكافئتين (أ). والقول الثاني: وهو أظهر، وبه قال أبو حنيفة (أ)، واختاره المزني: أن الشهادة بقيم الملك أرجح، والحكم بها أولى (أ) لأمرين: أحدهما: أنها قد تعارضتين أن الشهادة بقيم الملك أرجح، والحكم بها أولى (أ) لأمرين: فيه فوجب وقف [المتعارضتين] (أ) وإمضاء ما ليس فيه تعارض (آ).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (ما).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (الأخرى).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (المتعارض).

<sup>(</sup>۱) راجع: المهذب ۲/۸۳۸، الوجيز ص٤٥٨، وفتاوى ومسائل ابن الصلاح ۷۳۷/۲، وانظر: المسألة في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) فالتنازع بينهما في الملك في الحال وكلا البينتين تثبت ذلك. ولإمكان زواله. راجع: السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: والوقت الأول والوقت الآخر سواء". الأم ٣٣١/٦، وقال الشيرازي في المهذب: قال في البويطي: "هما سواء لأن القصد إثبات الملك في الحال". المهذب ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الطحاوي ص٣٥٢، والمبسوط ١٤/٥٥-٥٥، وشرح أدب القاضي الخصاف ص٣٥٩، وروضة القضاة وطريق النجاة ١٤٥٠/٤، وتكملة شرح فتح القدير ٢٦٤/٨.

<sup>(</sup>٥) مختصر المزني ٩/٣٣٢، والمهذب ٢٩٨/٢، وسلسلة القولين والوجهين ص١٧٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٦، وروضة الطالبين ٨/٣٣٩ وبيّن النووي -رحمه الله-: أنه المذهب، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٦) قال أبو العباس الجرجاني: بينة قديم الملك أولى وهو الأصح، لأن البينتين وصلتا معا الله حين التنازع فيتعارضان في الشهر، وينفرد صاحب الملك بزيادة فلا يزال ملكه فيما سلف بلا دليل" المعاياة في العقل ص٣٣٩.

والثاني: أن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه، ولم تتضمنه الشهادة [له] (أ) فلم يحكم بها. فإذا نقرر توجيه القولين، فإن قيل بتساويهما على القول الأول، صارتا متعارضتين، فيكون فيهما ثلاثة أقاويل (أ). أحدها: إسقاطهما والرجوع إلى صاحب اليد. والقول الثاني: الإقراع بينهما، والحكم لمن قرع منهما (١). والقول الثالث: استعمالهما، وقسم الشيء بينهما "أ، وهذا القول يجيء في هذا الموضع [لإمكان] (ب) الاشتراك، فإن قيل: بترجيح البينة بقديم الملك على البينة بحديثه، وجعل الحكم فيها أولى، ثبت لصاحبها الملك من المدة المتقدمة، وحكم له بما حدث عن الملك من نتاج [ونماء وغلة] (ع) في تلك المدة، وإلى وقته (أ) ثم يُبنى على هذين القولين ما جعله المزني أصلاً. وهو إن تنازعا دابة، فيقيم أحدهما البينة أنها له / نتجها أي إلى المزني عن المائه، وولا يقولون نتجها في ملكه المزني عن المنافعي رضي الله عنه: أنه جعلها لمن أقام البينة: أنه نتجها في ملكه، وجعله شاهدا على الحكم بقديم الملك دون حديثه (أ). فاختلف أصحابنا في النتاج: هل يترجح به البينة قولا واحداً، أو يكون على قولين كالشهادة بقديم الملك؟

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (لمكان).

<sup>(</sup>ج) في (س): (وها استغله).

<sup>(</sup>د ) في (س): (أنها له نتجها في ملكه)، وساقطة من (ص).

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق بشأن البينات المتعارضة ص٩٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢)، (٣) المهذب ٢/٣٩٨، وروضة الطالبين ٨/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين  $^{1/7}$ ، ومغني المحتاج  $^{1/7}$ .

<sup>(</sup>٥) نتجها: أي ولي نتاجهاحين ولاتها أمها. والناتج للناقة: مثل القابلة والمولدة للمرأة. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص٢٧٣، والقاموس المحيط ص١٠١٠.

<sup>(</sup>٦) راجع: مختصر المزني  $^{77}$ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص $^{77}$  وفيه "وفي زعمه  $^{1}$  المزنى - أنه لا خلاف فيها".

وذهب ابن سريج وابن خيران: إلى التسوية بينهما، وأنهما على قولين: أحدهما: أنهما سواء في التعارض. والثاني: أنه يترجح البينة بقديم الملك، وبالنتاج على البينة الخالية منهما (۱). وحكى أبو على بن خيران عن أبي العباس بن سريج: أن الشهادة بالنتاج ليست من منصوصات الشافعي، وإنما أوردها المزني من تلقاء نفسه. وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة نقله، وأن بينة النتاج عند الشافعي أقوى من البينة بقديم الملك، على قولين، ولئن لم يكن النتاج مسطوراً، فقد [نقله] (أ) عنه سماعاً وفرقوا بين النتاج وقديم الملك في القوة: بأن الشهادة بالنتاج على ملكه تنفي أن يتقدم عليها ملك لغيره، فصار النتاج بهذا الفرق أقوى من قديم الملك، فلذلك رجحت البينة بالنتاج قولاً واحداً (۱)، وكان ترجيحها بقنيم الملك على قولين (۱): وهكذا لو تنازعا ثوباً، وأقام أحدهما [البينة على أنه له، نسجه في ملكه، وأقام الآخر البينة على أنه له ولم يقولوا نسجه في ملكه، وأقام الآخر البينة على أنه له ولم يقولوا أحدهما بسبب الملك/ من الابتياع، أو ميراث، وشهدت الأخرى بالملك من غير ذكر (۲۱۱/ب) سببه، فيكون الترجيح بذكر السبب كالترجيح بقيم الملك، فيكون على قولين: أحدهما:

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (نقلوا).

<sup>(</sup>ب) ساقط ما بينهما من (س).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (فأما إذا).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (فصار ملحقاً).

<sup>(</sup>۱) راجع: حلية العلماء ۱۹۱/۸، وقال ابن أبي الدم: "ومن أصحابنا من قال في مسألة النتاج: تقدم البينة الشاهدة به قولاً واحداً. ابن أبي الدم ص٢٣٧، وفرقوا بينها وبين البينة بقديم الملك، وراجع روضة الطالبين ۱/۸.

<sup>(</sup>٢) (...لأن بينة النتاج تنفي أن يكون الملك لغيره...). المهذب ٣٩٨/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٦١٩.

<sup>(</sup>٣) راجع إضافة إلى ماسبق: حلية العلماء ١٩٠/٨، والوجيز ص٤٥٨، وأدب القضاء لابن أبسي الدم ص٢٣٧، وماسبق ص٢٤٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) "فترجح الشهادة بذلك لزيادة علمها، ولإثباتها ابتداء الملك لصاحبها" قاله الشربيني في مغني المحتاج ٢٠/٦.

# أ- فصل: (فيما إذا كان الملك في يـدي أحدهما، وشهدت بينة أحدهما أنه له منذ سنة وبينة الآخر أنه له منذ شهر)

وأما القسم الثاني: إذا كان الملك في يدي أحدهما، وشهدت بينة أحدهما أنه له منذ [سنة، وشهدت بينة الآخر] أنه له منذ شهر، فإن كانت البينة بقديم الملك لصاحب اليد، حكم له بالملك، لا يختلف فيه مذهب الشافعي، وجميع أصحابه، لأنه قد ترجح باليد، وبقديم الملك (أ). وإن كانت البينة بقديم الملك للخارج دون صاحب اليد، فترجح أحدهما باليد، وترجح الآخر بقديم الملك، فالذي نص عليه الشافعي هاهنا: أنها تكون لصاحب اليد ترجيحاً بيده على قديم الملك(أ). وتابعه جمهور أصحابه على هذا القول(أ)، وبه قال أبو حنيفة، فإنه حكم ببينة صاحب اليد في هذا الموضع، وإن كان يرى أن بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد، لأنه يمنع من بينة الداخل، إذا لم تفد إلا ما أفادت اليد. فأما إذا أفادت إذا يودها على بينة (يادة على) أبا ما أفادته يده [فإنه] [قدمها على بينة (يادة على من بينة الخارج(أ)، وقد أفادت هذه البينة زيادة على ما أفادته يده إفانك قدمها على بينة (المخارج(أ)، وعلى قول أبي يوسف، ومحمد: تكون بينة الخارج أولى في الأحوال كلها(أ).

<sup>(</sup>أ) ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) في (س): (غير).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س)، وفي (ص): قبلت، وبدلاً منها في (س): (فلذلك).

<sup>(</sup>د) مابينهما ساقط من: (س،ص).

<sup>(</sup>۱) راجع: الأم ٣٣١/٦، المهنب ٢/٣٩٠، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص٣٣٥، وروضة الطالبين المحتاج ٣٠/٨:

<sup>(</sup>۲) انظر ماسبق ص۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/٣٩٨، وحلية العلماء ١٨٧/٨، والوجيز ص٤٥٧، وأدب القضاء لابن أبي الـدم ص٢٣٥-٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) قال علاء الدين السمر قندي حرحمه الله-: "في دعوى النتاج بينة ذي اليد أولى، لأنها دعوى أولية الملك، والميد لا يدل عليه، فمست الحاجة إلى الإثبات بالبينة". طريقة الخلاف بين الأسلاف ص٤٣١. وراجع: الاختيار لتعليل المختار ٢٧٥٠.٣٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) راجع: اللباب في شرح الكتاب ٤/٣٥-٣٦، والهداية مع نصب الراية ١٧٧/٥ وفيه: أن هذا عنــد أبـي حنيفة وأبـي يوسف حرحمهما الله- وهو رواية عن محمد حرحمه الله-؛ ومثله في بدائع الصنائع ٢٣٤/٦.

<sup>(</sup>٢) مانكره المصنف هنا خلاف المعتمد عند الأحناف. راجع إضافة إلى ماسبق: مختصر اختلاف العلماء ٢٢٥/٤، والاختيار لتعليل المختار ١١٧/٢ ومابعدها.

وذهب أبو اسحق المروزي [ومن تابعه] (أ) من أصحاب الشافعي إلى [أن] (ب) الترجيح بقديم الملك أولى من الترجيح باليد (۱)، فيكون على قولين: أحدهما: يحكم بقديم الملك [إذا رجحت به البينة] (5).

[والثاني: يحكم لصاحب اليد إذا لم تترجح به البينة واحتج في ترجيح قديم الملك على الترجيح باليد] بأنه لو شهدت بينة مدع أن هذه الدار كانت له بالأمس، حكم له [بملك] الدار في اليوم، استدامة لملكه (۱). ولو شهدت له أنها كانت في يده بالأمس، لم يحكم له باليد [في] اليوم، ولم يوجب استدامة يده (۱). وهذا خطأ من قائله، لأن البينة تراد لإثبات [موجب] اليد فإذا ترجحت إحداهما باليد، وافقت موجبها، وخالفت [موجب] الأصل، ولذلك ترجحت البينة بها. وهذا المعنى موجود في قديم الملك وحديثه. فأما ما استشهدوا به من قديم اليد، وقديم الملك، [فهما] الما بالأمس، وإلى وقته (١) باستدامة اليد، و لا باستدامة الملك، حتى يشهدوا أنه كان مالكاً لها بالأمس، وإلى وقته (١)

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س): (على ترجيح بينة اليد).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س): وبدلاً منها: (بالدار).

<sup>(</sup>و) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ز) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ح) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ط) في (ص): (فالحكم بهما).

<sup>(</sup>١) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) راجع: المهذب ٣٩٨/٢، والسلسلة في معرفة الوجهين والقولين ص٧٤ب.

<sup>(</sup>٣) راجع ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) إلا في مسائل ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر منها: إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلاً، أو أنه أقر له به من سنة، أو يقول المدعى عليه للمدعي، كان ملكك بالأمس وهو الآن ملكى فيؤاخذه بإقراره ...، الأشباه والنظائر ص٦١٩، وراجع: المعاياة في العقل ص٣٣٨.

لأن النزاع في ملكها في الوقت دون ما تقدم، فصارت الشهادة بالمنقدم [في غير محل] النتازع، فلم يحكم بها، لأنه قد يملك [بالأمس] ما يزول عنه ملكه في اليوم (۱). فإن كان أبو اسحق [المروزي] يرى الحكم بها في اليوم مذهبا لنفسه، خولف فيه تعليلاً / بما ذكرناه (۱). فإن قيل: فإذا [رجحتم] (۱) البينة باليد، فهلا رجحتم  $\{117/ب\}$  هنا إهنا العدد؟ قيل: لأن زيادة العدد لم تفد زيادة على ما أفادته (۱). [البينة] المنافعة واليد أفادت من زيادة التصرف ما لم تفد البينة، فلذلك ترجحت البينة باليد ولم تترجح بزيادة العدد (۱).

<sup>(</sup>أ) في (س،ك): (من غير).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د ) في (س،ص): (ترجحت).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و) في (ك): (زيادة).

<sup>(</sup>ز) في (س): (اليد).

<sup>(</sup>١) راجع: الفتاوي الكبرى ٤/٣٦٦، وما سبق ص١١٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع: ص١٦٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) البينة لا ترجح بزيادة العدد، فلو كانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر أربعة أو أكثر فهما متعارضتان، لأن الاثنين مقدران بالشرع فكان حكمهما وحكم ما زاد سواء/ المهذب ٣٩٨/٢. وراجع: التلخيص في أصول الفقه ٤٤٠/٢.

## ب- فصل: (فيما إذا كان في أيديهما دار، وأقام كل منهما البينة بأن جميع الدار له)

وأما القسم الثالث: إذا كان الملك في أيديهما، وكان داراً، فأقام كل واحد منهما بينة بأن جميع الدار له، فهذا على ضربين: أحدهما: أن تتكافأ البينتان، ولا تشهد إحداهما بقديم الملك، فقد أقام كل واحد منهما بينة بملك جميع الدار التي نصفها بيده [ونصفها بيد الآخر] (ا) فصار له فيما بيده [بينة داخل، وفيما في يد صاحبه] (ب) بينة خارج، فتعارضت البينتان في الدخول والخروج. فإن قيل: إن تعارضهما موجب لسقوطهما، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وأقرت الدار في أيديهما ملكا باليد والتحالف (۱). وإن قيل: إن تعارضهما موجب لاستعمالهما، وقسم [الملك] (ع) بينهما، فلا يمين عليهما، ويجعل الدار بينهما ملكا [بالبينة] (د)(۲). والضرب الثاني (م): أن تشهد بينة أحدهما بقديم الملك، وتشهد بينة الأخر بحديثه (۱) فإن لم تجعل الشهادة بقديم الملك ترجيحاً للبينة على أحد القولين (۱)، فالجواب على ما مضى من تكافؤ البينتين في جعل الدار بينهما نصفين: باليد و اليمين في أحد القولين.

<sup>(</sup>أ) في (س): (ونصفها الآخر بيد صاحبه)، وفي (ص): (ونصفها بيد صاحبه).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (ذا لك).

<sup>(</sup>د ) في (س): (باليد).

<sup>(</sup>هـ) في (ص): (تداخل بين الصفحات، وتكرار لكلام مضى، ويبدو أن ذلك من الناسخ سهواً حيث كرر ما يقارب أربع لوحات. ثم عاد إلى الموضوع وعليه فلا سقط).

<sup>(</sup>و)\* في (ك): (الملك).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي -رحمه الله-: "... ونحلفه على دعوى صاحبه إذا ألغينا البينة ...". الأم ٢/٢٦، وفي المهذب: أن القول بالسقوط هو الصحيح، لأنهما حجتان تعارضتا ولا مزية لإحداهما على الأخرى فسقطتا كالنصين في الحادثة، المهذب ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) لأن البينة حجة كاليد، ولو استويا في اليد قسم بينهما، فكذلك إذا استويا في البينة/ المهذب ٢٠/٣، وراجع حلية العلماء ١٨٩/٨، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤١.

<sup>(</sup>٣) وهو الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله- وتابعه جمهور أصحابه. راجع ص١٦٧. وانظر: روضة الطالبين ٨/٠٤٠.

وبالبينة من غير يمين في القول الثاني (١). وإن ترجحت الشهادة بقديم الملك على {٢١٣} القول الثاني (٢)، خلص لصاحبها النصف الذي في يده، وتقابل في النصف الآخر ترجيح بينة قديم الملك، وترجيح بينة الآخر باليد. فعلى قول أبي اسحق المروزي: يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم الملك، فتصير جميع الدار له، لأنه يجعل الترجيح بقديم الملك، أقوى من الترجيح باليد (١). وعلى الظاهر من [مذهب] (١) الشافعي، وما عليه جمهور أصحابه: يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليد، لأنه يجعل الترجيح باليد أقوى من الترجيح بقديم الملك، فتصير الدار بينهما نصفين بغير أيمان قولاً واحداً (١)، الأنه محكوم [بها] (١) بينهما في [النصفين] (٢) بترجيح البينتين من غير إسقاط لهما، [ولا قسمة] (١) باستعمالهما. والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (س): (قول).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (النصف).

<sup>(</sup>د) في (ص): (والقسمة).

<sup>(</sup>١) راجع: ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، والأم 7/777، وروضة الطالبين 4/777.

### باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة

## ٢٣- مسألة: (رجلان تداعيا ابتياع دارٍ من رجل واحد كل يقيم البينة على الشراء ونقد الثمن)

قال الشافعي -رحمه الله-: (لوإذا أقام أحدهما البينة أنه اشترى منه هذه الدار بمائة درهم ونقده (١) الثمن، [وآخر البينة](أ) أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقده الثمن بلا وقت، فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء اخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده، ويرجع بالنصف، وإن شاء رده.(٢)

وقال في موضع آخر: إن/ القول قول البائع في البيع، قال المزني: هذا أشبه  $\{717/\psi\}$  بالحق عندي (٢). الفصل)

جمع المزني في هذا [الباب] (بين] (ج) تلاث مسائل، نقلها عن الشافعي.

فالأولة: بائع ومشتريان.

والثانية: بائعان ومشتريان.

والثالثة: مشتر وبائعان.

فأما الأولى: هي مسألتنا. فصورتها في رجلين تداعيا ابنياع دار من رجل واحد، فقال أحدهما: اشتريتها [منه] (د) بمائة درهم ونقدته الثمن وأقام على ذلك بينة.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (ولغيره بينة).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (الكتاب).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) نقده الدراهم، ونقد له الدراهم أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضها. أساس البلاغة ص١٥٠، والقاموس المحيط ص٢١٤، ومختار الصحاح ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الأم ٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) تتمة الفصل «... لأن البينتين قد تكافأتا، وللمقر له بالدار سبب ليس لصاحبه كما يدعيانها جميعاً ببينة، وهي في يد أحدهما، فتكون لمن هي في يديه لقوة سببه عنده على سبب صاحبه. قال المزني -رحمه الله-: وقد قال: لو أقام كل واحد منهما البينة على دابة أنه نتجها، أبطلتها وقبلت قول الذي هي في يديه». مختصر المزني ٩/٣٣٢.

وقال الآخر (1)\* اشتریتها منه بمائتی در هم ونقدته الثمن، و أقام علی ذلك بینیة (1)\* فهذا علی ضربین:

أحدهما: أن يكون في [البينتين] (ج) بيان على تقدم أحد العقدين على الآخر.

والثاني: أن لايكون فيهما بيان.

فإن بان بهما تقديم أحد العقدين على الآخر، بأن تشهد بينة أحدهما أنه ابتاعها منه في رجب، وتشهد بينة الآخر أنه ابتاعها منه في شعبان، أو تشهد بينة أحدهما أنه ابتاعها منه في يوم السبت، وتشهد بينة الآخر أنه ابتاعها منه في يوم الأحد، فهما في تقارب هذين الزمانين وتباعده سواء.

فيحكم بصحة العقد الأول<sup>(۱)</sup>، وإبطال الثاني، لأنه قد زال بالأول ملك البائع، فصار في الثاني بائعاً لغير ملك.

فيرجع الثاني على  $(-1)^*$  البائع بالثمن لقيام البينة بقبضه له  $(-1)^*$ ، ويكون الأول أحق بالدار. ولايدل ذلك على ملكه  $(-1)^*$  الدار، لأنه قد يجوز أن يكون البائع غير مالك حتى يقول الشهود: إنه باعها وهو [مالك لها]  $(-1)^*$  أو يقولوا إنها لهذا المشتري بابتياعها من  $\{-1,1,1\}$  هذا البائع، فتدل له الشهادة بأحد الأمرين على ملك المشترى وصحة عقده  $(-1)^*$ .

<sup>(</sup>أ)\* في (ك): (إنما).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (البينة).

<sup>(</sup>د)\* في (ك): (الأول).

<sup>(</sup>هـ)\* في (ك): (في).

<sup>(</sup>و) في (ك): (مالكها).

<sup>(</sup>۱) لأنه ابتاعها وهي في ملكه، ولعدم المعارض حال السبق. المهذب ۲/۰۰٪، وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٦.

وقال النووي -رحمه الله-: "والسابق أولى بلا خلاف". روضة الطالبين ١٣٩٩٨.

وراجع: نهاية المحتاج ٨/٠٧٠، وحاشية البيجرمي ٤/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: مغني المحتاج ٣٤٣/٦، وحاشية البيجرمي ٤/٨٠٤، والمغني لابن قدامة ٩/٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) لأنها شهادة بملك سابق فلا تسمع إلا مع ذلك.

راجع: حواشي الشرواني والعبادي على تحقة المحتاج ١٠/٣٣١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٦١٩.

وإن لم يكن في البينتين بيان على تقدم أحد العقدين، وذلك يكون من أحد ثلاثة أوجه:

إما أن لايكون في واحدة منها تاريخ، أو تؤرخ إحداهما دون الأخرى، أو تؤرخ كل واحدة منهما إلى وقت واحد لا تتقدم إحداهما على الأخرى، فيكون بيان التقدم معدوماً على الوجوه [الثلاثة] (أ) [كلها] (ب).

وإذا كان كذلك لم تخل حال الدار من أربعة أحوال:

 $[ احدها]^{(5)}$ : أن تكون في يد البائع.

والثاني أن تكون في يد  $[1-1]^{(1)}$  المشتريين.

والثالث: أن تكون في أيديهما.

والرابع: أن تكون في يد أجنبي.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (إحداهن).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (ص).

### أ- فصل: (فيما إذا كانت الدار في يد البائع)

فأما الحالة الأولى: وهي أن تكون في يد البائع فقد اختلف أصحابنا في تصديق البائع لإحدى البينتين: هل يوجب ترجيحاً على الأخرى؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إبراهيم المزني، وأبي العباس بن سريج: إن تصديق البائع المحدهما مقبول، ترجح به [بينته] (أ)، لأنه أصل وذو يد (١).

فعلى هذا يرجع، إلى بيانه في أي العقدين تقدم، ولايرجع إلى بيانه أيهما باع. لأنه قد ثبت  $[عليه]^{(+)}$  البيعان بالبينتين فيرجع إليه [في المتقدم $]^{(+)}$  منهما. فإذا بين أحدهما بالتقدم، كان البيع له $(^{(+)})$ ، ولايمين [عليه للآخر $]^{(+)}$ .

لأنه لورجع عن قوله، لم يقبل وليس يغرم للآخر القيمة / وإنما يرد عليه  $\{115/\psi\}$  [الثمن] (م) (ع) فاذلك لم تلزمه اليمين. وإن أنكر أن يكون عنده بيان، أحلف وكان لكل واحد منهما أن يحلفه يمينا تخصه. لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه، فلذلك لزمته اليمين (ع). فإن جمع [بين المشتريين] (وا في البيان، لم يكن فيه بيان، لأن بيانه في التقدم، ويستحيل أن يكون كل واحد منهما متقدماً على الآخر في حالة [واحدة] (ز).

<sup>(</sup>أ) في (ص): (الأخرى).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (بالتقدم).

<sup>(</sup>د) في (ك): (على الآخر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ص)، وفي (س): (وإنما ترد عليه اليمين).

<sup>(</sup>و) في (س،ص): (بينهما).

<sup>(</sup>ز) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) قال المزني بعد أن أورد قول الشافعي -رحمه الله- في أن القول قول البائع في البيع: (هذا أشبه بالحق عندي، لأن البينتين قد تكافأتا وللمقر له بالدار سبب ليس لصاحبه...). مختصر المزني -مع الأم ٣٣٢/٩.

وراجع: روضة الطالبين ٢٤٦/٨ وفيها أورد قول أبي العباس بن سريج ثم قال: (او الأصح المنع لاتفاق البينتين على اسقاط يده وانتزاع المال منه باتفاق الأقوال، واليد المزالة لايرجح بها ...). وانظر: حليه العلماء ١٩٧/٨.

<sup>(</sup>٢) قال الشربيني: (... فإن صدقه فعلى الأصح، وهو سقوط البينتين يسلم المدعى به للمصدق). مغني المحتاج <math>7/3. وراجع: روضة الطالبين 7/3، وحاشية إعانة الطالبين 7/3.

<sup>(</sup>٣) لثبوته بالبينة.

<sup>(</sup>٤) (ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة، وسقوطها إنما هو فيما وقع فيه التعارض وهو العقد فقط). نهاية المحتاج ٨/٣٤٠. وراجع: روضة الطالبين ٨/٣٤٦.

وقال أبوحامد الإسغر اييني: التكون الدار بينهما بتصديق الهما (۱). فإن قال ذلك وهو يرى أن بيان البائع مقصور على التقدم بالعقد، فقد وهم الاستحالة اجتماعهما في التقدم. وإن قاله، الأنه يرى أنه يرجع إلى بيان البائع الأيهما باع، فهو ارتكاب مذهب الايقتضيه المذهب لما بيناه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وعامة أصحابنا: إن تصديق البائع لأجل يده غير مقبول في ترجيح بينة أحدهما، لاتفاق البينتين على زوال ملكه، فبطل بهما حكم يده (٢).

وإنما يرجع إلى يد يجوز أن تكون مالكة، وليس للبائع يد ملك. فعلى هذا يجرى على البينتين حكم المتعارضتين في الظاهر، وإن جاز أن الايتعارضا في الباطن، بأن يتقدم أحد العقدين على الآخر، فيكون في تعارضهما ثلاثة أقاويل:

أحدهما: إسقاطهما ويرجع إلى قول البائع لاترجيحاً للبينة، لأنهما قد اسقطتا، ولكن لأنها دعوى عليه في ابتياع منه فإن كذبهما، حلف لكل واحد منهما ( $^{7}$ )، وغرم له ماشهدت به بينته من التمن الذي دفعه ( $^{1}$ )، والدار باقية على حكم ملكه ( $^{0}$ ).

وإن صدق أحدهما وكذب الآخر، كانت الدار مبيعة على المصدَّق دون المكذَّب الأخر، كانت الدار مبيعة على المصدَّق دون المكذَّب إحلاف البائع، نظر: فإن كان قد سبق بالدعوى على المصدق، كان له [إحلاف] (أ) البائع، لأنه قد استحق [اليمين] (ب) بإنكاره قبل دعوى المصدق، فلم يسقط حقه منهما بتصديقه لغيره (٧).

{1/10}

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (الثمن).

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الدم في أدب القضاء: (او إن أقر لهما جعلت بينهما نصفين وحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر على أصح القولين!). أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) قال القفال: (لوقال أكثر أصحابنا: (لايرجح) بإقرار البائع وهو الأصح). حلية العلماء ١٩٧/٨-١٩٨٠. وقاله النووي -رحمه الله-. انظر: روضة الطالبين ٣٤٦/٨. وراجع: المغني لابن قدامة ٢٩١/٩.

<sup>(</sup>٣) أنه ماباعه كما لم يكن بينة.

<sup>(</sup>٤) لثبوته بالبينة وسقوط البينتين، إنما هو فيما تعارضتا فيه وهو العقد فقط. راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٤، ومغني المحتاج ٢/٤٣٤، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣/١٠٠٠. وحاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: روضة الطالبين ٨/٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج ٦/٤٣٥. وراجع: المهذب ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) قال أبن أبي الدم: (لويحلف للآخر على أصبح القولين). أدب القضاء ص٢٤٤٠.

وإن كانت دعواه [بعد تصديق] (أ) الآخر، فلا يمين عليه إلا على [تخريج] (ب) يذكره، لأنها دعوى في حال لاينفذ فيها إقراره (۱)، ويرجع عليه بالثمن الذي شهدت به بينته. فلو عاد البائع، فصدق الثاني بعد تصديق الأول، كان البيع للأول لتقدم إقراره، ونظر في قيمة الدار: فإن كانت بقدر الثمن الذي شهدت به بينة الثباني، لم يغرم [للثاني] (5) إلا الثمن، وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن، ففي وجوب غرم زيادة القيمة بعد رد الثمن قولان: أحدهما: لا يغرمها.

والثاني: يغرمها، ومن هنا يجيء تخريج قول أبي على ( $^{(7)}$  للبائع: أن يحلف [للمكذب]  $^{(4)}$ ، لأنه إذا غرم مع الإقرار، حلف مع الإنكار  $^{(7)}$ .

و [إن] (هـ) صدق البائع لهما جميعاً، جعلت الدار بينهما [نصفين] (و)(٤)، ويكون نصفها مبيعاً على كل واحد منهما بنصف الثمن الذي شهدت به بينته، إن اتفقوا على قدره (٥).

وإن عدلوا إلى غيره، فكل واحد من المشتريين يأخذ نصف الدار بنصف الثمن الذي أقر به البائع، إن صدقه المشتريان على قدره وإن كذباه/ [حلّفاه]<sup>(ز)</sup> عليه وأُبطل البيع، {ولا يعتبر الثمن الذي شهدت به البينة إلا في دفعه دون عقد البيع، لأنه قد سقط قبولهما

(۱۱۷/ب)

<sup>(</sup>أ) في (ص): (بتصديق).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (ترجيح).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (الثاني).

<sup>(</sup>د) في (س): (المكذب).

<sup>(</sup>٥) في (ك): (ولو).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ز) في (ص): (تحالفا).

<sup>(</sup>١) لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل.

<sup>(</sup>۲) راجع: ماسبق ص۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) ولأنه هنا كأنما أتلفها عليه.

راجع: روضة الطالبين ٨/٤٤٣-٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) (وحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر، على أصح القولين). أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٢٤٤. وراجع: المهذب ٢/٠٠٠، وحاشية إعانية الطالبين ٢٣٣/٤، وحاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) راجع: حلية العلماء ١٩٨/٨.

في البيع، فسقط حكم [الثمن] (أ) الذي شهدا به، وإن قُبلت شهادتهما في دفعه، لأن تعارضهما في البيع لا في دفع الثمن (١)، فهذا حكم القول الأول في [إسقاط] (ب) البينتين بالتعارض.

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين. فايتهما قرعت حكم بها، وكان البيع لمن شهدت له(٢).

وفي إحلافه مع القرعة قولان (٣):

أحدهما: يحلف إن قيل أن القرعة مرجحة لدعواه.

والثاني: [لايحلف] (ج) إن قيل أن القرعة مرجحة لبينته، وللمقروع أن يرجع على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته (٤).

والقول الثالث: استعمال البينتين، وقسم الدار بهما بين المشتريين ليكون نصفها مبيعاً [عليه بنصف الثمن الذي شهدت به بينته، ويرجع بنصف الباقي (٥) ويكون كل واحد منهما](٤) -لتفريق الصفقة عليه- بالخيار في إمضاء البيع في نصف الدار بنصف الثمن، أو فسخه. لأنه ابتاع جميع الدار، فجعل له نصفها(١)، ولهما في الخيار ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يختار ا الإمضاء، فيكونا شريكين.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (اليمين).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (سقوط).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (لايمين).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (ك) وبدلاً منه: (من كل واحد منهما).

<sup>(</sup>١) راجع: البيجرمي على تحفة المحتاج ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) لأنه لامزية لأحدهما على الأخرى فوجب التقديم بالقرعة، ولأن القرعة شُرعت عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد، وللرضاء بما جرت به الأقدار، وقضاه الملك الجبار. المهذب ٣٩٨/٢، وقواعد الأحكام ١٩٦١.

<sup>(</sup>٣) راجع القولين في: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٩ وفيه: أن أصبح القولين عند الشيخ ابن أبي عصرون لايحلف. وراجع: روضة الطالبين ٣٢٩/٨.

<sup>(</sup>٤) لأنه كهلاك المبيع قبل قبضه/ روضة الطالبين  $^{1950}$ .

<sup>(</sup>٥) أي (فإذا كان تُمن هذا مائة وتُمن هذا خمسين فللأول خمسون وللثاني خمسة وعشرون ولاشيء لهما غير ذلك) قليوبي وعميره ٢/٣٤٧. وراجع: الأم ٣٣٣/٦.

<sup>(</sup>٦) راجع: الوجيز ص٤٥٩، وروضة الطالبين ٨/٣٤٥.

والثانية: أن يختار الفسخ، فيصح فسخ من تقدم منهما، ويتوفر سهمه بالفسخ على المتأخر، فيسقط خياره في الفسخ، لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار.

والحالة [الثالثة] (أ): أن يمضي أحدهما ويفسخ الآخر، فقد زال ملك الفاسخ، ونظر: فإن فسخ قبل رضا الآخر بالنصف [توفر] (الله سهمه على الراضي، وأخذ/ جميع الدار {٢١٦/أ} بجميع ثمن بينته (١). وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي لاستقرار الحكم في ابتياعه النصف (٢).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (الثانية).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (يغرم).

<sup>(</sup>١) قال النووي -رحمه الله- بعد أن ذكر في ذلك قولين: <math>(وأصحهما وبه قطع العراقيون له ذلك – أي جميع الدار – لأن بينته قامت بالجميع، وقد زال المزاحم <math>...). روضة الطالبين  $^{/2}$ .

<sup>(</sup>٢) لأنه حين أجاز رضي بالنصف. المرجع السابق.

### ب - فصل: (فيما إذا كانت الدار في يد أحد المشريين).

وأما الحال الثانية: وهو أن تكون الدار في يد أحد المشتريين، فقد اختلف أصحابنا: هل تترجح بينته بيده، أم W على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الترجيح بيد البائع، إذا صدّق أحدهما بترجيح  $[x]^{(l)}$  [أحد] $(x)^{(l)}$  المشتريين $(x)^{(l)}$ .

إذا قيل: إنها ترجح بيد البائع، إذا صدقه فيُحكم له ببينته ويده (٢)، [ويرجع] والآخر [بالثمن] (الذي الذي الدي) شهدت به بينته، ويجوز أن يكون خصما لصاحب اليد في الدار، ويحلفه إذا أنكره. وإن صدقه، سلمت الدار إليه بإقراره [بالثمن] (االله الذي شهدت به بينته، إن كان مثل الثمن في ابتياع [حقه] (الدير) وإن كان أقل، لم يكن له أن يرجع بالباقي، لأنه مقر أنه لايستحقه على الثاني.

وإن كان أكثر، لم يكن له أن يأخذ الزيادة، لأنه مقر أنه لايستحق [أكثر]<sup>(ح)</sup> من الثمن الذي دفع، ويكون درك الثاني على الأول، دون البائع، ولايكون على البائع درك الأول، ولا [الثاني، لأن]<sup>(ط)</sup> الثاني ملكها عن الأول، والأول قد أقر أنه [لم]<sup>(ي)</sup> يملكها عن البائع، فلذلك سلم البائع من دركها.

<sup>(</sup>أ) في (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (يوجح).

<sup>(</sup>د) في (ص): (باليمين).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ص).

<sup>(</sup>و) في (ص): (باليمين).

<sup>(</sup>ز) في (س،ص): (نفسه).

<sup>(</sup>ح) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ط) في (ص): (على).

<sup>(</sup>ي) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق ص١٧٥ ومابعدها.

وقال ابن أبي الدم: (لفإن كانت العين في يد واحد منهما قضى بها لمن هي في يده). أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) لأن البائع إذا صدقه فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة. راجع: الغاية القصوى ١٠٣٣/٢. والمذهب أنها لاترجح البينة بقول البائع، لأنه صاحب يد مزالة. انظر ص١٧٦ ومابعدها. وراجع: النهاية ص٣٧٠.

والوجه الثاني:

[أنه لاتترجح بينته بيده، لأن يده مضافة إلى سبب قد تساويا فيه، وهو الوجه الذي] (أ) لاتترجح البينة بيد البائع إذا صدق (١) أحدهما. فعلى هذا، يسقط حكم يده، وتتعارض البينتان في حقهما، فتكون على الأقاويل الثلاثة (٢):

/أحدها: [يسقطان] (ب) ويرجع [إلى] (أ) البائع في إقراره وإنكاره ( $^{(7)}$  على مامضى.  $\{717/\psi\}$  والقول الثاني: يقرع بينهما، ويحكم لمن قرع منهما (على مامضى) (د).

و القول الثالث: يقسم بينهما] $^{(a)}$  [باستعمالهما على مامضى] $^{(e)(3)}$ .

وذكر الربيع قو لا رابعاً: أن تَعارض البينتين يوجب إبطال [الصفقتين] (ز) فيكون كل واحد من البيعين باطلاً، كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه تزوجها، يبطل النكاحان بتعارضهما (7).

<sup>(</sup>أ) ساقط مابينهما من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (يسقط).

<sup>(</sup>ج) في (س): (على).

<sup>(</sup>د) في (ك).

<sup>(</sup>٥) مابينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>و) مابينهما في (ك). وفي (ص): (يكون حكمهما في القسمين على مامضى).

<sup>(</sup>ز) في (ص): (العقدين).

<sup>(</sup>ح) في (ص): (بتعارضها).

<sup>(</sup>١) المذهب الصحيح إنه لاتترجح البينة بقول البائع. المهذب ٢/٠٠٠.

وانظر ماسبق ص١٧٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه الأقاويل ماسبق ص١٧٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) (فإن أنكر هما حلف لكل واحد منهما يميناً منفردة، وإن أقر لأحدهما سلمت إليه، ويحلف للآخر على أصبح القولين، وإن أقر لهما جعلت بينهما نصفين وحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر على أصبح القولين). أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) (فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذي ادعى انه ابتاع به). انظر المهذب ٢/٠٠٠. وراجع ص١٧٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) الأم ٦/٣٣٣، وروضة الطالبين ٨/٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) لأن كل بينة تكذبها الأخرى/ ابن أبي الدم ص٥٣٤.

فأنكر أصحابنا هذا القول، ونسبوه إلى الربيع تخريجاً لنفسه (١)، ومنعوا من اعتباره بالنكاح لوقوع الفرق بينهما:

بأن نكاح المرأة لايجوز أن يكون [بين زوجين] (أ)، وشراء الدار يجوز أن يكون بين (ب)\* مشتريين، فبطل النكاحان لإمتناع الشركة، ولم يبطل البيعان مع جواز الشركة.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (بزوجين).

<sup>(</sup>ب) \* في (س،ص): (اثنين).

<sup>(</sup>١) راجع: روضة الطالبين ٢٤٦/٨.

وأما على قول الربيع بإبطال الصفقتين، فإنه (يعمل بمقتضى قول المدعى عليه) المرجع السابق.

#### ج- فصل: (فيما إذا كانت الدار في يدي المشتريين)

وأما [الحال] (أ) الثالثة: وهو أن تكون الدار في يدي المشتربين، فقد تساويا في اليد والبينة، ولم يترجح أحدهما على الآخر في يد والبينة.

فإن لم ترجح يد أحدهما، لم ترجح أيديهما، وصارت بينتاهما متعارضتين، فيكون تعارضهما محمولاً على الأقاويل الثلاثة في إسقاطهما والاقراع بينهما واستعمالهما (۱).

وإن رجحنا يد أحدهما، رجحنا أيديهما، وصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف الذي في يده، وبينة خارج في النصف الذي بيد صاحبه.

فيُجعل ابتياع الدار  $(5)^*$  بينهما نصفين، وهل/ يحلف لصاحبه أم Y? على قولين :  $\{Y11/\dimp\}$  ويرجع كل واحد منهما [3] البائع بنصف الثمن، وكان خيار كل واحد منهما [4] على ماذكرناه (Y).

<sup>(</sup>أ) ليست في (س).

<sup>(</sup>ب) \*في (ك): (أ).

<sup>(</sup>ج) \*في (س): (الذي).

<sup>(</sup>د) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق ص١٨١ ومابعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر ماسبق ص۱۷۸ ومابعدها.

وراجع: نهاية المحتاج ٣٦١/٨.

#### د - فصل: (فيما إذا كانت الدار في يد أجنبي)

وأما الحال الرابعة: وهو أن تكون الدار في يد أجنبي [فلا تخلو] (أ) يده من أربعة أحوال، أحدها:

أن يكون [نيابة] (ب) عن البائع، فيكون على ما قدمناه في يد البائع(١).

والثاني: أن يكون نيابة عن أحد المشتريين، فيكون على ما قدمناه في [يد أحدهما]  $(3)^{(7)}$ .

والثالث: أن يكون نيابة عنهما، فيكون على ما قدمناه في أيديهما (٣).

والحال الرابع: أن يكون لنفسه غير نائب فيها عن غيره، فلا توجه الدعوى عليه في البيع، لأنه منسوب إلى غيره (أ)، ولا توجب بينة [واحد منهما] (أ) انتزاع الدار من يده، لأن بيع غيره للدار لا يجعله مالكاً لها، [وصاحب] (م) البيد أحق بالدار من بائعها، ولانتوجه عليه مطالبة البائع بها، لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق، وسقط أن يكون للبائع عليه يمين. ولا تتوجه [إليه] (د) مطالبة واحد من المشتريين بها، لأنه يدعي ملكها عن البائع، وليس للبائع المطالبة بها، فكان أولى أن لايطالب بها النائب عنه فتسقط المطالبة عن صاحب اليد، [لأجل البينة] (ن)، ولايمين عليه لواحد منهم] منهم] (5)، ويرجع كل من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته. فإذا حكم

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (فهو لا تخلو).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) في (س): (في أيديهما).

<sup>(</sup>د ) في (س): (أحدهما).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (وصارت).

<sup>(</sup>و) في (س): (عليه).

<sup>(</sup>ز) ساقط ما بينهما من (س).

<sup>(</sup>ح) في (س،ص): (منهما).

<sup>(</sup>۱) ص۱۷۵ ومابعدها.

<sup>(</sup>۲) ص۱۸۰ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) ص١٨٣.

<sup>(</sup>٤) قال النووي -رحمه الله- "لأن من أدعى مالاً في يد شخص، وقال اشتريته من فلن، لم تسمع دعواه حتى يقول اشتريته منه، وهو ملكه" روضة الطالبين ٣٤٧/٨.

بإبطال البيعين، وأخذ البائع برد [الثمنين] (أ) / جاز له (١) أن [يستأنف] (ب) الدعوى [على  $\{17/\psi\}$  صاحب اليد] (على وهذا [كله] (نا إذا لم يكن في البينة الشاهدة بالبيع شهادة للبائع بملك المبيع، فأما إذا شهدت له بملك ما باع، فإن عارضها صاحب اليد ببينة، كانت بينة صاحب اليد أولى، لأنها بينة داخل [قابلتها] (م) بينة خارج (٢)، وإن لم يكن لصاحب اليد بينة [رفعت] (أ) يده، وثبت أن البائع باع ملكه [وإن] (أ) كانت الشهادة بملكه في إحدى البينتين حكم بالبيع [لمن شهدت بينته بالملك والبيع دون من شهدت بينته بالبيع] (ع) دون الملك، ورجع بالثمن، وبطل حكم التعارض فيهما (أ).

وإن شهدت بينة كل واحد منهما بالملك والبيع، ثبت حكم التعارض فيهما، وكان على الأقاويل الثلاثة (أ) وقد أطلنا هذه المسألة باستيفائها، لأنها من الأصول في الدعاوى.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (الثمن).

<sup>(</sup>ب) في (س): (إثبات).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د ) في (س): (كلام).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (قد تلتها).

<sup>(</sup>و) في (س): (اندفعت).

<sup>(</sup>ز ) ليست في (س).

<sup>(</sup>ح) ما بينهما ساقط من (ك).

<sup>(</sup>١) أي للبائع.

<sup>(</sup>٢) والمذهب تقديم بينة الداخل على بينة الخارج. راجع ص٣٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله-: "عن الشيخ أبي عاصم: لو تعرضت إحدى البينتين لكون الدار ملك البائع وقت البيع، أو لكونها ملك المشتري الآن كانت مقدمة...". روضة الطالبين ٨/٣٤٦، وراجع نهاية المحتاج ٨/٣٦١.

<sup>(</sup>٤) راجع ما سبق ص١٨١ ومابعدها.

# ٢٤- مسألة : (إذا تنازع رجلان في ثوب كلاهما يدعي شراءه من مالك بثمن مسمى منقود، ويقيم على ذلك بينة)

قال الشافعي -رحمه الله-: (ولو أقام بينة أنه اشترى هذا الثوب من فلان وهو يملكه بثمن يملكه بثمن مسمى ونقده وأقام الآخر بينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده [الثمن]() فإنه يقضى للذي هو في يده لفضل [ثبوته]() في يده(). [قال المزني]() وهذا يدل على ما قلت من قوله())، وهذه المسألة الثانية [هي]() التي يجتمع فيها بائعان ومشتريان، وصورتها: أن يتنازع رجلان في ثوب يدعي أحدهما أنه اشتراه من زيد/ وهو مالكه بثمن سماه ونقده إياه، ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع.  $\{117/1\}$  ويدعي الآخر أنه اشتراه من عمرو، وهو مالكه بثمن سماه ونقده إياه، ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع، فلا يخلوا الثوب من خمسة أحوال:

أحدها: أن يكون في يد أحد  $[البائعين]^{(k)}$ .

والثاني: أن يكون في أيديهما.

والثالث: أن يكون في يد أحد المشتريين.

والرابع: أن يكون في أيديهما.

والخامس: أن يكون في يد أجنبي.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (كينونته).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>هـ) في النسخ الثلاث: (المتبائعين)، ولعل الصحيح ما أثبته كما سيأتي في توضيح المصنف لهذا الحال.

<sup>(</sup>۱) الأم ٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٩/٣٣٦- ٣٣٣.

فأما الحال [الأولى]<sup>(1)</sup> وهو أن يكون الثوب في يد أحد [البانعين]<sup>(1)</sup>، فبينته<sup>(1)</sup> أرجح وجها واحداً، لأنها بينة داخل تندفع بها بينة خارج<sup>(1)</sup>، فيصلح بيعه، ويؤخذ بتسليم الثوب إلى مشتريه منه. [ويبطل بيع الآخر، ويؤخذ برد الثمن على مشتريه منه]<sup>(3)</sup>، ولا يمين [اللبائع]<sup>(4)</sup> الآخر، ولا للمشتري على من ترجحت بينته من البائع والمشتري، لأن الحكم ثبت لهما بالبينة، ترجيحاً باليد، و لايمين مع البينة<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (الأول).

<sup>(</sup>ب) في (س): (المتبائعين).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ليس في (س و ص).

<sup>(</sup>د ) في (س): (على البائع).

<sup>(</sup>١) أي بينة المشتري منه.

<sup>(</sup>٢) ولأن اليد من إمارات الملك فكأنه تمسك بحجتين، اليد والبينة، بينما الخارج معه بينة فقط. راجع: الغاية القصوى في دراية الفتوى ١٠٣٣/٢، ونهاية المحتاج ٣٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) لأن ذلك طعناً في البينة. وانظر ما سبق ص٥٦ ومابعدها، وراجع المهذب ٣٩٧/٢ وفيه "أن المنصوص أنه يُقضى ببينة صاحب اليد من غير يمين".

#### أ - فصل: (فيما إذا كان الثوب في يد البائعين)

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون الثوب في يد [البائعين] (أ)، فلا تخاصم بين المشتريين فيه. لأنه لا يد لواحد منهما على ما يدعيه، وخصمه فيه هو البائع عليه، ليسلم إليه ماباعه عليه. [وللبائع] (ب) حينئذ حالتان:

إحداهما: أن يتتازعا [ويدعي] (٢) كل واحد منهما، أنه مالك لجميعه، وبينة كل واحد من/ المشتريين في البيع هي بينة لكل واحد من البائعين في الملك، [ولكل واحد (٢١٨/ب) منهما بينة داخل في النصف الذي بيده، وبينة خارج في النصف الذي في يد صاحبه، فيحكم] (٤) لكل واحد منهما بنصفه ببينته ويده، لأنه قد عارضته فيه بينة خارج، وهل يجب لكل واحد منهما إحلاف صاحبه أم لا؟ فعلى قولين من تعارض البينتين: هل يسقطان، أو يستعملان؟ فإن قيل: بإسقاطهما فعلى كل واحد منهما أن يحلف لصاحبه أنه لا حق له فيما بيده، ولا يحلف أنه مالك لما بيده، لأنه يحلف على [إنكار] (١-) وليس يحلف على [إثبات] (١-)(١). وإن قيل باستعمال البينتين، فلا يمين على واحد منهما لصاحبه، لأن من حُكم له بالبينة لم يحلف معها (١). ثم يصير كل واحد من البائعين مالكاً لنصفه، وبائعاً لجميعه، فيكون كل واحد من المشتريين بالخيار بين: إمضاء البيع في نصفه والرجوع بنصف ثمنه، وبين فسخ البيع في جميعه والرجوع بجميع ثمنه على ما بيناه (١).

والحال الثانية: أن يتصادق البائعان على أن كل واحد منهما مالك لنصفه، فينقطع التخاصم بينهما بالتصادق، وفي انقطاع خصومة المشتريين بانقطاعها بين البائعين

<sup>(</sup>أ) في (س): (المتبائعين).

<sup>(</sup>ب) لعلها (وللبائعين).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) ما بينهما سقاط من (س).

<sup>(</sup>ه ) في (ك): (إنكاره).

<sup>(</sup>و) في (ك): (إثباته).

<sup>(</sup>۱) في كيفية اليمين على النفي، والإثبات. راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٧٥ ومابعدها، وروضة الطالبين ٢١٨، والسراج الوهاج ص٦١٨، وكفاية الأخيار ص٥٤٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع ما سبق ص ١٨٧ حاشية (٣).

<sup>(</sup>٣) ص١٨٧ ومابعدها.

وجهان: أحدهما: قد انقطعت الخصومة بتصادقهما، وصبار كل واحد منهما مالكاً لنصفه، و $\binom{1}{l}$  بائعاً لجميعه، فلزمه تسليم/ ما ملك، ودرك مالم يملك.

والوجه الثاني: أن الخصومة باقية لكل واحد من المشتريين، لأنه يدعي ملك جميع الثوب، وقد صار إلى نصفه مع بقائه في حق غيره، [ويكون]  $^{(+)}$  مخاصماً فيه [لمن بيده النصف الآخر. فإن كان قد تسلمه مشتريه، كان كل واحد منهما خصماً لصاحبه فيه  $^{(5)}$ ، فيتحالفان عليه، ولا تستعمل بينتاهما فيه، لأنها لا تغيدهما أكثر من قسمته بينهما. فإن حلفا أو نكلا، كان بينهما، وانقطع تخاصمهما، وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر حكم بجميعه للحالف، ولم يلزم لبائعه [عليه]  $^{(c)}$  إلا نصف ثمنه، وإن صار مالكا لجميعه، لأن البائع مقر أنه لا يملك إلا نصفه. فإن لم يكن مشتريه قد ساق الثمن إليه، لم يطالبه البائع إلا بنصفه. وإن كان قد ساق جميع الثمن، لم يكن له استرجاع شيء منه، لأنه مقر باستحقاقه عليه. وليس للمشتري الناكل رجوع بدركه على [البائع]  $^{(c)}$  منه، لأنه مقر باستحقاقه عليه. ولي حلف لكان مُقراً في يده، ولو لم يتسلم [المشتريان، وكان لكل واحد [منهما]  $^{(c)}$  مطالبة [بائعه]  $^{(c)}$  بتسليم ما ابتاعه منه، و  $^{(d)}$  لا يقدر إلا على تسليم نصفه الذي في يده. فإذا قبض كل واحد منهما نصفه، تخاصم فيه المشتريان، وكان حكمهما في يده. فإذا قبض كل واحد منهما نصفه، تخاصم فيه المشتريان، وكان حكمهما في ما ذكرناه.

<sup>(</sup>أ) الواو ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س): (ويصير).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (بائعه).

<sup>(</sup>و) في (س،ص): (المشتريان).

<sup>(</sup>ز) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ح) في (ك): (مبائعه).

<sup>(</sup>ط)\* في (ك): (وهو).

/ب- فصل: (فيما إذا كان الثوب في يد أحد المشتريين)

وأما الحال الثالثة: وهو أن يكون الثوب في يد أحد المشتريين، ترجحت بينته بيده وجها واحداً (۱) بخلاف يده لو كان البائع عليهما واحداً في أحد الوجهين (۲)، لأنهما في الشراء [من] (۱) اثتين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه، فصارت يده كيد أحد [البائعين] (ب)، فحكم له بالجميع، لأن بينته في الجميع بينة داخل، وبينة الآخر في الجميع بينة خارج، ولزمه جميع الثمن، ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن. [وليس له مخاصمة صاحبه في الشراء، لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوب] (ع) بحكم بالبينة واليد بات، وينقطع النتازع بين البائعين، [كانقطاعه بين المشتريين، لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع] (د)، والمشتري منه، على البائع الآخر، والمشتري منه.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (مع).

<sup>(</sup>ب) في (س): (المبائعين).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>د ) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) لأن العقد هنا استقر وقبض المشتري الثوب.

راجع: روضة الطالبين ٨/٣٤٧، ولأن البينة ترجح باليد كما هو المذهب.

<sup>(</sup>٢) لو كان البائع عليهما واحداً ففي الترجيح بين المشتريين وجهان.

أنظرهما في ص١٨٠ ومابعدها.

#### ج- فصل: (فيما إذا كان الثوب في يد المشتريين)

وأما الحال الرابعة: وهو أن يكون الثوب في يد [المشتريين] (أ) فقد تكافأ في البينة واليد لأن لكل واحد منهما بينة داخل في نصفه، وبينة خارج في نصفه، فيحكم به بينهما نصفين (١)، وتكون الخصومة فيه بين المستريين، ولا خصومة في الحال بينهما وبين [البائعين] (ب) [و] (ج) لكل واحد منهما إحلاف صاحبه قولاً واحداً لأنه [إن] (د) صدقه عليه لزمه تسليم ما بيده (٢). وفي كيفية يمينه قولان من اختلاف قوليه في تعارض البينتين، فإن قيل باستعمالهما كانت يمين كل/ واحد منهما على النفى دون {٢٢٠/أ} الإثبات. فيحلف بأنه لا حق [لك] (م) فيما بيدي، ولا يحلف إني مالك لما بيدي لأنه قد ملكه بالبينة، ولا يمين مع البينة (٦). وإن قيل إن تعارضهما موجب لإسقاطهما كانت يمين كل واحد منهما على الإثبات دون النفى، فيحلف بالله لقد [ملكه] (و) بالابتياع من فلان، لأنه لم يملك بالبينة فصار مالكا [باليمين](نا، فإن حلفا كان الثوب بينهما ملكاً، وإن نكلا كان الثوب بينهما يدأ، ولا رجوع [لواحد] (على منهما (ط) \* بالدرك على مبايعه سواءً حلفا أو نكلا، لأن كل واحد منهما في ادعاء جميعه ملكاً بالابتياع مصدق لمبايعه على ملكه. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم بجميعه للحالف دون الناكل، ولزمه [نُمن جميعه]<sup>(ي)</sup>

<sup>(</sup>أ) في (ص): (المشتري).

<sup>(</sup>ب) في (س): (المتبائعين).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (لأن).

<sup>(</sup>د) في (ك): (لو).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (له).

<sup>(</sup>و) في (ك): (تملكه).

<sup>(</sup>ز) في (ك): (بالثمن).

<sup>(</sup>ح) في (س): (على كل واحد). وفي (ص): (لكل واحد).

<sup>(</sup>ط) في (س): (في ادعاء جميعه).

<sup>(</sup>ي) في (س،ص): (جميع ثمنه).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامه ٢٩٢/٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق ص٥٦ ومابعدها.

لمبايعه لاعترافهما باستحقاقه، ولا رجوع الناكل بدركه على [بائعه] (أ) بشيء من ثمنه لأنه مقر أنه بائع لملكه. فإن [أحال] (ب) المشتريان بالتحالف على البائعين ليكونا خصمين فيه كان جوازه على قولين من اختلاف قوليه في تعارض البينتين، فإن قيل بإسقاطهما تحالف عليه البائعان، وكان كل واحد من المشتريين خصما [لبائعه] (ع) فيه. وإن قيل باستعمالهما لم يتحالف عليه البائعان [لبت] (الله الحكم بينهما بالبينة، ولا رجوع لواحد منهما بالدرك على مبائعه إن تداعياه، ولهما الرجوع بدركه إن لم يتداعياه  $\{1,77,4\}$  [لأنهما في تداعيه مصدقان للبائعين] (م)، وإن لم يتداعياه، غير مصدقين، فإن لم يجعل لهما الرجوع بالدرك كان لهما المخيار لهما في فسخ البيع. وإن جعل لهما الدرك كان لهما الخيار في فسخ البيع وكانا فيه  $\{1,2,4\}$ 

أحدها: أن يفسخا فيرجع كل واحد منهما بدرك جميعه.

والثاني: أن يقيما [فيرجع كل واحد منهما بدرك نصفه.

والثالث: أن يفسخ أحدهما ويقيم الآخر]<sup>(1)</sup>، فيرجع المقيم بدرك النصف، ويرجع الفاسخ بدرك الجميع. ولا توفر حصة الفاسخ على الراضي لأن حصة الفاسخ تعود إلى مبايعه، ولا تعود إلى [مبائع]<sup>(2)</sup> الراضي (1) فصار فيه بخلاف البائع الواحد الذي لا يعود خصمه الفاسخ إلى مبائع (ط) الراضي فتوفر من حصته على الراضي.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (مبائعه).

<sup>(</sup>ب) في (س): (حال).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (لمبائعه).

<sup>(</sup>د ) في (س): (بت)، وفي (ص): (ليكون).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما سقط من (ص).

<sup>(</sup>و) في (ك): (بين).

<sup>(</sup>ز) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ح)، (ط) في (س،ص): (مبايعه).

<sup>(</sup>۱) قال النووي -رحمه الله-: ".. لأن المردود يعود إلى غير من يدعي المجيز الشراء منـه، فكيف يأخذه" روضة الطالبين ٨/٣٤٧.

#### د - فصل: (فيما إذا كان الثوب في يد أجنبي)

وأما الحال الخامسة وهو أن يكون الثوب في يد أجنبي فعلى ضربين أحدهما: أن تنسب [يده] إلى [يد] أب أحد الأربعة، فيكون حكمه كحكمه لو كان في يد من نسبه إليه (1).

وهل لكل واحد من الباقين (ج) أن يحلفه إن أكذبه على [أن يده نائبة] (د) عمن نسبه إليه أم لا على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الغرم عليه إن صدق غيره.

فإن قيل بوجوب الغرم عليه مع الإقرار أُحيِّف مع الإنكار (٢)، وإن قيل لاغرم عليه لم بحلف.

والضرب الثاني: أن يدعيه لنفسه ملكاً فدعواه/ مردودة بكل واحدة من البينتين لأن {٢٢١/} احداهما تشهد به لزيد والأخرى تشهد به لعمرو وكل واحدة منهما تشهد بأن لاحق فيه لصاحب اليد ولاينتزع من يده قبل بت الحكم بين المتنازعين (٦)، ليتعين بالحكم [مستحق انتزاعه منه وصارت يده ضامنة (٩) له في جنبة (٩) مستحقه وقد تعارضت البينتان فيه ملكاً في حق البائعين ومبيعاً في حق المشتريين وتساوت [البينتان](ن) في حق الجنبتين لأنهما بينتا خارج فتحمل على الأقاويل الثلاثة.

<sup>(</sup>أ) في ك.

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س): (البائعين).

<sup>(</sup>د) في (س): (على يده نيابة).

<sup>(</sup>٥) في (س): (ضمناً).

<sup>(</sup>و) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ز) ليست في (س).

<sup>(</sup>ح) في (س): (لاجنيين).

<sup>(</sup>١) راجع ماسبق ص١٨٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) قال النووي  $-رحمه الله- (كل من توجهت عليه دعوى لو أقر لمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر، حلف عليه). روضة الطالبين <math>^{(1)}$ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الدم: ((لاتزال يده قولاً واحداً، لأن كل بينة لم يثبت بها ماشهدت به، فلم تكن حجة لصاحبها على ذي اليد، فلم تنزع يد ذي اليد بذلك)). أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠. وراجع: روضة الطالبين ٨/٤٠٠ حيث حدد ذلك بالقول بسقوط البينات إذا تعارضت ولامرجح.

أحدها: إسقاط البينتين ويكون كل واحد من البائعين خصماً للآخر في ملكه وكل واحد من المشتريين خصماً لمبايعه في ابتياعه فيتحالف البائعان على ملكه فإن حلفا حكم به لهما ملكاً.

وإن نكلا جُعِل بينهما [يدا] (أ) وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهل ترد يمين نكوله على مدعى ابتياعه؟ فعلى قولين من اختلاف قوليه في غرماء المفلس إذا أجابوا إلى يمين يستحق بها مال نكل عنها المفلس.

أحدهما: ترد اليمين على المشتري إذا قيل أنها ترد على الغرماء لأنه [قد أثبت كل واحد] (ب) منهما بيمينه حقاً لنفسه.

والقول الثاني: لاترد اليمين على المشتري إذا قيل أنها لاترد على الغرماء لأنه لاحق لهما فيما يحلفان عليه إلا بعد استحقاق خصمهما له ولايصح لأحد أن يملك مالاً بيمين غيره.

وإذا كان كذلك لم/ يخل الثوب من أن يحكم به للبائعين أو لأحدهما، فإن حكم به (٢٢١/ب) لهما صار كل واحد من المشتريين مدعياً على مبائعه ابتياع جميعه ودفع ثمنه، فإن صدقه مبائعه على دعواه صح البيع في النصف الذي صار إليه وبطل في نصفه الذي صار في ملك غيره.

ومشتريه بالخيار في إمضائه بنصف الثمن واسترجاع نصفه الباقي [أ] وفسخه في جميعه واسترجاع جميع ثمنه، وإن أكذبه مبائعه في ابتياعه حلف له ولابيع بينهما بعد يمينه.

وهل يستحق عليه الرجوع بثمنه الذي شهدت بينته ببيعه ودفع ثمنه أم لا؟ فعلى قولين (١):

[من اختلاف قوليه في الشهادة إذا ردت في بعض ماشهدت به هل يوجب ردها في باقيه؟

أحدهما: لايرد، ويحكم له (د) على البائع برد الثمن.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س).

<sup>(</sup>ب) في (س): (ثبت لكل واحد)، وفي (ص): (ثبت كل واحد).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) في (ك).

<sup>(</sup>١) القولان في: السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٤.

والقول الثاني: يرد ويكون القول قول البائع في إنكاره مع يمينه.

وإن حكم بالثوب لأحد المتبايعين بطل بيع من لم يحكم له، وهل يرد الثمن بالبينة إن أنكر أم لا؟ على القولين.

وتوجهت الدعوى على من حكم له بالثوب لمشتريه منه، فإن صدقه عليه صح البيع في جميعه ولاخيار لمشتريه، وإن أنكره حلف ولابيع بينهما، وهل يلزمه رد الثمن بالبينة أم لا؟ على قولين فهذا] (أ) مايتفرع على هذه الدعوى على هذا القول الموجب لإسقاط البينتين.

والقول الثاني/ أنه لايوجب سقوطهما بالتعارض [ويميز]<sup>(ب)</sup> بينهما بالقرعة، فأيتهما {٢٢٢/أ} قرعت حكم بها لمن شهدت له بملك البائع وبيعه على المشتري، وفي إحلافه مع القرعة قولان. وردت البينة المقروعة في ملك الآخر، وبيعه ولم ترد فيما شهدت به من دفع الثمن قولاً واحداً، لأنه لم يكن ردها إسقاطاً وإنما كان ترجيحاً.

والقول [الثالث] (ع): استعمال البينتين ويقسم الثوب بهما بين المشتربين نصفين ولكل واحد منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف [الثمن] (د) واسترجاع باقيه أو فسخ البيع فيه واسترجاع جميع ثمنه، لأن البينة مستعملة فيما شهدت به وإنما أمضيت في النصف الازدحام الحقين كالعول في الفرائض.

<sup>(</sup>أ) مابين المعكوفتين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من: (س).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (الثاني).

<sup>(</sup>د) في (ك): (بشمنه).

### هـ فصل: (فيما إذا تنازعا ثوباً في يد أحدهما منه ذراع، وفي يد الآخر منه عشرة أذرع).

وإذا تتازعا ثوباً في يد أحدهما منه ذراع، وفي يد الآخر منه عشرة أذرع، كانا في اليد سواء، ولايترجح من بيده أكثره، على من بيده أقله، لأنه لو تفرد أحدهما باليد، لم يقع الفرق بين أن يكون بيده أكثره، وأقله(١).

ولو تتازعا داراً، [و]<sup>(أ)</sup> أحدهما في صحنها، والآخر في دهليزها<sup>(٢)</sup>، كانا في اليد سواء<sup>(٦)</sup>. وقال أبوحنيفة: "الجالس في الصحن أحق باليد من الجالس في الدهليز (1).

وليس بصحيح، لأنه لو تفرد بالجلوس في الدهليز كانت يده عليها، كما لو كان [في صحنها، وهكذا لو كان] (ب) أحدهما على سطحها/ والآخر في سفلها، كان عندنا في {٢٢٢/ب} اليد سواء.

و لافرق [بین] (ج) أن یکون علی السطح سترة حاجزة أو لاتکون، أو علی السطح السطح مرق  $(a)^{(a)}$  مرق  $(a)^{(a)}$  من السفل أو لایکون  $(a)^{(a)}$ .

ولو تنازعا متاعاً في ظرف، ويد أحدهما على الظرف، ويد الآخر على المتاع،

<sup>(</sup>أ) في (ك).

<sup>(</sup>ب) مابينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) في (س): (مجرف).

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

<sup>(</sup>١) والأنهما مستويان في الاتصال. قواعد الأحكام ص٢٩١. وراجع: المهذب ٢/٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) الدِّ هلِيزُ: بالكسر: مابين البنب والدار. القاموس المحيط ص٦٥٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: الفتاوى الكبرى الفقهية ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) عند الأحناف: إن اليد لاتثبت على العقار بالكون فيه، وإنما تثبت بالتصرف فيه، ولهذا لو كان كلاهما ساكن في الدار ولم يعرف لأحدهما تصرف فهي بينهما.

راجع: بدائع الصنائع 7/7 - 707، وحاشية رد المحتار 07/4، وفيه: قال الزيعلي: (...) اذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها لايحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غير هما)).

<sup>(</sup>٥) راجع: المهذب ٢/٥٠٥.

اختص كل واحد منهما باليد على ما في يده، ولاتكون اليد على الظرف مشاركة لليد على المتاع، ولا اليد على المتاع مشاركة لليد على الظرف، لانفصال أحدهما عن الأخر، [ولجواز] (أ) أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر (١).

ولو تنازعا عبداً، ويد أحدهما على ثوبه، ويد الآخر [على بدنه]<sup>(ب)</sup> كانت البد على العبد يداً على الثوب [والعبد]<sup>(٦)</sup>، لأن يد العبد على الثوب أقوى، فصارت البد على العبد أقوى، ولايكون لصاحب البد على الثوب يد على العبد، ولاعلى الثوب، لأن للعبد على الثوب يداً وتصرفاً، ولممسك الثوب يد من غير تصرف<sup>(٢)</sup>.

ولو تتازعا دابة، أحدهما راكبها، والآخر قائدها، ففيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما تكون لراكبها [دون] (د) قائدها، لأن  $[معه]^{(a-)}$  اليد المشتركة  $[ea-e]^{(c)}$  مختص بالتصرف (r).

والوجه الثاني: هما مشتركان في اليد عليها، لأن قودها تصرف كالركوب فاستويا. ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك لرباطها، والآخر ممسك بخشبها، كانت اليد لممسك الخشب، دون ممسك الرباط، لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (يجوز).

<sup>(ُ</sup>بُ) فِي (سَ): (عليه)، وفي (ك): (على ثوبه)، وما أثبته من (ص).

<sup>(</sup>ج) غير موجودة في (س).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س)، وبعد السقط (يد).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (مع).

<sup>(</sup>و) ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) المسألة في كفاية الأخيار وقد نسبها للمصنف/ كفاية الأخيار ص٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) قال الحصني الدمشقي في كفاية الأخيار: ((... والمنفعة في لبس الثوب للعبد الالصاحب الثوب فلا بدله)). كفاية الأخيار ص٤٠٠.

وراجع: حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣٣٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) الوجهان في المهذب ٢/٥٠٤، وفيه: ((أن الصحيح هو الأول))، وراجع: حلية العلماء ٢١٢/٨- ٢١٢، وفي كفاية الأخيار : (هذا هو الصحيح، لوجود الانتفاع في حقه). كفاية الأخيار ص٥٤٠.

ولو كان أحدهما/ راكبها، والآخر ممسكها، كانت اليد للراكب دون الممسك $^{(1)}$ ، لأن  $\{777/1\}$  للراكب تصرفاً ليس للمسك $^{(7)}$ .

ولو تتازعا دابة في إسطبل أحدهما، [وأيديهما]<sup>(1)</sup> عليها، فإن كان في الإسطبل دواب لغير مالكه، استويا في اليد عليها، لأن التصرف في الإسطبل قد صار مشتركاً. وإن لم يكن في الإسطبل غير دواب صاحبه، كانت اليد لصاحب الإسطبل خاصة لتفرده [بالتصرف فيه]<sup>(ب)</sup>. والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (وأكذبهما).

<sup>(</sup>ب) مابينهما في (س،ص) وفي (ك): (بالتصرف بالاصطبل).

<sup>(</sup>۱) ويقضي بها للراكب مع يمينه إن لم يجد بينة، وبينته بينة داخل وبينة ممسكها بينة خارج إن وجدت البينة.

<sup>(</sup>٢) فكأنها دابة أحدهما راكبها وأخر ممسكها: قال الشيرازي: قال أبوإسحاق: ((هي بينهما لأن كل واحد منهما لو انفرد لكانت له، والصحيح هو الأول لأن الراكب هو المنفرد بالتصرف فقضي له)).

وقال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى نقلاً عن الأذرعي بعد أن رد الوجه الآخر:  $( \sqrt{2} )$  الفجرة ذريعة في الاشتراك في اليد $( \sqrt{2} )$ . المهذب  $( \sqrt{2} )$  والفتاوى الكبرى  $( \sqrt{2} )$  المهذب  $( \sqrt{2} )$  والفتاوى الكبرى  $( \sqrt{2} )$  المهذب  $( \sqrt{2} )$  والفتاوى الكبرى

## 70- مسألة: (ثوب في يدي رجل تداعاه رجلان كل منهما أقام البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يده بمبلغ حدده)

قال الشافعي -رحمه الله- (ولو كان التوب في يدي رجل، فأقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه توبه باعه من الذي هو في يده بألف درهم، [فإنه يقضى به بين المدعبين نصفين ويقضي لكل واحد منهما عليه بنصف الثمن (١)».

قال المزني: (لينبغي أن] أن يقضي لكل واحد منهما بجميع الثمن، لأنه قد يشتريه من أحدهما [ويقبضه ثم يملك الآخر] (ب) ثم يشتريه منه فيكون عليه تمنان  $(1)^{(r)}$ .

وهذه [هي] (ع) المسألة التالثة التي يجتمع فيها مشتر وبائعان. وصورتها:

في رجل بيده توب تنازعه رجلان، فقال له كل واحد منهما: هذا توبي بعته عليك بألف درهم، وسلمته إليك ولي عليك ثمنه. وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، [من ذلك](+) فلا تخلو بينتاهما من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون تاريخه [مختلفاً] (ه)، فتشهد بينه أحدهما أنه باعه عليه في رجب، وتشهد بينة الآخر أنه باعه عليه في شعبان ، فلا تعارض [في] (البينتين، لإمكان  $\{777\}$  حملهما على الصحة، وهو أن يشتريه من أحدهما في رجب، ثم يبيعه على الآخر، ثم يعود فيشتريه منه، فيصير متترياً [من كل] (واحد من البائعين في وقتين بثمنين. وإذا صح ذلك لزمه الثمنان من غير تكاذب ولاتعارض (الم

<sup>(</sup>أ) ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (ويقضى بملكه للآخر) وهو في المختصر كما أثبته من (ك)، مختصر المزنسي ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>و) في (س): (بين).

<sup>(</sup>ز) في (س،ص): (لكل).

<sup>(</sup>١) (لأن كل واحد يستحق نصفه). الأم ٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني -مع الأم- ٩/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) المسألة في المنهاج وسرحه مغني المحتاج ٢/٥٢٥.

وانظر: نهاية المحتاج ١/٨٣، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ١٠/١٠ ٣٤٠

كما لو الدعت امرأة على زوجها أنه نكحها في يوم الخميس على صداق ألف، ثم نكحها في يوم الجمعة على صداق ألفين، وأقامت عليه البينة بكل واحد من النكاحين، يحكم عليه بالصداقين، والانتعارض فيه البينتان الأنه قد يتزوجها في يوم الخميس، ويخالعها(۱) [فيه](أ) بعد دخوله بها، ثم يتزوجها في يوم الجمعة، فيصح العقدان ويلزمه الصداقان.

كذلك في مسألتنا: يصح فيها البيعان، ويلزمه الثمنان<sup>(٢)</sup>، لإمكان الصحة وامتناع التنافي. وإذا أمكن حمل البينتين على الصحة، لم يجز أن يحملا على التافي [والتعارض]<sup>(ب)</sup>.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (التضاد).

<sup>(</sup>١) خلع الرجل امرأته خُلعاً. بضم الخاء أي نزعها. لأن الخلع مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه من قولهم: خلع توبه عن نفسه خلعاً بفتح الخاء أي نزعه، وخلع الوالي إذا عزله، واختلعت المرأة من زوجها أي قبلت خلعه إياها ببدل، وتخالع الزوجان وخالعها وخالعته.

معجم المقاييس في اللغة ص٣٢٧، والمصباح المنير ١٧٨/١، ومختار الصحاح ص٧٨، وطلبة الطلبة ص١٥٤.

وفي الشرع: فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج/ الإقناع ٢٥٨ر، ومغني المحتاج ٤/٠٣٠، والنهاية ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) قال الشربيني: «... لجواز أن يكون اشتراه من أحدهما في التاريخ الأول ثم باعه واشتراه من الآخر في التاريخ الثاني". مغني المحتاج ٢-/٤٣٥.

#### أ- فصل: (فيما إذا كان تاريخ البينتين واحداً)

والحال الثانية (أ): أن يكون تاريخ البينتين واحداً، فتشهد بينة أحدهما أنه باع عليه ثوبه ثوبه هذا بألف مع زوال الشمس من يوم السبت، وتشهد بينة الآخر أنه باع عليه ثوبه هذا [بألف] (ب) في ذلك الزمان بعينه مع زوال الشمس من يوم السبت. فقد تكاذبت فيه (5) البينتان، فتعارضتا لاستحالة أن يكون كل الثوب ملكاً لكل واحد من البائعين في وقت واحد، ويبيعه كل واحد منهما عليه في وقت واحد، فكان تعارضهما/ مع التكاذب {٢٢٤/أ} محمولاً على الأقاويل الثلائة في تعارض البينتين:

أحدها: إسقاطهما بالتعارض<sup>(۱)</sup> و لايتعين به جرح أحدهما بالتكاذب، ثم يرجع بعد إسقاطهما إلى قول صاحب اليد: فإن كذبهما حلف لهما وبرئ من مطالبتهما<sup>(۱)</sup>. وإن صدقهما، حكم عليه لكل واحد بثمنه ولزمه لهما ثمنان، لإمكان ابتياعه من كل واحد منهما<sup>(۱)</sup>.

وإن صدق أحدهما، وكذب الآخر، لزمه ثمنه للمصدق، وحلف للمكذب<sup>(3)</sup>، وبرئ بيمينه. وإن نكل عنها ردت على المكذب، وحكم له عليه بالثمن إذا حلف فيصير ملتزماً [لثمنه]<sup>(4)</sup> في حق الأول بإقراره، وملتزماً لثمنه في حق الثاني بيمينه.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (الثالثة) وبحسب السياق ماأثبته من (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في: (ك).

<sup>(</sup>د) في (ك): (لثمنين).

<sup>(</sup>۱) وهو المعتمد من أحد القولين عند التعارض. قليوبي وعميره ٤/٣٤٧. وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) لأن الأصل براءة ذمة المشتري فلا يؤخذ إلا باليقين/ نهاية المحتاج ١٣٧١/٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: المهذب ٢/١٠١، وروضة الطالبين ٨/٨٣.

<sup>(</sup>٤) قولاً واحداً. المهذب ٢/١٠٤، وحلية العلماء ١٩٩٨. وراجع: روضة الطالبين ٣٤٨/٨.

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين، والحكم لمن قرع منهما، ويبطل حكم المقروعة بالقارعة، وفي إحلاف من قرعت بينته قو لان<sup>(١)</sup>:

يحلف في أحدهما إن جعلت القرعة مرجحة للدعوى، والايحلف في القول الآخر إن جعلت مرجحة للبينة.

والقول الثالث: استعمال البينتين، وقسم الثوب [المبيع] (أ) بينهما نصفين، فيصير كل واحد منهما بائعاً لنصفه بنصف الثمن، فيكون الثمن بينهما، كما (ب)\*جعل الثوب بينهما (٢). ولاخيار لمشتريه لأن الصفقة لم تتبعض عليه (٣)، وإنما تبعضت في حق بائعه. فإن طلب كل واحد من البائعين إحلاف المشتري بعد استعمال البينتين، كان له إحلافه، لأنه لو صدقه لزمه دفع الباقي من ثمنه.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) \*في (س،ص): (لو).

<sup>(</sup>۱) قال النووي -رحمه الله-: "وعلى القرعة يقرع، فمن خرجت قرعته، قضى له بالثمن الذي شهدت به بينته، وللآخر تحليفه بلاخلاف، لأنه لو اعترف بعد ذلك لزمه". روضة الطالبين ٣٤٨/٨.

<sup>(</sup>٢) كأن الثوب لهما وباعاه بتُمنين متفقين أو مختلفين. راجع: روضة الطالبين ٨/٣٤٨.

<sup>(7)</sup> فقد حصل له تمام البيع . المرجع السابق 1/2.

#### ب- فصل: (فيما إذا كانت البينتان مطلقتين)

والحال [الثالثة] (أ)، أن تكون البينتان مطلقتين، أو أحدهما، فيحتمل أن [يحمل] (ب) {٢٢٤/ب} الطلاقهما على التعارض، ويحتمل أن يحمل على الإمكان، فاختلف أصحابنا فيما يحمل عليه هذا الإطلاق على وجهين:

أحدهما: وهو قول الأكثرين: أنه يحمل على الإمكان، ويقضى على المشتري. [بالثمنين]  $(5)^{(1)}$ ، لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين (7)، وإذا أمكن استعمال البينتين على [الصحة] (1)، لم يجز أن يحملا على التعارض.

والوجه الثاني: أن يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحد(7)، لأن الأصل براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل(3). وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان على الأقاويل الثلاثة(6):

أحدها: إسقاطهما.

والثاني: الإقراع بينهما.

و الثالث: استعمالهما.

<sup>(</sup>أ) في (س): (الرابعة).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (يكون).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (باليمين).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>١) على الأصح. مغني المحتاج ٦/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) مختلفين/ المهذب ٢/١٠٤، وحلية العلماء ١٩٩٨.

وقال النووي -رحمه الله-: "أصحهما أنهما كمختلفتي التاريخ فيلزمه الثمنان لإمكان الجمع". روضة الطالبين ٨/٨ع.

<sup>(</sup>٣) فتكونان كمتحدتي التاريخ. روضة الطالبين ٣٤٨/٨.

<sup>(</sup>٤) راجع: نهاية المحتاج  $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>٥) انظر ماسبق ص٢٠١ ومابعدها.

### ج- فصل: (في قول المزني بإيجاب الثمنين وجعل الشهادة بمشاهدة العقدين كالشهادة على إقراره بالعقدين)

فأما المزنى، فإنه تكلم على فصلين:

أحدهما: إيجاب الثمنين (1)، فإن أراد به مع اختلاف الوقتين، فهو صحيح مسلم وإن أراد به مع اجتماع العقدين في وقت واحد فهو باطل مردود لامتناعه (7).

 $[e_{j}]^{(l)}$  أراد به مع الإطلاق فهو أصح الوجهين، وإن  $[ie_{j}]^{(+)}$  فيه.

وأما الفصل الثاني: فهو أن جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين، كالشهادة على إقراره بالعقدين.

ولو قامت البينتان على إقراره بالعقدين، لزمه الثمنان، سواء أقر بهما في وقت واحد<sup>(ح)</sup> أو وقتين <sup>(د)(۱)</sup>، كذلك الشهادة عليه/ بمشاهدة العقدين، تقتضي أن تكون موجبة {٢٢٥/أ} لالتزام الثمنين، سواء كانتا في وقت، [واحد]<sup>(م)</sup> أو وقتين.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (ولو).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (تورع).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) قال المزني -رحمه الله-: "ينبغي أن يقضي لكل واحد منهما بجميع الثمن، لأنه قد يشتريه من أحدهما ويقبضه ثم يملكه الآخر ويشتريه منه ويقبضه فيكون عليه ثمنان". مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٣/٩.

وقد نص على ذلك الشافعي -رحمه الله-. انظر: الأم ٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ١٩٩ وهامشه.

<sup>(</sup>٣) راجع: روضة الطالبين ٨/٨ ٣٤٨، وصفحة ٢٠١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: (لولو شهد لكل واحد على إقرار المشتري أنه اشترى منه، قضي عليه بالثمن لكل واحد). الأم ٣٣٣/٦.

فلم يفرق بين الشهادة على الإقرار في وقت واحد أو وقتين.

وهذا الجمع بينهما في الوقت الواحد فاسد، لأنه يصح أن يقر في [الوقت] (أ) الواحد بعقدين، ولايصح أن يباشر في الوقت الواحد فعل عقدين، فصح الإقرار بهما في الوقت [الواحد] (ب) لإمكانه (۱) وبطل العقد عليهما في الوقت الواحد لامتناعه (۱)، وقد يجوز أن يكون في الإقرار تعارض في موضع، وهو أن تتفق الشهادتان على أنه أقر مرة واحدة لواحد، ثم اختلف فيمن أقر له، فشهدت إحداهما أن إقراره كان لزيد، وشهدت الأخرى أن إقراره كان لعمرو، فتتعارض الشهادتان في الإقرار، كما تعارضهما على الأقاويل الثلاثة في الموضعين.

<sup>(</sup>أ) سقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك).

<sup>(</sup>١) وطولب بالثمنين.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٩٤، والفوائد الجنية ٣٠٤/٢ ومابعدها.

## 77- مسألة: (عبد في ملك سيده ادعاه رجل بيعاً من سيده وادعى العبد أن سيده أعتقه في ملكه وأقام كل منهما بينة)

قال الشافعي -رحمه الله-: (ولو أقام رجل البينة أنه اشترى منه هذا العبد الذي في يده بألف درهم، وأقام العبد بينة أن سيده الذي هو في يده أعتقه ولم يوقت الشهود. فإني أبطل البينتين لأنهما تضادتا، وأحلفه ما باعه وأحلفه ما أعتقه). قال المزني: (قد أبطل البينتين فيما يمكن أن يكونا فيه صادقتين والقياس عندي: أن العبد في يدي نفسه بالحرية كمشتر قبض من البائع، فهو أحق لقوة السبب...الفصل(١).

وصورتها: في عبد/ في ملك سيده، ادعاه رجل أنه ابتاعه من سيده بألف درهم {٢٢٥/ب} دفعها إليه، وأقام [به] (أ) بينة، وادعى العبد أن سيده أعتقه في ملكه وأقام [به] (أ) بينة [فعلى] (ب) ضربين: أحدهما: أن يكون في البينتين تاريخ يدل على تقدم إحداهما على الأخرى، فيحكم بشهادة المتقدمة دون المتأخرة (٢)، فإن تقدم البيع على العتق، حكم به مبيعاً، وأبطل أن يكون معتقاً، لأنه أعتقه بعد زوال ملكه عنه بالبيع، وإن تقدم العتق على البيع، حكم بعتقه وبطل بيعه، لأنه باعه بعد زوال ملكه [عنه] (عنه] (الله عنه وأخذ برد الثمن على مشتريه، لقيام البينة بعتقه.

والضرب الثاني: أن لايكون في البينتين بيان يدل على تقدم إحداهما على الأخرى، إما لإطلاقهما وإما لتاريخ إحداهما وإطلاق الأخرى، وإما لاجتماعهما في التاريخ [على]() وقت واحد، فتضاد اجتماعهما فيه، فتصير البينتان في هذه الأحوال الثلاثة متعارضتين

<sup>(</sup>أ) في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (فهذا على).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د ) في (س): (في).

<sup>(</sup>۱) وتكملته.. كما إذا أقام بينة والشيء في يدي أحدهما كان أولى به لقوة السبب، وهذا أشبه بقوله. مختصر المزني ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>٢) "لأن السابق منهما يمنع صحة الثاني فقدم عليه". المهذب ٢/١٠١، وروضة الطالبين ٨/٣٥٠.

وهي في اجتماع التاريخ متكاذبتين (١)، وفي إطلاقه غير متكاذبتين، فالحكم في تعارضهما سواء إذا لم يكن فيهما بيان، وإذا كانت [على] (٤) هذا التعارض، فللعبد حالتان: إحداهما أن يكون في يد سيده. والثانية: أن يكون في يد مدعي [الشراء] (٤). فإذا كان في يد سيده فقد اختلف أصحابنا: هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحا فإذا كان في يد سيده فقد اختلف أصحابنا: هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحا [له] (٤) أم لا؟ على وجهين: [أحدهما:] (٨) وهو قول أبي العباس بن سريج/ تترجح (٢٢٦/أ) البينة بتصديقه (١) لأنه ذو يد مالكه فعلى هذا إن صدق بينة المشتري على ابتياعه، حكم به مبيعاً، وسقطت بينة عقه، ولا يمين للعبد على سيده (٣)، لأنه لو اعترف له بالعتق بعد بيعه، لم يغرم، فلم يلزمه أن يحلف، وإن صدق بينة العبد على عتقه، حكم بعتقه، وسقطت بينة بيعه، وهل لمشتريه أن يرجع بثمنه ببينته بعد ردها في بيعه؟ على قولين: أحدهما: يرجع بثمنه إذا قيل: أن ردها في أن البعض لا يوجب ردها في الكل. فعلى هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه، لأنه لو اعترف بعد العتق لم فعلى هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه، لأنه لو اعترف بعد العتق لم بلزمه أن رد الثمن، وقد ردًا.

والقول الثاني: إنه لا يرجع بثمنه بالبينة إذا قيل: أن رد البينة في البعض موجب لردها في الكل(٤). فعلى هذا يستحق المشتري إحلاف البائع على إنكاره، لأنه لو

<sup>(</sup>أ) في (س): (في).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (في).

<sup>(</sup>ج) في (س): (الشيء).

<sup>(</sup>د ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>و)\* في (ك): (البيع).

<sup>(</sup>١) لا ستحالة أن يقع العتق والبيع في وقت واحد.

<sup>(</sup>٢) راجع: حلية العلماء ٨/٠٠٠ وفيه: "أن أكثر الأصحاب قالوا: لا تقدم". وفي روضة الطالبين قال النووي -رحمه الله-: "وتصديق صاحب اليد بعد قيام البينتين لا يوجب الرجحان إلا عند ابن سريج". روضة الطالبين ٨/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله-: قال الروياني: (وليس لنا موضع يقر لأحد المدعين، ولا يحلف للآخر قولاً واحداً إلا هذا". روضة الطالبين ٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص ١٧٤أ وفيه ذكر القولين وأحدهما: "أن البينة لا تتبعض فإذا صار بعضها مردوداً صار جميعها مردوداً".

اعترف له بعد العتق، لزمه [رد] (أ) الثمن، لأن اليمين تستحق في الإنكار إذا وجب [الغرم] (ب) بالإقرار، ويسقط في الإنكار إن سقط الغرم بالإقرار.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وجمهور أصحابنا: أنه لايترجح واحدة من البينتين بتصديق البائع، لأن كل واحدة منهما تشهد بزوال ملكه، ورفع يده. فعلى هذا يتحقق تعارض البينتين (١).

وقال المزني: "لا تعارض فيهما، ويحكم ببينة العتق، لأن العبد في يد نفسه، فصارت [بينته] (٢) بينة داخل، وبينة المشتري بينة خارج، فقضي/ ببينة الداخل على {٢٢٦/ب} بينة الخارج (٢). وهذا ليس بصحيح، لأن العبد لا يصح أن تكون له يد على نفسه (٦) لأن اليد عليه، فامتنع أن تكون اليد له. ألا تراه لو ادعى على سيده أنه أعتقه، وأنكره السيد، لم يقبل قوله على السيد (٤)، ولو كان في يد نفسه قبل قوله عليه؟ أو لا ترى (٤)\* لو تتازع ابتياعه رجلان، فصدق أحدهما لم يؤثر تصديقه ولو كانت له يد على نفسه لكان تصديقه مؤثراً.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (العوض).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (يمينه).

<sup>(</sup>د )\* في (ص): (أن).

<sup>(</sup>۱) راجع: المهذب ۲/۱/۲، وحلية العلماء ۸/۲۰۰، والوجيز ص٤٥٩، وقال بالتعارض أيضاً النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين ۸/۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) قول المزني -رحمه الله- في مختصره ٩/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالسلام: (بيع العبد من نفسه يسقط الملك و لا ينقله إلى الرقيق). قواعد الأحكام لابن عبدالسلام ٢٤٧/٢ وهذا يوضح أنه لا يد له على نفسه إذ لو كان له يد لانتقل الملك إليه، وراجع: روضة الطالبين ٨/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: (فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتقاً بتاتاً على غير شيء أحلفنا السيد، فإن حلف بريء وإن نكل ردت اليمين على العبد، فإن حلف عتق). الأم ٦/٣٣٦.

وأما الحر فقد اختلف أصحابنا هل تكون له [على نفسه يد] أا أم لا؟ على وجهين: أحدهما: تكون له [يد] بعلى نفسه، إذ ليس عليه يد لغيره. أو لا ترى أن من ادعى لقيطاً عبداً فاعترف له بالرق، كان عبداً له؟ ولو أنكره كان حراً، ولم يكن عبداً (١)، ولو لم يكن في يد نفسه، لما أثر إقراره وإنكاره، وهذا قول أبي اسحق المروزي.

والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين من أصحابنا: أن لا يد للحر على نفسه، لأن اليد تستقر على الأموال ولا حكم لها فيما ليس بمال، فلم يكن له على نفسه يد، كما لم تكن لغيره عليه يد<sup>(٢)</sup>، وليس يقبل قول اللقيط، لأن له يد على نفسه، ولكن لنفوذ إقراره على نفسه فلم يصح ما قالوا.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (على يد نفسه).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) ينظر في إقرار اللقيط بالرق أو إنكاره وما يترتب على ذلك. روضة الطالبين ١٣/٤، ومغني المحتاج ٢٠٩/٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعاياة في العقل ص ٢١١، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص  $^{797}$ ، وروضة الطالبين  $^{/9}$ ، ومغني المحتاج  $^{777}$ .

وانظر إن شئت تفصيل المسألة في الفوائد الجنية ١٤٣/٢ وما بعدها.

### أ-فصل: (في أنه إذا صح أن لا يد للعبد على نفسه صح فيه تعارض البينتين)

فإذا صح أن لا يد للعبد على نفسه، صح فيه تعارض البينتين، وفي تعارضهما ثلاثة أقاويل: أحدها: إسقاطهما، ويرجع/ إلى السيد في تكذيبهما، أو تصديق أحدهما. والمرد فإن كذبهما، حلف لكل واحد منهما أن وكان العبد موقوفاً على ملكه، ولا يلزمه رد الثمن بالبينة، لأنها قد أسقطت في كل ما شهدت به. وإن صدق العبد دون المشتري، وعنق العبد، وحلف (للمشتري) أن لأنه لو صدقه بعد تصديق العبد، غرم له الثمن (٢)، وإن صدق المشتري ملك العبد بالشراء، ولم يحلف للعبد، لأنه لو صدقه بعد تصديق المشتري، ألى المشتري، ألى العبد بالشراء، ولم يحلف العبد، لأنه لو صدقه بعد تصديق المشتري، أن الم يلزمه غرم (٦).

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين، والقرعة في هذا الموضع قوية، لأنه يتميز بها حرية، ورق<sup>(1)</sup>. فعلى هذا، إن قرعت بينة المشتري حكم له بابتياعه<sup>(۱)</sup>، وفي إحلافه مع قرعته قولان<sup>(۱)</sup>: وإن قرعت بينة العبد، حكم بعتقه، ولزمه رد الثمن على المشتري، لأن بينته لم تسقط، وإنما ترجح غيرها، [فوقفت] (ج).

<sup>(</sup>أ) في (ص): (المشتري).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما سقط من (س).

<sup>(</sup>ج) في (س): (فوهب).

<sup>(</sup>١) راجع: المهذب ٢/١٠١، وروضة الطالبين ٨/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: المرجع السابق، والمهذب ٢/١٠١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٢٣ وفيه (ولم يقبل منه).

<sup>(</sup>٤) ولورود النص بها. انظر ماسبق ص٩٥.

<sup>(</sup>٥) راجع: المهذب ٢/١٠١، وحلية العلماء ٢٠١/٨، وروضة الطالبين ٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) أحدهما لا يحلف مع بينته على اعتبار أن القرعة ترجيح للبينة ولا يمين مع البينة.

والقول الثاني: يحلف مع بينته باعتبار أن البينتين تهاترتا لتساويهما، فعلى هذا أصبحت الدعوى كأنها بلا بينة فتكون القرعة لترجيح دعوى أحدهما على الآخر. راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٣٩.

والقول الثالث: استعمال البينتين فاختلف أصحابنا في صحة تخريجه في هذا الموضع على وجهين:

أحدهما لايصح تخريجه. لأن سراية العتق تُسقط حكم [القسمة] (1)(1).

[والوجه] (ب) الثاني: يصح تخريجه في هذا الموضع، لأن استعمالهما لا يسقط بما يحدث عن القسمة بهما فعلى هذا يجعل نصفه [مبيعاً] (على المشتري بنصف الثمن (٢)، ويكون فيه لأجل تفريق الصفقة بالخيار بين إمضاء البيع فيه بنصف ثمنه واسترجاع نصفه الباقي، وبين فسخه واسترجاع جميع ثمنه فإن فسخ، حكم بعنقه على سيده، لأنه قد عاد/ إلى ملكه، وقد شهدت عليه البينة بعتقه، وإنما جعل نصفه مبيعا {٢٢٧/ب} لمزاحمة المشتري ببينته، فإذا زالت مزاحمته بفسخه زال سبب التبعيض، فعتق الجميع (٢)، وإن أقام على البيع في نصفه، ولم يفسخ، اعتبر حال البائع: فإن كان [معسراً] (٤) بقيمة نصفه لم يسر العتق إلى نصفه المبيع، وكان على رقه لمشتريه (٤). وإن كان موسر أ بقيمته (٥)، ففي سراية عتقه ووجوب تقويمه عليه وجهان: أحدهما: يقوم عليه [ويسري العنق إلى جميعه، لأنه لو عاد إليه بالفسخ (هـ) عنق عليه  $]^{(e)(7)}$ .

<sup>(</sup>أ) في (س): (القسم).

<sup>(</sup>ب) في (س): (القسم).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د ) في (ص): (معتبراً).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (بالبينة).

<sup>(</sup>و) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) فلا يجري القول بالقسمة هنا تحرزاً من تبعيض الحرية، نقله النووي -رحمه الله- بصيغة: (لوقيل). روضة الطالبين ١٥٠/٨,

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢/١٠٤، وحلية العلماء ١٠١/٨.

<sup>(</sup>٣) قال النووي –رحمه الله-: وهو الصحيح. روضة الطالبين ٨/٣٥٠، وراجع: المعاياة في العقل ص٣٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ﴿أَيِ أَن يكون موسراً بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست توب يلبسه وسكنى يوم ال. مغني المحتاج ٦/٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) ولقيام البينة عليه أنه باشر عتقه باختياره. المعاياة في العقل ص٣٤٢، وقال النووي: (لوهو أظهر القولين الله الطالبين ١/٠٥٨، وانظر: الأم ٢٠٤/٧، والإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٦٦/٢ ومابعدها.

والوجه الثاني: (1) و لا يقوم عليه، و لا يسري العتق إليه، لأنه منكر لعتقه. وإنما [أخذ جبراً] (1) بعتق ملكه، فلم يسر إلى غير ملكه وصيار في عود النصيف المبيع [بالفسخ] (5) كمن ورث أباه، لم يعتق عليه (1) ، لأنه ملكه بغير اختياره في عوده إليه [بالفسخ] (1) ، لم يستقر عليه لغيره ملك، فعتق عليه الجميع من غير تبعيض (1).

<sup>(</sup>أ)\* في (ك): (أن).

<sup>(</sup>ب) في (س): (امتد حراً).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (بالقسم).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (بالقسم).

<sup>(</sup>۱) من ملك شقصاً من أبيه عتق عليه ما ملك منه ولم يُقوَّم عليه مابقي منه، أما إن ملكه جميعه فإنه يعتق عليه سواء ملكه بالإرث أو غيره. الأم ١٧/٨، واختلاف العلماء ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: المعاياة في العقل ص71 وفيه أنه الأصبح، وذكر القولين النووي -رحمه الله – لكنه رجح الأول. انظر: روضة الطالبين 100.

### ب- فصل: (فيما إذا تعارضت البينتان وكان العبد في يد المشري)

فأما إذا تعارضت البينتان، وكان العبد في يد المشتري، ففي ترجيح بينته بيده وجهان: أحدهما: يرجح بيده، لأن بينته بينة داخل، وبينة العبد بينة خارج، فوجب أن يقضي ببينة المشتري في ابتياع جميعه (١)، وتبطل بينة العتق. وليس للعبد إحلاف سيده، لأنه لا غرم عليه لو أقر له.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (رجلين).

<sup>(</sup>١) لاجتماع البينة واليد في حقَّه. المعاياة في العقل ص٣٤١، وراجع: حلية العلماء ٨/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأم ٦/٣٣٢، وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٢.

## ٢٧- مسألة: (البينة أن هذه الجارية بنت أمته لاتُقبل حتى تقول ولاتها في ملكه)

قال الشافعي -رحمه الله-: (ولا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته حتى تقول ولدتها في ملكه(۱)).

وصورتها: في رجل ادعى جارية في يد غيره أنها بنت أمته، وأقام البينة على أنها بنت أمته، لم يقض له بملكها، لأنه (أ) يجوز أن [تلدها] (ب) الأم قبل أن يملك [الأم] (ت)(٢). وهكذا لو ادعى ثمراً، وأقام البينة [على] (لا) أنها ثمرة نخلته، لم يقض له بملك الثمرة لجواز أن [يملك] (ما) النخلة بعد حدوث الثمرة. وهكذا لو ادعى صوفاً، وأقام البينة أنه من صوف غنمه، لم يقض له بالصوف، لجواز أن يملك الغنم بعد جز الصوف، فصارت البينة غير مثبتة، فلذلك لم يقض بها. فإن شهدوا أنها بنت أمته ولاتها في ملكه، وفي الصوف أنه من (٢٢٨/ب) غنمه جز في ملكه، وفي الصوف أنه من المرة نخلته أثمرتها في ملكه، وفي الصوف أنه من المنك ما خدث [عليه] (د) من النماء (الكائري أن المغصوب منه يستحق نماء ملكه مع استرجاع أصله أن فصارت الشهادة بهذا شهادة بالملك، وسببه، فكانت أوكد من الشهادة بمجرد الملك. فإن قيل: هذه شهادة بهذا شهادة بالملك، وليست شهادة بملك في الحال، فصارت

<sup>(</sup> أ )\* في (ك): (قد).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (تلد).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س).

<sup>(</sup>د ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (أن يكون ملك).

<sup>(</sup>و) في (ك): (عنه).

<sup>(1)</sup> مختصر المزني -مطبوع مع الأم- 9/777.

<sup>(</sup>٢) بمعنى: «أن تلدها في ملك غيره، ثم يملك الأمة دونها فتكون ابنة أمته ولا تكون لـه». المهذب ٣٦٩/٢، وراجع: روضة الطالبين ٣٦٣/٨.

 <sup>(</sup>٣) "لأن النماء تابع للأصل" / روضة الطالبين ٨/٣٦٣، وراجع مغني المحتاج ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: الإشراف على مذاهب العلماء ٢/٥٣٤، والمهذب ٢/٩٩٩.

كشهادتهم أن هذه الجارية كان مالكاً لها في السنة الماضية، ولا يوجب ذلك أن يحكم له بملكها، فكذلك في الولادة. قيل:

فقد نص الشافعي أن الشهادة بقديم الملك لا توجب الملك في الحال (1), والشهادة بقديم الولادة والنتاج يوجب الملك في الحال (1), فاختلف أصحابه في اختلاف النصين مع تشابه الأمرين: فكان البويطي، وابن سريج، يحملانه على اختلاف [قولين] (1):

أحدهما: يحكم بالملك في الشهادة بقديم الملك، والشهادة بالولد، والنتاج على ما نص عليه في النتاج، استصحاباً لثبوته (٢).

والقول الثاني: أنه لا يحكم له بالملك في الشهادة بقديم الملك، والشهادة بالولد (ب)، والنتاج [على] (على) ما نص [عليه] (ف) في الشهادة بقديم الملك، لأن الملك المتقدم قد يرول بأسباب، فلم توجب ثبوت الملك في الحال (ف). وكان أبو اسحق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة، وأكثر المتأخرين: يمنعون من/ تخريج ذلك على قولين، ويحملون جواب {٢٢٩/أ} الشافعي على ظاهره في الموضعين، فيحكمون له بملك الولد والنتاج، إذا شهدوا له بحدوث الولادة، والنتاج في ملكه. ولايحكمون له [بملك، ما شهدوا له] (ه) بقديم ملكه (ف) وفرقوا بينها من وجهين:

<sup>(</sup>أ) في (ص): (أمرين).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (في).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ص).

<sup>(</sup>د) سقط من (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (بملكها إذا شهدوا له).

<sup>(</sup>۱) قول الشافعي في الأم ٦/١٣٦-٣٣٢، وهو قول جمهور الشافعية، انظر: روضة الطالبين ٨/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأم ٦/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢/٣٩٨، والمعاياة في العقل ص٣٣٩، وروضة الطالبين ٨/٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: السلسلة في معرفة القولين والوجهين ص١٧٤أ، والمعاياة في العقل ص٣٣٩، ومغني المحتاج ٢/٠٣٠.

<sup>(°)</sup> المهذب ٢/٣٩٨، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٣٣٢، والتنبيه ص٣٥٤، ومغني المحتاج ٢/٣١٦.

أحدهما: أنهم شهدوا في الولادة والنتاج بأنه نماء ملكه، ونماء ملكه لا يجوز أن يكون لغيره، كما لو شهدوا له بغصب ماشية نتجت، ونخل أثمرت، ملك به النتاج والثمرة (۱)، وليس كذلك شهادتهم بقديم الملك، لتنقل أحواله من مالك إلى مالك.

والثاني: أن النتاج لما لم يتقدم فيه ملك، وصار في تملكه أصلاً. وقديم الملك، لما تقدمه فيه مالك، صار في تملكه فرعاً، وحكم الأصل أقوى من حكم الفرع. فإن قيل: فليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم، كالموصي إذا أوصى بأمته لزيد وبحملها لعمرو، فإنها تلد في ملكه، وليس بملكه (٢). قيل: هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصله، فصار كالاستثناء الذي لا يمنع جوازه من استعماله (أ)، على العموم قبل وروده.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (أصله).

<sup>(</sup>١) راجع: الإشراف لابن المنذر ٢/٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: مغني المحتاج ٦/٣٢، والمهذب ٢/٩٩٩.

#### أ- فصل: (فيما إذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمته ولدتها بعد

#### ملكه ولم يقولوا في ملكه)

وإذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمته ولدتها بعد ملكه، ولم يقولوا: ولدتها في ملكه، لم يحكم له بملك الجارية. لأنه (أ) ويجوز أن يكون [قد] (ب) باعها فولدت بعد تم عاد فابتاعها أو يكون قد باعها فولدت عند مشتريها، ثم أفلس [بثمنها] (ج) فارتجعها البائع دون ولدها، فلذلك لم تقم البينة بملكها. ولو شهدوا أنها بنت أمته، أخذها هذا من يده، كانت شهادة له باليد دون الملك، فيحكم لـ ه برد الجارية عليه يداً، لا ملكاً. ولو {٢٢٩/ب} شهدوا أنها بنت أمته، وكانت أمس في يده، فمذهب الشافعي المشهور من قوله: أن الايحكم له باليد إذا شهدوا [له](د) بيد متقدمة(١)، وإن حكم له بالملك إذا شهدوا له بملك متقدم على أحد القولين (٢). وكان البويطي، وابن سريج، يجمعان بين الشهادة بقديم اليد وقديم الملك في الحكم بهما على أحد القولين. وقد ذكرنا من [فروق] (هـ) أصحابنا بين قديم اليد، وقديم الملك، ما يمنع (د) و الجمع بين قديم اليد وقديم الملك في الحكم بهما على أحد القولين: إن تنازعا الجارية فيقر صاحب اليد أنها كانت في [يد مدعيها] (ذ) أمس. [قال ابن سريج: إن قيل بأن قيام البينة أنها كانت بيده أمس] (ح) يوجب الحكم له باليد، فإقرار صاحب اليد أولى بالحكم.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (قد).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (بها).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (فرق).

<sup>(</sup>و)\* في (ك): (من)·

<sup>(</sup>ز) في (ص): (يده).

<sup>(</sup>ح) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) «لأنه قد يكون في يديه ما ليس له». الأم ٦/٦٦، وراجع: روضة الطالبين ٨/٠٣٤٠-٣٤١.

<sup>(</sup>٢) قالمه أبويعقوب. الأم ٦/٢٣٦، وهو اختيار المزني وهو الصحيح/ المهذب ٢/٣٩٨. والقول الثاني: (هما سواء لأن القصد إثبات الملك في الحال قاله البويطي). المرجع السابق، وانظر: الأم ٦/١٣٦.

وإن قيل: إن قيام البينة لا يوجب الحكم له باليد (١)، ففي إقرار صاحب اليد (١)، وجهان: أحدهما: أن إقراره لا يوجب الحكم به، كما لايجب بالبينة، لاستوائهما في تبوت الحكم بهما.

والوجه الثاني: أنا نحكم على صاحب اليد بإقراره، وإن لم يحكم عليه بالبينة \ {٢٣٠ أ} وتنقل اليد إلى المدعي بالإقرار، وإن لم تنقل إليه بالبينة، لتقدم الإقرار على البينة المكذبة [له] (5). فأما إن أقر صاحب اليد أن المدعي كان مالكاً لها بالأمس، حكم له بالملك قولاً واحداً (٢). وإن كان الحكم بالبينة على قولين، لقوة الإقرار على البينة (١)، ويكون الإقرار بالملك أقوى من الإقرار باليد.

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب)\* في (ك): (به).

<sup>(</sup>ج) ليس في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) (الأنه قد يكون في يديه ما ليس له). الأم ٦/٦٦، وراجع: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيئمي ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) لأن الملك لا ينقسم إلى ملك وغير ملك/ المعاياة في العقل ص٣٣٨، وقال النووي -رحمه الله-: فيها وجهان: (الحدهما: لا يؤاخذ به كما لو قامت البينة بأنه كان ملكه أمس، وأصحهما وبه قطع ابن الصباغ: يؤاخذ فينزع منه...). روضة الطالبين ١/٨.

 <sup>(</sup>٣) "لأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق، والساهد قد يتساهل ويخمن". المرجع السابق.

### ب فصل: (فيما إذا تنازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية فادعى كل واحد منهما الجارية التي في يد صاحبه أنها بنت الجارية التي في يده)

وإذا تتازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية، فادعى كل واحد منهما الجارية التي في يد [صاحبه] (ا)، أنها بنت الجارية التي في يده ولدت على ملكه. ويقيم كل واحد منهما البينة على ما يدعيه، وهذا يكون مع [استباه] (ب) [الأنساب] (ت) وإن (ا) كل واحدة منهما البينة على ما يدعيه، وهذا يكون مع [استباه] (با الأنساب) متعارضتين في الولادة دون الملك. لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى، فصارتا في الولادة متعارضتين، ولم يتعارضا في الملك. لأن بينة زيد شهدت له بملك الجارية في التي في يد عمرو، وبينة عمرو شهدت له بملك الجارية التي في يد زيد، فلم يكن فيهما تعارض في الملك، وإن تعارضا في الولادة. فيحكم لكل واحد منهما ببينته، وتسلم الجارية التي في يد عمرو إلى زيد، ولا يكون تعارضهما في الولادة [موجباً لتعارضهما في الملك، وكان التعارض في الولادة [موجباً لتعارضهما في الملك، وكان التعارض في الولادة المولادة المولادة المولادة المولادة المولادة ها هنا لم المولادة المولادة ها هنا لم المولادة وقرى ولا يحمل على رد البينة في الكل، إذا ردت في البعض، لأن الولادة ها هنا لم

ولو كانت المسألة بحالها، فادعى كل واحد منهما على صاحبه، فقال: أنا مالك للجارية التي في يدي، والجارية التي في يدك وهي بنت الجارية التي أوا في يدي، وأقام على ذلك بينة، صارت الشهادتان متعارضتين في الولادة والملك جميعاً.

<sup>(</sup> أ ) في (س،ص): (صاحبها).

<sup>(</sup>ب) في (س): (اختياره).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (كان).

<sup>(</sup>د )\* في (ك): (الأسنان).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>و )\* في (ك): (هي).

لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى، فتعارضت في الولادة. ويستحيل أن تكون الجاريتان معاً ملكاً لكل واحد منهما، فتعارضت في الملك، فتكون على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين(۱). فإن زال الإشتباه في سن الجاريتين، وبان من [يجوز أن تكون بنت الأخرى](۱) لصغر سنها، وكبر الأخرى، تعين بها كذب إحدى البينتين في الولادة، فردت شهادتها في الملك، وحكم بشهادة الأخرى في الولادة والملك، وزال به حكم التعارض.

<sup>(</sup>أ) في (س): (تكون بنتاً للأخرى).

<sup>(</sup>١) هذه الأقاويل سبق ذكرها ص٩٣ ومابعدها.

## ج- فصل: (فيما إذا تنازعا شاة مذبوحة، وكان في يـد أحدهما رأسها وجلدها وفي يد الآخر مسلوخها وادعى كل منهما جميعها)

وإذا تنازعا شاة مذبوحة، وكان في يد أحدهما رأسها وجلدها وسقطها، وفي يد الآخر مسلوخها، وادعى كل واحد منهما أن جميعها له، وأقام على ذلك بينة، حكم لكل واحد منهما بملك ما في يده (۱). لأن له بما في يده بينة داخل، وفيما بيد صاحبه [بينة خارج] أ)، فقضي ببينة الداخل على بينة الخارج. وحكم أبو حنيفة لكل واحد منهما بما في يد صاحبه (1) لأنه يقضى ببينة الخارج على بينة الداخل (1)، ولو كان كل واحد (1) منهما يدعي ملك الشاة، وأنها نتجت في  $[abs]^{(1)}$ ، وأقام به بينة. وأمضى أبو حنيفة على أنه يحكم لكل واحد منهما بملك ما في يده، لأنه موافق على القضاء [ببينة الداخل في النتاج أ)، ويخالف في غيره، فيقضى (1) ببينة الخارج في غير النتاج أ).

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ب) في (س): (ماله).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨/٣٨-٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٧١/٧٦–٧٧، وروضة القضاة وطريقة النجاة ١٤٥٩/٤، وبدائع الصنائع ٦/١٤٢.

<sup>(</sup>٣) المرجعين السابقين، وراجع شرح أدب القاضي الخصاف ص٣٦٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يتبت الملك للآخر إلا بالتلقي من جهتـه/ الهدايـة مع نصب الراية ٥/١٧٩، وراجع: شرح أدب القاضي الخصاف ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) راجع: مختصر الطحاوي ص٥١، وبدائع الصنائع ٦/٢٣٢، ٢٣٨.

### ٢٨- مسألة: (لو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان)

قال الشافعي -رحمه الله-: الولو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فالن، جعلته لفلان(١) وهذا صحيح. إذا شهدوا أن هذا الغزل من قطن زيد، كانت شهادة بملك زيد للغزل، لأنه عين القطن وإن غيرته الصنعة (٢)، بخلاف شهادتهم أن هذه الجارية بنت أمته، لأنها غير أمته (٢). وهكذا لو شهدوا أن هذا الثوب من غزل زيد، كانت شهادة لــه بملك الثوب، لأنه القطن بعينه، وإن تغير بالغزل والنساجة (٤). وجعلها أبوحنيفة شهادة [له] (أ) بالقطن، دون الثوب والغزل. وبني ذلك على أصله: أن الغاصب إذا عَمِلَ في المغصوب ما يغير [عن حاله] (ب) ، كان أحق به من مالكه وغرم له بدل أصله (°).

وقد مضى الكلام معه في الغصب، وأن مالكه أحق به من غاصبه (٦). فعلى هذا، إن كانت قيمة الثوب منسوجاً أكثر من قيمته غزلاً وقطناً، وهو الأغلب، لم يرجع صاحب اليد بزيادته على المالك. وإن كان أقل، وهو نادر، رجع المالك/ بنقصانه على {٢٣١/ب} صاحب اليد من أكثر (٥) \* قيمته قطناً، أو غزالاً. وهكذا القول في نظائر هذا، إذا شهدوا أن هذا الدقيق من حنطة زيد، وهذه الدنانير من ذهبه، [وهذه الدراهم]<sup>(د)</sup> من فضته، وهذه النخلة من نواته، وهذا الزرع من بذره، كانت شهادة له بملك ذلك، سواء كان بعمل صاحب اليد، أو بغير عمله (٧).

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج)\* في (س،ص): (من).

<sup>(</sup>د) ساقط ما بينهما من (ص).

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى -مع الأم- ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: المهذب ٢/٣٩٩، وروضة الطالبين ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ماسبق ص٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المرجعين في (٢)، والإشراف ٢/٥٣٣٠.

<sup>(°)</sup> قال القدوري في الكتاب: (الإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب، وضمنها النظر: الكتاب مع شرحه اللباب ١٩١/٢. وراجع: الهداية مع نصب الراية ٥/٢٠٤، وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) الحاوي للمصنف ٨٩/٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٧) (الأن ذلك عين ماله تغيرت صفته). روضة الطالبين ٣٦٣/٨. وراجع: الإشراف ٢/٣٥٤.

وعند أبي حنيفة: إن تغير بعمل صاحب اليد، ملكه (١). فعلى هذا [يقول] (أ): إن نبتت النواة نخلة بنفسها، ونبت البذر في الأرض بنفسه، كان لمالكه، وإن كان بعمل صاحب اليد، كان له(٢).

ويقول في رجل غصب دجاجة فباضت بيضتين، حضنت الدجاجة إحداهما حتى صارت [فروجاً](ب) وحضن الغاصب الأخرى: إما تحت الدجاجة، أو تحت غيرها حتى صارت فرّوجاً، كان الفروج الأول لمالك الدجاجة، والفروج الثّاني للغاصب<sup>(٣)</sup>. وجميع ذلك كله عندنا لمالك أصله (٤) [لما بيناه] (ج). ولكن لو شهدوا أن هذا الزرع من ضيعته، لم يكن ذلك شهادة له بملك الزرع، لأنه قد يجوز أن يكون زرع أرضه لغيره، وهذا مما اتفقنا نحن وأبو حنيفة عليه (٥). فإن قيل: أفتكون هذه شهادة له باليد على الزرع؟ نظر: فإن لم يقولوا زرع فيها وهي على ملكه، لم تكن شمهادة لـه بـاليد، لجواز زرعه فيها، وحصاده قبل ملكه ويده. وإن قالوا: زرع [فيها] (د) وحصد في ملكه، كانت شهادة له بيد متقدمة/ فيكون عند البويطي، وابن سريج: على قولين، كالشهادة {٢٣٢/أ} بالملك القديم يوجب تبوت يدد في الحال، وإحلافه على الزرع [أنه ملكه] (هـ).

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (تقول).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (فرخاً).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (على مابيناه).

<sup>(</sup>د) ليست في (ك).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>١) قال السرخسي: (الغاصب إذا غصب القطن ونسجه كان التوب مملوكاً له، وإن لم يكن مالكاً للقطن.......... المبسوط ٧٣/١٧. وراجع: مختصر اختلاف العلماء ١٨١/٤ ففيه قول الأحناف في هذا الشأن.

<sup>(</sup>٢) راجع: الهداية مع نصب الراية ٥/٤٠٤، وماسبق ص٢٢٢ هامش (٥).

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي -رحمه الله- في تعليل ذلك: "لأن ما حصل بفعله يصير مملوكاً له وما حصل بفعل الدجاجة نفسها لا صنع للغاصب فيه فلا يملكه بل يكون لمالك الأصل". المبسوط ١٧٥/١٧. وراجع: الهداية مع نصب الراية ٢٠٢/٥.

<sup>(</sup>٤) راجع: الأم ٣/ ٢٨٩، والإشراف على مذاهب العلماء ٢/٣٠٥، ٥٠٤، ومختصر المزني -مع الأم- ٩/٩١، والمهذب ١/٧٨٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: المبسوط ٧٧/١٧، وبدائع الصنائع ٦/٢٣٦.

والثاني: لا يوجب ثبوت يده، و لا يحلف على ملكه. والذي عليه أصحابنا: أنه لا يحكم له باليد قولاً واحداً لما بيناه، و لا يحلف عليه، ويكون القول فيه قول صاحب اليد في الحال مع يمينه. فإن [قام](ا) صاحب الأرض بأداء خراجه، أو بدفع عشره إلى المستحق لقبض خراجه، وعشره لم يملكه، لأنه قد ينوب في أدائه [عن مالكه](ب).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (أقام).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (ص).

#### ٢٩- مسألة: (لوكان في يديه صبي صغير يقول: هو عبدي)

قال الشافعي: الولو كان في يديه صبى صغير يقول: هو عبدي، فهو كالثوب إذا

كان لايتكلم ال(١) وجملته: أنه لايخلو حال هذا الموجود إذا ادعاه الواجد عبداً، من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون بالغا عاقلاً. فتعتبر حاله، فإن أنكر الرق وقال: أنا حر، فالقول قوله مع يمينه، ولا تقبل دعوى واجده في ادعائه، لأن الأصل الحرية، والرق طاريء، فكان الظاهر معه (٢). فلو عاد بعد إنكاره للرق، فأقر لواجده بالرق، لم يقبل إقراره وكان على الحرية حتى يقيم مدعيه بينة برقه. لأن من أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق(٢). وإن كان قد أقر بالرق حين أخذه الواجد، وأنكر أن يكون مملوكًا لهذا الواجد المدعى لرقه، فلا اعتبار بإنكاره، لأن العبد لا يد له على نفسه، ويقر في يد مدعيه، لأنه ليس له منازع فيه، ويجبر/ العبد على المقام معه. فإن حضر من ادعاه {٢٣٢/ب} ونازعه فيه، كان للأول يد، وليس للثاني يد، فيكون القول فيه قول الأول مع يمينه لثبوت يده قبل منازعته، إلا أن يقيم الثاني بينة، فيحكم [به] (أ) عبداً للثاني، لأن البينة أولى من اليد(1). فإن أقام الأول بينة، كان أحق به من الثاني، لأن للأول بينة داخل، وللثاني بينة خارج. ولو تتازعه في الحال رجلان، ولم يكن لأحدهما عليه يد، وأقام كل واحد منهما بينة [بأنه عبده، فصدق العبد أحدهما، لم ترجح بينته] (ب) بتصديقه (٥)، وتعارضت فيه البينتان، فيكون على الأقاويل الثلاثة (٦). ولو تنازعه رجلان ولا بينة لأحدهما، فصدق أحدهما (5) و كذب الآخر (د) و كان عبداً للمصدق منهما، دون المكذب.

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (أنه).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ج)\* في (<sup>ك</sup>): (في رقه).

<sup>(</sup>د)\* في (ك): (وأنه مملوكًا له دون الآخر).

<sup>(</sup>۱) مختصر المزنى ٩/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأم ٦/٥٧، وروضة الطالبين ٨/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) "على المذهب وبه قطع الأصحاب" / روضة الطالبين ١٣/٤٥.

<sup>(</sup>٤) لأن البينة حجة صريحة في اتبات الملك واليد تحتمل الملك وغيره، المهذب ٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) لأنه لا يد له على نفسه. راجع ماسبق ص٢٠٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) هذه الأقاويل ص٩٣ ومابعدها.

وقال أبو حنيفة: يكون عبداً لهما يشترك فيه المصدق والمكذب، لأنه قد صار باعترافه بالرق لأحدهما [مملوكاً، ولا اعتبار باعتراف المملوك، وإنكاره (۱). وهذا ليس بصحيح، لأنه حر في الظاهر (۱). وإنما صار مملوكاً (۱)، باعترافه، فاقتضى أن يكون مملوكاً لمن اعترف به (۱).

ولو كان معترفاً بالرق قبل اعترافه لأحدهما إ<sup>(ب)</sup>، ثم صدق أحدهما وكذب الآخر، [كان] (ج) بينهما.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (رقيقاً).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ج) في (س): (فهو).

<sup>(</sup>١) "لأن إقراره بالرق إقرار بسقوط يده عن نفسه". بدائع الصنائع ٦/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله- "أصل الناس الحرية حتى تقوم بينة، أو يقر برق" الأم ٢/٥٣٦. وراجع: المهذب ٢/٥٠٤، وروضة الطالبين ٢٩٧/٨.

<sup>(</sup>٣) لأن اقراره بالرق معتبر فهو عبد لمن أقر له بالرق، الأم ٢٥/٦.

#### أ-فصل: (فيما إذا كان المدعى رقه صغيراً غير مميز)

والحال الثانية: أن يكون المدعى رقه صغيراً غير مميز، [فيحكم] (أ) [برقه] (ب) لمدعيه يداً، لأنه لامنازع له فيه، وليس ببالغ فيعرب عن نفسه (۱). فإن / بلغ هذا العبد وأنكر الرق، وادعى الحرية، ثم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية (۱)، فإن طلب إحلاف سيده، أحلف له (1). و[لو كان هذا] (ع) صغيراً فاستخدمه الواجد، ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ، ثم ادعى رقه بعد بلوغه، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي حامد الاسفر اييني: يحكم برقه بغير بينة، لأن يده عليه، فقبل قوله فيما بيده (١).

والوجه الثاني: إن دعواه إذا تأخرت عن الصغر، صارت مستأنفة عليه بعد الكبر، ودعواه بعد الكبر لا تقبل إلا ببينة، وهذا أظهر الوجهين عندي (٥).

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (فرقه).

رج) في (س): (وإن كان عبداً صغيراً).

<sup>(</sup>۱) (فهو في يده كالبهيمة). المهذب ٢/٥٠٥. وقال النووي -رحمه الله-: (وهذا إذا لم يعرف استناد الدعوى إلى التقاط) لأن المسلم إذا التقط لقيطاً فهو حر مسلم مالم يعلم لأبويه دين غير الإسلام. انظر: روضة الطالبين ٢٩٦/٨، وراجع الأم ٣٤٩/٦.

<sup>(</sup>٢) لأن الأصح استمرار الرق حتى تقوم بينة بخلافه قاله النووي -رحمه الله-. روضة الطالبين ١٩٧/٨، وراجع قول الشيرازي في المهذب ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقال بهذا القاضي أبو الطيب الطبري. انظر: أدب القضياء لابن أبي الدم ص٢٤٤، وراجع: روضة الطالبين ١/٤٠.

<sup>(</sup>٤) مع يمينه، قاله أبو نصر. أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن أبي الدم أن القاضي أبو الطيب: الحكى في شرح الفروع هذا الوجه، وأنه إذا بلغ كان القول قوله مع يمينه الله القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٥. وانظر الوجهين في روضة الطالبين ١٩٧/٨.

#### ب- فصل: (فيما إذا كان المدعى رقه مراهقاً)

والحال الثالثة: أن يكون [هذا] (أ) المدعى رقه مراهقاً (۱) مميزاً وليس ببالغ، ففي ثبوت رقه بمجرد الدعوى وجهان (۲): أحدهما: يحكم له برقه عبداً له، ولا يؤثر فيه إنكاره قبل بلوغه، ولا بعد بلوغه، إلا ببينة تشهد بحريته، لأن حكم ما قبل البلوغ في أرتفاع القلم سواء (۱).

والوجه الثاني: أن الحكم برقه موقوف (ب) على إقراره وإنكاره. فإن اعترف له بالرق، حكم له بعبوديته. وإن أنكر الرق، حكم له بالحرية، ولا يحلف على إنكاره إلا بعد بلوغه، ولا يمنع أن يكون لقوله قبل البلوغ حكم، وإن لم يجر عليه قلم. كما يخير قبل البلوغ بين أبويه (أ)، ويصبح منه فعل الصلاة، وإن لم تلزمه (٥). ويسمع خبره [في] المراسلات، والمعاملات. ويشبه أن يكون / هذان الوجهان من اختلافهم في المحالم المعاملات، وقبل بلوغه (١)، وكلام الشافعي ها هنا في قوله: "إذا كان لا يتكلم المراهقة والتمييز أن يعتبر إقراره وإنكاره، وقد تأوله من قال بالوجه الأول: أن معناه إذا كان ممن لاحكم لكلامه.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س).

<sup>(</sup>به) \* في (س،ص): (به).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (من).

<sup>(</sup>١) المراهق: «هو الذي قارب الإحتلام». النظم المستعذب في شرح غريب المهذب - بهامش المهذب ٢/٥٠٥، وطلبة الطلبة ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) الوجهان في المهذب ٢/٠٠٤، وقد رجح مؤلفه الحكم برقه لأنه لاحكم لقوله. وفعل ذلك النووي –رحمه الله– في الروضية ٢٩٦/٨-٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) فلا فرق في ذلك بين أن يكون مراهقاً أو دون ذلك لحديث: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ)) رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضبي الله عنها في باب الحدود ٤/٠١، والحاكم في المستدرك. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. المستدرك ٢/٥، وفي إرواء الغليل ٢/٤ أنه صحيح.

<sup>(</sup>٤) الأم ٥/١٣٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) الأم ١/٢١١.

<sup>(</sup>٦) راجع: المهذب ٢/٢٠٥،٥٠٧.

#### ٣٠- مسألة: (فيما إذا حكم برقه ثم ادعاه آخر ابناً)

قال الشافعي: (فإن أقام رجل البينة أنه ابنه، جعلته ابنه وهو في يدي الذي هو في يديده (۱)). يعني الصغير إذا ادعاه رجل عبداً، وحكم له برقه بمجرد دعواه، ثم ادعاه رجل آخر ولداً، وأقام بينة بأنه ولده، صار ابناً له، ولم يزل عنه رق الأول، لأنه لايمتتع أن يكون ابن زيد عبداً لعمرو. لأنه يجوز أن يكون قد ولد [له](۱) من أمة تزوجها، فيكون له ابناً، وهو مملوك لسيد [الأمة](ب)، فلم يتناف لحوق نسبه وثبوت رقه، إلا أن تشهد بينة المدعي لنسبه، أنه ولد له من حرة تزوجها، أو من أمة ملكها، فيكون الولد حراً. لأنه لا يجوز أن يولد [المحر](ع) من الحرة إلا حراً، أو من أمتة إلا حراً. ولو كان مدعي أبوت، لم يقم البينة بها، فصدقه الولد عليها، فالصحيح من المذهب: أنه ثبت نسبه بتصديقه، وإن كان على رقه لمدعي عبوديته، لأنه لا حق للسيد في نسب العبد، فنقد فيه إقرار العبد. وفيه وجه آخر: أنه لا يثبت النسب بتصديقه، لما فيه من الضرر العائد على سيده، بأن يصير بعد عتقه موروثاً/ بالنسب دون الولاء، (٢٣٤) وفيه ضرر على السيد في إبطال ميراثه بالولاء(١).

<sup>(</sup>أ) ليست في (س).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الأم).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (الحو).

<sup>(</sup>١) مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>٢) المسألة في المهذب ٢/٠٠٠.

### ٣١- مسألة: (إذا كانت دار في يدي رجل لا يدعيها وأقام رجل البينة أن نصفها له وآخر البينة أن جميعها له)

قال الشافعي، -رحمه الله-: (لوإذا كانت الدار في يدي رجل لا يدعيها وأقام رجل البينة أن نصفها له وآخر البينة أن جميعها له فلصاحب الجميع النصف وأبطل دعو اهما(١) في النصف وأقرع بينهما)).

قال المزني: (فإذا أبطل دعواهما فلاحق لهما ولا قرعة (٢)، وقد مضى (أ)\* ما هو أولى به من هذا المعنى ".

[وجملته أن مقيم البينة] (-) بجميعها إذا نوزع فيها [بإقامة] (5) البينة في نصفها، فقد سلم له نصفها، لأنه لا تتازع فيه ولا تعارض، إنما تتعارض بينتاهما في النصف الآخر. فيكون تعارضهما [فيه] (1) على الأقاويل الثلاثة (7): أحدها: إسقاطهما فيه، ويخلص لصاحب الكل النصف، ولا يحمل على القولين إذا رُدت الشهادة في البعض، أن ترد في الكل. لأن مقيم البينة بالنصف قد سلم لصاحب الكل النصف، فخرج من النزاع، ولم يفتقر إلى البينة. فعلى هذا، لا يخلوا صاحب اليد من أحد أمرين: إما أن يدعيها ملكاً، أو لا يدعيها. فإن ادعاها ملكاً، زال ملكه عن نصفها المحكوم به لمدعي الكل، (م) و في رفع يده عن النصف الآخر الذي تعارضت فيه البينة حتى سقطت وجهان:

<sup>(</sup>أ) في (ك): (الكلام).

<sup>(</sup>ب) في (س): (وعليه أن البينة بجميعها)، وفي (ص): (وجملته أن معنى البينة).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (الإقامة).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س).

<sup>(</sup>هـ)\* ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>١) ما بعده ليس في مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الفإذا أبطل دعواهما) ليست في المختصر. أنظره ٣٣٣/٩.

<sup>(</sup>٣) هذه الأقاويل الثلاثة في روضة الطالبين ٣٣١/٨-٣٣٢.

أحدهما: تقر في يده، و لاتنزع لسقوط البينتين [فيه] أن بالتعارض، ويصير فيه خصماً للمتنازعين (١)/  $\{775/\psi\}$ 

والوجه الثاني (ب)\*: تتزع من يده (٢) لاتفاق البينتين على عدم ملكه، وليس تعارضهما في حقه، وإنما تعارضهما في حق المتتازعين، وهي غير متعارضة في حق صباحب اليد، وإن لم يدعها ملكاً رفعت يده، لتتازع غيره في ملكه [لتوقف] (ج) على المنتازعين فيه، فيتحالفان على النصف الذي وقع فيه التعارض عند إسقاط البينتين فيه، فإن حلفا، جعل بينهما وصار لمدعى الكل ثلاثة أرباعها، ولمدعي النصف ربعها (٢).

وإن [نكلا]<sup>(1)</sup>، حكم (1) لصاحب الكل بالنصف، وكان النصف الباقي موقوفاً. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، قضي به للحالف منهماً دون الناكل. فإن كان الحالف صاحب الكل، قضى له بجميع الدار، وإن كان صاحب النصف كانت الدار بينهما.

والقول الثاني: يقرع بينهما مع التعارض. فإن قرعت بينة صاحب الكل، سلم [له] (د) جميع الدار، وفي إحلافه قولان. وإن قرعت بينة صاحب النصف، جعلت الدار بينهما نصفين، وفي إحلافه قولان. ويدفع عنها صاحب اليد سواءً ادعاها ملكاً، أو لم يدعها. والقول الثالث: استعمال البينتين، وقسم النصف بينهما نصفين (٤) فيصير لصاحب الكل ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، وصاحب اليد مدفوع بها.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب)\* في (ك): (أن).

<sup>(</sup>ج) في (س): (لنوقضه).

<sup>(</sup> د) ليست في (س).

<sup>(</sup>هـ)\* في (س): (حاكم)، فتكون العبارة في (س): (وإن حكم حاكم..).

<sup>(</sup>و) في (ك): (إليه).

<sup>(</sup>۱) عند ابن أبي الدم: (ليده لاتزال قولاً واحداً، لأن كل بينة لم يثبت بها ماشهدت به فلم تكن حجة لصاحبها على ذي اليد، فلم تتنزع يد ذي اليد بذلك // أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠. والقول بسقوط البينتين أظهر القولين/ انظر: روضة الطالبين ٨/٣٢٩.

والقول بسقوط البينتين الطهر التوليل/ النظر. روضه المصابيل المهرا. وقوله: الويصير فيه خصماً للمتنازعين اليي يحلف لكل منهما.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) راجع: المغني لابن قدامه ٩/٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) راجع: روضة الطالبين ٨/٣٣٢، والمغني لابن قدامه ٩/٢٨٤.

### أ- فصل: (في الرد على المزني رحمه الله في اعتراضه على الشافعي -رحمه الله-)

فأما المزني، فإنه لما قال الشافعي: "أبطل دعواهما في النصف/ وأقرع بينهما"('). {٢٣٥/أ} اعترض عليه، فقال: "كيف يقرع بينهما فيما قد أبطل فيه دعواهما" وهذا الإعتراض فاسد، ولأصحابنا عنه جوابان: أحدهما: أنه أبطل دعواهما في النصف الحاصل لمدعي الكل، لأنه قد خلص له من غير تنازع فيه، وأقرع بينهما في النصف الآخر، ولم تبطل دعواهما فيه.

والجواب الثاني: أنه أبطل دعواهما إذا أسقط بينتهما، ويقرع بينهما إن لم يسقطهما، ويكون معنى الكلام: أبطل دعواهما، أو أقرع بينهما، لاختلاف قوليه في تعارضهما.

<sup>(</sup>۱) نص المختصر: (... فلصاحب الجميع النصف وأبطل دعواهما فلاحق لهما ولاقرعة، وقد مضى ماهو أولى به في هذا المعنى". مختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٣٣٣/٩.

# ب- فصل: (فيما إذا كانت الدار في يدي رجل ادعاها طالب ملكاً وأنه أجرها من صاحب اليد وأقام بذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة بملكه لها)

وإذا كانت الدار في يدي رجل، فادعاها طالب وأقام البينة على أنها [ملكه] أا أجرها من صاحب اليد، أو أودعها. وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه، حكمنا ببينة الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليد (١)، لأن بينة الخارج لما شهدت له بأنه أجره إياها أو أودعها، صارت اليد له (1)، فصار الداخل خارجاً، والخارج داخلاً (1).

ولو تداعاها رجلان وهي في يد ثالث، فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياها، وأقام الآخر [البينة] (ب) أنها له أودعه إياها، صارت اليد لهما لما شهد لأحدهما أنه مؤجر، وللآخر أنه مودع، فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده، وبينة خارج في النصف المضاف إلى يد صاحبه، وقد تعارضت/ فيه البينتان، فإن (٢٣٥/ب) أسقطتا، جعلت (ت) الدار بينهما [يدأ إن حلفا، أو نكلا. وإن أقرع بينهما، جعلت لمن قرع منهما (أ)، وإن استعملتا في [القسمة] (ه)، قسمت بينهما ملكاً (١٤) (٤)\*.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (ملك).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (صارت).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ه) في (س،ص): (القسم).

<sup>(</sup>و)\* في (ص): (والله أعلم).

<sup>(</sup>۱) على الأصبح من الوجهين. روضة الطالبين ٨/٣٣٨، وراجع: أدب القضاء لابن أبسي الدم ص٣١١.

<sup>(</sup>٢) وليس للمستأجر إلا الإنتفاع . المهذب ٢/٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) والمذهب تقديم بينة الداخل على بينة الخارج كما سبق ذكره في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: "وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنها له، وأنه أجره إياها، وادعى آخر أنها له وأنه أودعها إياه، فكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة، فإن أقاما بينة فإنه يقضي بها نصفين"، قال الربيع: حفظي عن الشافعي أن الشهادتين باطلتان، وهو أصح القولين. الأم ٢٤٠٠، وراجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٠.

# ج- فصل: (فيما إذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاً تنازع فيها رجلان)

فإذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاً، [تنازع] (أ) فيها رجلان، وأقام أحدهما البينة أنها ملكه منذ سنة، وأقام الآخر البينة على هذا الأول أنه ابتاعها منه منذ خمس سنين، فلاتمنع بينة الأول أنها له منذ سنة أن تكون له ملكاً قبل ذلك بخمس سنين (١). فلذلك سمعت بينة الثاني على الأول.

ووجب بها انتزاعها من صاحب [اليد، ثم ينظر في  $^{(+)}$  بينة المدعي الثاني أنه ابتاعها من المدعي]  $^{(5)}$  الأول: فإن شهدت أنه باعها وكان مالكاً لها $^{(7)}$ ، حكم بها للثاني [ملكاً. وإن شهدت أنه باعها وكانت في يده، حكم بها للثاني]  $^{(+)}$  ابتياعاً، يجري عليه حكم الملك. لأن الظاهر من اليد أنها لمالك، فتسلم الدار في هاتين الحالتين [إلى]  $^{(-)}$  المدعى الثاني، وترفع عنها يد المدعي الأول  $^{(7)}$ . ووافق أبو حنيفة عليهما.

وإن شهدت بينة الثاني أنه ابتاعها من الأول، ولم يشهدوا أنها كانت ملكاً للأول، ولا في يده. قال أبو حنيفة: لا تتنزع من الأول، ولا تسلم إلى الثاني، لأن البيع متردد بين أن يكون قد باع ما في ملكه، أو ما في يده، فيصح. وبين أن [يكون قد باع]() ما

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (فنازعه).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>و) في (ك): (يبيع).

<sup>(</sup>١) راجع: الأم ٦/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله-: (فإذا شهدوا أنه اشترى شيئاً من رجل ولم يقولوا: أن البائع كان يملكه حين باعه، لم أجز شهادتهم...). الأم ٢/٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) لأن بينة الابتياع شهدت بأمر حادث خفي على بينة الملك كما تقدم بينة الجرح على بينة التعديل. المهذب ٤٠٠/٢.

ليس في ملكه/ ولا [في] (أ) يده، فيبطل. فلم [يجز] (ب) أن يحكم بصحة البيع، ورفع يد  $\{777/1\}$  الأول (5). بأمر [مجوز] (د) متردد بين الصحة والفساد.

وعند الشافعي: أن يد الأول ترفع، وتسلم [الدار] (هـ) إلى الثاني ابتياعاً من الأول، لأن البيع في حقه صحيح إن ملك. والميقضي بها ملكاً للثاني، وإن قُضي له بابتياعها من الأول، وكان له فيها يداً إن نوزع فيها ترجح بيد، الا تدفع بينة المنازع.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (يجب).

<sup>(</sup>ج)\* في (ص).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (س،ص).

### د- فصل: (فيما إذا تنازعا داراً في يد غيرهما وأقام أحدهما البينة أنها كانت له منذ سنة وآخر أن الدار كانت في يده منذ سنة)

وإذا تتازعا داراً في يد غيرهما، وأقام أحدهما البينة [أنها] (أ) كانت له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنة، فإن لم تجعل الشهادة بقديم الملك موجبة للملك، وبقديم اليد موجبة لليد، لم يحكم لواحد منهما، ورجع إلى صاحب اليد في تصديقهما أو تكذيبهما. وإن جعلت الشهادة بهما موجبة للملك واليد في الحال، حكم بالدار لمن أقام [البينة] (ب) بقديم الملك (أ)، دون من أقامها بقديم اليد (٢)، وكذلك لو أقامها بيد في الحال، لأن الملك أقوى من اليد، ولذلك حكم به على صاحب اليد.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (ان الدار).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الشهادة).

<sup>(</sup>١) الوهو اختيار المزني، وهو الصحيح لأنها انفردت بإثبات ملك في زمان لا تعارضها فيه البينة الأخرى". المهذب ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "لأنه ادعى ملك الدار في الحال وشهدت له البينة بما لم يدعه فلم يحكم بها". المرجع السابق ص٩٩٥.

# ٣٢- مسألة: (الدار في يدي ثلاثة ادعى أحدهم نصفها والآخر ثلثها، وآخر سدسها وجحد بعضهم بعضاً)

قال الشافعي -رحمه الله-: (لو إذا كانت الدار في يدي ثلاثة، فادعى أحدهم النصف، وآخر الثلث، وآخر السدس، وجحد بعضهم بعضاً، [فهي على](أ) ما في أيديهم ثلثاً ثلثاً (1).

ولهذه المسألة تأويل [مضمر]<sup>(ب)</sup> أشار الشافعي إليه ولم يصرح به/ وصورتها في {٢٣٦/ب} دار في أيدي ثلاثة [تنازعوها]<sup>(5)</sup>، فادعى أحدهم نصفها ملكاً، وباقيها يداً بإجارة من مالك غائب، أو عارية، أو وديعة، وأنه لا ملك فيها لهذين [ولا يد بحق]<sup>(د)</sup>. [وادعى الثاني ثلثها ملكاً، وباقيها يداً بإجارة، أو عارية، أو وديعة لغائب، وأنه لا ملك فيها لهذين، ولا يد بحق]<sup>(م)</sup>. وادعى الثالث: سدسها ملكاً، أو باقيها يداً بإجارة، أو عارية، أو وديعة لغائب، وأنه لا حق فيها لهذين، ولا يد بحق.

[وإنما]<sup>(e)</sup> كانت متأولة على هذا الصورة، بما أشار إليه الشافعي من قوله: (وجحد بعضهم بعضاً)، لأن كل واحد منهم لو لم يدع الباقي يداً لما كان بينهم تجاحد، ولكانوا متفقين على ما [ادعوه]<sup>(i)</sup> ملكاً، ولكان لصاحب النصف النصف، وإن كان أكثر مما في يده، لأنه ليس في هذين الحاضرين من يدعيه ملكاً. ولصاحب السدس السدس، وإن كان أقل مما في يده، لأنه ليس يدعي ما زاد عليه ملكاً. ولكان لصاحب الثلث الثلث، وهو قدر ما في يده، وليس يدعي ما زاد عليه ملكاً.

<sup>(</sup>أ) في (س): (فهم لهم).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (أمضى).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (تداعوها).

<sup>(</sup>د ) في (س): (ولا حق)، وفي (ك): (ولا يد حق).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ساقط من (س)، وقد أشار الناسخ إلى ذلك.

<sup>(</sup>و) في (ك): (انها).

<sup>(</sup>ز) في (س،ص): (ادعى).

<sup>(</sup>١) مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٣/٩.

وإذا كان في المسألة بعد [ما ذكروه] (أ) من أملاكهم فيها تجاحد، لم يتصور إلا على ما ذكرناه، في أن كل واحد منهم ادعى ما ادعاه ملكاً، وادعى [ملك] (ب) باقيها يداً، وهم في أملاكهم متفقون، وفي أيديهم متجاحدون، وقد تساوت أيديهم [عليها، وإن اختلفت أملاكهم فيها. فتفرقت (5) أيديهم] (4) أثلاثاً/ على ما أوجبه تساويهم، فنقص صاحب {٢٣٧/أ} النصف عما زاد على الثلث، لأنه يدعيه ملكاً، وهو في يد غيره، فلم تقبل دعواه.

ويزاد صاحب السدس باستكمال الثلث، لأن له فيه (ه) يدأ يدعيه ملكا لغائب، فأقرت يده [عليه للغائب] (٩)، لأنه منازع فيه بغير بينة، ولا يد. وصاحب الثلث لم يزد على ما ادعاه ملكا ولم ينقص، لأن له في الثلث يدا، [فلم ينقص] (ذ)، وليس له فيما زاد عليه يد، فلم يزد. فإن أراد كل واحد من الثلاثة إحلاف صاحبيه فيما ادعاه من استحقاق اليد في الجميع، نظرت دعوى يده، فإن لم يتعلق له بها حق يخصه، [لأنه ادعاها وديعة لم يكن له إحلافهما وإن تعلق بها حق يخصه] (٢) لأنه ادعاها إجارة، كان له إحلافهما عليها، وإن ادعاها بعضهم وديعة، وادعاها بعضهم إجارة، كان لمدعي الإجارة إحلافهما على العلم دون البت، لأنها يمين على نفي فعل الغير، ولم يكن لمدعي الوديعة إحلافهما.

<sup>(</sup>أ) في (س): (ذكرت)، وفي (ص): (ذكرته).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ص،ك).

<sup>(</sup>ج) في (س): (فتقر).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>و) في (س،ص): (على الغائب).

<sup>(</sup>ز) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ح) ما بينهما ساقط من (ك).

# أ- فصل: (فيما إذا تنازعا داراً في أيديهما وادعى كل واحد منهما ملك جميعها)

وإذا تتازعا داراً في أيديهما، وادعى كل واحد منهما ملك جميعها، وعدما البينة، وتحالفا عليها، حلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفها، ولا يحلف أنه مالك لجميعها، وإن كان مدعياً لجميعها، لأننا نحكم له بيمينه [على ما في يده، ولانحكم له بيمينه على ما في يد منازعه، فكانت يمينه] (أ) مقصورة على النصف، وإن كان مدعياً للكل. لأنه لا يجوز / أن تتضمن يمينه ما لا يحكم له به (۱). [وذكر في كتاب الصلح وجها آخر: {٢٣٧/ب} أنه يحلف على الجميع اعتباراً بالدعوى (٢).

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) راجع: الأم ٣٢٣٦-٣٢٤، وأدب القاضي لابن القاص ٢٨٦/١. وانظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ٢٥٨/٣، وهو المذهب نص عليه النووي -رحمه الله-. روضة الطالبين ١٣٦١/٨.

# ٣٣- مسألة: (الدار في يدي اثنين أقام أحدهما البينة على الثلث والآخر على الكل)

قال الشافعي -رحمه الله-: (اولو كانت الدار في يدي اثنين، فأقام أحدهما بينة على الثلث، والآخر بينة على الكل، جعلت للأول الثلث لأنه أقل مما في يديه، وما بقي للآخر اللاخر الأنا) وهذا صحيح. لأن اليد ترجح بها بينة صاحبها، وترفع [بها] (ا) بينة منازعها، فإذا كانت الدار في يدي رجلين تتازعاها، فأقام أحدهما البينة على أن له ثلثها، وأقام الآخر البينة أن جميعها له، قضي لصاحب الثلث بثلثها، لأن له في [الثلث] (الله) بينة ويدا، وله في السدس الزائد على الثلث يد، قابلتها بينة فرُفعت بها. وقضي لصاحب الكل بالباقي، وهو الثلثان لأن له بنصفها بينة ويدا، وله بالسدس الزائد على النصف بينة، بلا يد، قابلتها [يد بلا بينة] (الله)، فقضي له ببينته على يد منازعه. فصار له ثلثاها، وللأول ثلثها (الله)، وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد (۱).

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (يد لمدعي الثلث بلا بينة فلذلك)، وما بين المعكوفتين ليس في (س).

<sup>(</sup>د) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) مختصر المزني -مع الأم- ٩-٣٣٣، وفي الأم «... وهكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو تلتها وأقام الآخر انبينة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له وما بقي من الدار للآخر». الأم ٣٣٢/٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: روضة الطالبين ٢/٣٢٨.

{1/271}

#### أ ـ فصل: (فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تنازعوها)

وإذا كانت دار في يد أربعة [تنازعوها] (أ)، فادعى أحدهم جميعها، وادعى الثاني تلثيها، وادعى الثالث نصفها، وادعى الرابع ثلثها. فإن لم يكن لهم بينة، جعلت الدار بينهم [أرباعاً] (ب) باليد والتحاف. وإن كانت لهم بينة بما ادعوه، جعلت بينهم/ أرباعاً بالبينة، واليد من غير تحالف، لأن كل واحد منهم قد أقام بينة داخل فيما بيده، وبينة خارج فيما بيد غيره، فحكم له ببينة الداخل دون الخارج، فصار الحكم فيها مع وجود البينة وعدمها سواء في القدر (۱)، وإنما يختلفان في التحالف. ولو كانت بحالها في الدعوى، والدار في يد خامس ليس لواحد منهم عليها يد، وأقام كل واحد منهم البينة على ما ادعاه، خلص لمدعي الكل الثلث الزائد على الثلثين، لأنه قد أقام عليه بينة لم تعارضها بينة غيره، وتعارضت [البينات] (أ)، في الثلثين [الباقيين، فكان على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين] (أ): أحدها: إسقاطها بالتعارض، والرجوع [إلى صاحب اليد. فإن] (م) ادعاها لنفسه، حكم له بها بعد يمينه، وفي قدر ما يحكم له فيها قولان: أحدهما: يحكم له بينة بالكل قد ردت في الثلثين، فلم ترد في الثلث الباقي (۱)، لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين، فلم ترد في الثلث الباقي (۱).

والقول الثاني: يحكم له بجميع الدار، إذا قيل: إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة ردت في جميعها، لأن البينة [في] (ح) الكل لما ردت في الثلثين، ردت في الكل. وإن لم يدعها صاحب اليد، وأقر بها، لبعضهم، أو لجميعهم، حملوا فيه على إقراره، وفي إحلافه لهم قولان.

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (تقارعوها).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (إن باعها).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (البينتان).

<sup>(</sup>د) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ه) في (ص): (لأن صاحب اليد قد).

<sup>(</sup>و) في (ك): (بعض الشهادة).

<sup>(</sup>ز) في (س): (باقي الشهادة).

<sup>(</sup>ح ) في (ك): (با).

<sup>(</sup>١) المسألة في روضة الطالبين ٨/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله-: "والمذهب أنه يسلم لمدعي الكل". انظر المرجع السابق.

والقول الثاني: إن تعارض [البينات]<sup>(۱)</sup> يوجب القرعة/ دون الإسقاط، [فعلى]<sup>(ب)</sup> {٢٣٨/ب} هذا لاتعارض في الثلث الخاص لصاحب الكل، وترتيب القرعة في الثلثين ثلاث مراتب:

فالرتبة الأولى: أن تقرع في السدس الذي بين النصف والتأثين، بين مدعي الكل ومدعي التأثين. لأنه قد تعارضت فيه بينتاهما، ولم يتعارض فيه بينة غيرهما، فمن قرعت [فيه] (5) بينته حكم له به.

والرّبة الثاني: أن تقرع في السدس الذي بين الثلث والنصف بين [ثلاثة] (د): مدعي الكل، ومدعي الثلثين، ومدعي النصف، لأن بينة صاحب الثلث لم تعارضهم فيه، وتعارضت فيه بينة الثلاثة، فمن قرع منهم حكم له به.

والرتبة الثالثة: الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة. لأن بينات جميعهم قد تعارضت، ويحكم به لمن قرع منهم.

والقول الثالث: إن تعارض البينات، يوجب استعمالها [بالقسمة] (هـ) دون القرعة. فعلى هذا، يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل [بين] (و) الأربعة الذين تعارضت فيه البينة على سنة وثلاثين سهماً: وهي مضروب ثلاثة في سنة في اثنين.

وترتب [القسمة] (ز) فيه تلات مراتب، كما ترتبت القرعة فيه تلات مراتب:

فالمرتبة الأولى: قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين، وهو ستة من ستة وثلاثين، يقسم بين صاحب انكل، وصاحب الثلثين. لأنه قد تعارضت فيه بينتاهما، ولم تتعارض فيه بينة غيرهما. فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاثة أسهم، وقد صار إلى صاحب الكل بالثلث اثنا عشر/ سهماً. فإذا انضم إليها هذه الثلاثة، صار له في الحالتين {٢٣٩/أ} خمسة عشر سهماً.

<sup>(</sup>أ) في (س): (البينتين).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (قيل).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>د) في جميع النسخ (ثلثه) ولعل الصحيح ماأثبته.

<sup>(</sup>٥) في (س،ص): (بالقسم).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ز) في (س،ص): (القسم).

ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهم، ثم يقسم السدس الذي بين الثلث والنصف أثلاثاً بين صاحب الكل، وصاحب الثلثين، وصاحب النصف. لأنه قد تعارضت فيه بيناتهم، ولم تتعارض فيه بينة صاحب الثلث. فيكون لكل واحد من الثلاثة سهمان من السنة، فإذا ضمهما صاحب الكل إلى ماحصل له في الحالتين وهو خمسة عشر سهما صار له سبعة عشر سهما. وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ماحصل له في الحالة الواحدة وهو ثلاثة أسهم صار له خمسة أسهم ولم يحصل لصاحب النصف إلا هذين السهمين.

والرتبة الثالثة: قسم الثلث الباقي، وهو اثنا عشر سهماً (أ) \* بين الأربعة كلهم. لأنه قد اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهم، فيكون لكل واحد منهم ثلاثة أسهم. فإذا ضمهما صاحب الكل إلى ماصار له، وهو سبعة عشر سهماً، صار له عشرون سهماً.

وإذا ضمهما صاحب الثانين إلى ماصار له، وهو خمسة أسهم، صار له ثمانية أسهم، إذا ضمهما صاحب النصف إلى ماصار له، وهو سهمان صار له خمسة أسهم، وينفرد صاحب الثان بثلاثة أسهم ليس له غيرها. فإذا جُمعت سهامهم، وهي عشرون سهما لصاحب الكل، وثمانية أسهم لصاحب الثانين، وخمسة أسهم لصاحب النصف، وثلاثة أسهم لصاحب الثان، استوعبت سنة وثلاثين [سهماً](ب)، وقسمت عليها الدار بينهم(۱).

<sup>(</sup>أ) \*في (ص): (يقسم).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) المسألة في روضة الطالبين ٣٣٣/٨.

### ب-/ فصل: (في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج)

وإذا تتازع زيد وعمرو داراً في يد زيد، فأقام عمرو البينة أن الدار له، انتزعت منه الدار وسلمت إلى عمرو<sup>(۱)</sup>. فإن عاد زيد بعد انتزاع الدار من يده، فأقام البينة أن الدار ملكه حُكم له بالدار، وأعيدت إليه، وإن لم يكن له في الحال يد، لأن زوال يده ببينة خارج عرف سبب زوالها، وصارت له بينة مع يده، وهي بينة داخل فقضي بها على بينة الخارج<sup>(۱)</sup>.

ولو كانت المسألة بحالها، فأقام زيد البينة [والدار في يده بأنه مالكها، وأقام عمرو البينة] (أ) أنه ابتاعها من زيد حُكِم بها لعمرو (٦)، لأن بينته قد أثبتت لزيد ملكاً زال عنه إلى عمرو بابتياعها، فكانت أزيد بياناً وأثبت حكماً. فلو أقام زيد البينة والدار في يده أنه مالكها، وأقام عمرو البينة أن حاكماً حكم له على زيد بملكها، كُشف عن حكم الحاكم [بملكها] (ب) لعمرو. فإن بان أنه حكم بها له، لأن زيداً لم يكن له في تلك الحال بينة، فنزعها من يده بالبينة، وجب أن ينقض حكم الحاكم بها لعمرو، لأن زيداً قد أقام بها البينة مع يده (٤).

<sup>(</sup>أ) مابينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (بها).

<sup>(</sup>۱) (لأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لاتهمة فيها، واليد تحتمل الملك وغيره). المهذب ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) (ولأنا حكمنا لعمرو ظناً من أن لابينة لزيد، فإذا أتى بالبينة بان لنا أنه كانت له يد وبينة، فقدمت على بينة عمرو). المهذب ٢/٣٩٨.

وراجع: روضة الطالبين ٨/٣٣٧، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٧، ومغني المحتاج ٢٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) بلا خلاف، لزيادة علمهم بالانتقال. أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٢٨، ومعني المحتاج ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٤) (وبينة الداخل مقدمة على بينة الخارج في المذهب، وزوال اليد، وانتزاع الدار من زيد: إنما كان لعدم الحجة، أما وقد ظهرت فالحكم ماذكر). روضة الطالبين ٣٣٧/٨، والمراجع في (٣).

وإن بان أنه حكم بها لعمرو على زيد لعدالة (١) بينة عمرو وجرح (٢) بينة زيد، نظر: فإن أعاد زيد تلك البينة بعد أن ظهرت عدالتها، حكم بها لعمرو دون زيد، لأن البينة إذا ردت بالجرح في شهادة [لم تسمع منها تلك الشهادة] (١) بعد التعديل (٣)، وكان حكم الحاكم بها لعمرو ماضياً.

وإن أقام زيد بينة غير/ تلك المردودة، حكم بالدار لزيد ونقض حكم الحاكم بها  $\{.17\\ 1\}$  لعمرو. [لأنه قد صارت بينة زيد بينة داخل وبينة عمرو بينة خارج] (ب) [وإن بان أن الحاكم حكم بها] (على العمرو على زيد مع بينة كل واحد منهما، لأنه كان [ممن] (د) يرى أن يحكم ببينة الخارج على بينة الداخل، كرأي أهل العراق (٤).

<sup>(</sup>أ) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) مابين المعكوفتين ليس في (س،ك).

<sup>(</sup>ج) ما مبين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>د) ليست في (س).

<sup>(</sup>١) العدالة لغة: التوسط، والعدل أصله من الاستقامة وترك الميل، والعدل أيضاً من الميل والجور. يقال عدل عن الطريق إذا مال عنها، وهو من الأضداد.

معجم المقاييس في اللغة ص٧٤٥، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب -مطبوع مع المهذب- ٣٧٧/٢.

والعدالة شرعاً: ملكة، أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٧٦، ومغني المحتاج ٦٤٥/٦.

وراجع ما قرره النووي -رحمه الله- من شروط العدالة في الروضية ٢٠٢/٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الجرح: العيب والفساد، فجرحه بلسانه جرحاً (عابه وتنقصه. ومنه (جرحت) الشاهد إذا أظهرت معايبه وماترد به شهادته). النهاية في غريب الحديث ٢/٥٥٥، والمصباح المنير ٢/٥٥، ومعجم المقاييس في اللغة ص٢١٣، والقاموس المحيط ص٢٧٥.

وفي الشرع: هو ما يفسق به الشاهد، ولم يوجب حقاً للشرع. التعريفات للجرجاني ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) في المغني لابن قدامة -رحمه الله- أن هذا قول الشافعي -رحمه الله- وأصحاب الرأي والحنابلة/ ٢٣٧/٩. وهو قول المالكية ذكره ابن الجلاب في التفريع ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) المقصود بهم هنا الأحناف لأنهم يرون أن يحكم ببينة الخارج على بينة الداخل لأن بينته لاتفيد أكثر مما تفيده اليد، راجع في ذلك اللباب في شرح الكتاب ٢٩/٢-٣٠، والاختيار لتعليل المختار 7٧٤/١.

ففي نقض حكم الحاكم بها لعمرو وجهان:

أحدهما: الينقض، لنفوذه باجتهاده فلم ينقض، وتقر الدار في يد عمرو (١).

والوجه الثاني: ينقض حكمه ببينة الخارج على بينة الداخل، ويحكم بها لزيد (۱). لأن هذا الاجتلاف وإن لم يكن فيه نص، فالقياس فيه جلي (۱)، والاجتهاد فيه قوي، فَنُقِضَ بأقوى الاجتهادين أضعفهما. وإنما لاينقض الاجتهاد مع التكافؤ، واحتمال الترجيح (۱).

وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد [ببينته] (أ) ولم يسمع [فيها] (بينة زيد، نظر في الحاكم: فإن كان يرى أن الايحكم ببينة الداخل مع بينة الخارج (ف)، ففي نقض حكه ماقدمناه من الوجهين، كما لو سمعها ولم يحكم بها (أ).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) لأنا لو نقضنا مايسوغ فيه الاجتهاد لم يستقر لأحد حق ولاملك، لأنه كلما ولي حاكم نقض ماحكم به من قبله فلايستقر لأحد حق ولاملك.

وللقاعدة الفقهية: (الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد). وهذا مارجحه المصنف حرحمه الله- في كتاب أدب القضاء وهو رأي الشافعي الجديد، ذكره ابن القاص. انظر المهذب ١٣٨١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٣٤، وروضة الطالبين ١٣٩/، وأدب القضاء للمؤلف -تحقيق محيى هلال ١٧٣١، وأدب القاضي لابن القاص ٣٧٣/ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) هذا خلاف الراجح، انظر مع ماسبق -الأم ٦/٢٨٨، ومغني المحتاج ٢٩٤/٦ ومابعدها، وقليوبي وعميرة ٤/٤/٢.

وانظر تفصيل ذلك أيضاً في روضة الطالبين ١٣٦/٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) القياس الجلي: هو ماقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، أو يبعد تأثيره، وكذا ماقطع فيه بالمساواة. مغنى المحتاج ٢٩٣٦، وراجع: الفوائد الجنية ٢٠/٢-٢١.

<sup>(</sup>٤) راجع: روضة الطالبين ١٣٦/٨ وفيه تفصيل، والفوائد الجنية ١٥/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) كمذهب الأحناف.

<sup>(</sup>٦) انظر ماسبق في نهاية الصفحة السابقة، وحاشية (١).

وإن كان يرى أن بينة الداخل أولى بالحكم (١)، فلم يسمعها بعد سماع بينة الخارج، نقض حكمه لعمرو، وحكم بها لزيد (١). وإن لم يبن بعد الكشف السبب الذي أوجب الحكم بها لعمرو دون زيد، مع ثبوت يد زيد وبينته، ففي نفوذ الحكم بها لعمرو وجهان:

أحدهما: أن الحكم بها نافذ ممضي و لاينقض، إلا أن يعلم مايوجب نقضه على ماشرحناه [من] (أ) أحد الأسباب الموجبة لنقضه (7). لأن الظاهر من حكم [الحاكم] ((1) نفوذه على الصحة، حتى يعلم فساده.

والوجه/ الثاني: ينقض حكم الحاكم بها لعمرو، تغليباً ليد زيد وبينته، حتى يعلم أن {٢٤٠/ب} حكم الحاكم نفذ على وجه الصحة دون الفساد، لاحتمال تردده بين الأمرين، وهذا قول محمد بن الحسن، ولئن كان له وجه فهو ضعيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (في).

<sup>(</sup>ب) في (س): (الحالف).

<sup>(</sup>١) كما هو المذهب.

<sup>(</sup>٢) لأن الحاكم هنا حكم بخلاف مايراه ولم يكن حكمه نتيجة اجتهاد منه. إضافة إلى (أن كل امرئ مؤاخذ بما عنده وبما في زعمه وفي زعمه أن رأي غيره خطأ ورأي نفسه صواب، فكان عاملاً بالخطأ في زعمه والخطأ مردود).

انظر: شرح أدب القاضي الخصاف ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) وهي أن يكون حكم باجتهاده ثم بان خلاف نص الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس جلي. انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص١١٢، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٢٩٣/٦.

### باب القافة (١) ودعوى الولد من كتاب الدعاوى

# ٣٤- مسألة: (ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في إلحاق الأنساب)

قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الزهري<sup>(٢)</sup> [عن عروة]<sup>(٣)(١)</sup> عن عائشة<sup>(٤)</sup> رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ﷺ أعرف السرور في وجهه فقال: ((ألم تري إلى

(أ) ما بينهما ساقط من (ك).

- (۲) الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ، ولد سنة خمسين، أسند عن ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة وروى عنه خلق كثير. قال عنه سفيان: مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسنة منه، وقد اتفقوا على جلالته واتقانه. مات سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة. ترجمته في: التاريخ الصغير ص١٤٣، وتذكرة الحفاظ ١٠٨/١ ومابعدها، وتهذيب التهذيب ٩/٥٨٩ ومابعدها.
- (٣) عروة بن الزبير بن العوام أبو عبدالله القرشي رأى أباه ورأى حكيم بن حزام وسمع من أبي هريرة والمغيرة بن شعبة وأم المؤمنين عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وروى عنه خلق كثير . مات سنة أربع وتسعين وله سبع وستين سنة . ترجمته في: الجرح والتعديل ١٠٧٥، ودول الإسلام ١٠٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/٤ ومابعدها، والبداية والنهاية ٩/١٠٧ ومابعدها.
- (٤) أم المؤمنين زوج النبي على بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه روت كتيراً من الأحاديث. وماتت سنة سبع وخمسين من الهجرة بالمدينة المنورة. وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهم، عاشت خمساً وستين سنة. ترجمتها في: دول الإسلام ٢٠/١، وتذكرة الحفاظ ٢٧/١ ومابعدها، والإصابة ٥٩/٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) معنى القيافة في اللغة: هي معرفة الآثار، والقائف: متتبع الآثار والأشباه، والجمع قافة. قال ابن الأثير: (القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه).

معجم المقاييس في اللغة ص٨٩٨، النهاية في غريب الحديث ١٢١/٤، وأساس البلاغة ص٨١٨، ولسان العرب مجلد ١٨٨٨، والمصباح المنير ٢/٢١، والقاموس المحيط ص١٠٩٥، فتح الباري ٢٦/٣١/١٢.

ومعنى القيافة في الإصطلاح: هي إلحاق نسب الولد بغيره عند الإشتباه والقائف هو الذي يعرف ذلك بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. التعريفات للجرجاني ص١٧١، ومغني المحتاج ٢٨/٦، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٤٨/١، وقليوبي وعميره ٤٩/٤.

مجزز المدلجي (١) نظر إلى أسامة (7) وزيد (7) عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض (3)).

- (٢) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل -الأمير الكبير حب رسول الله ومولاه، وابن مولاه، وابن مولاه، وابن مولاه، ولد في مكة في العام الرابع للبعثة، أمَّره النبي على حيش قبل موته، لغزو أطراف الشام وأنفذ الجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه. توفي سنة أربع وخمسين وقيل قبل ذلك في الجرف ودفن في المدينة.
- ترجمته في: تاريخ الصحابة الذين روي عنهم ص ٢٧، والجرح والتعديل ٢/٢٨٢، ودول الإسلام ١٩٩٧-٤٠، والتقريب ص ٩٨.
- (٣) زيد بن حارثة بن شراحيل، والد أسامة ومولى رسول الله رسول الله والد مؤتة والذي كان يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى: (ادعوهم الآبائهم) من آية (٥) من سورة الأحزاب، قتل يوم مؤتة.
- ترجمته في: التاريخ الصغير ص١٤، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ١٤٨/٢ ومابعدها، وانظر: فتح الباري ١٠٨/١٨/٧ ومابعدها.
- (٤) رواه الشافعي في الأم ٦/٥٥٣. وهو في مختصر المزني حمع الأم ٩ /٣٣٣. وأخرجه البخاري حرحمه الله في المناقب (باب صفة النبي ). صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٢/٣٢/٥٥٥ من حديث ابن جريج عن الزهري، وذكره في كتاب فضائل الصحابة من حديث ابراهيم بن سعد عن الزهري. صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٠٩/٣٧٣١/١٧/، وفي الفرائض ٢١/١٦ حديث رقم ٢٧٧٠ من حديث الليث عن ابن شهاب، وحديث رقم ١٧٧١ من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، وأخرجه مسلم ١٧٢/٤ باب العمل بالحاق القائف الولد. وانظر مسلم بشرح النووي: كتاب الرضاع ١٤٥٩/١١/١٠ ص٣٥، والحديث عند أبي داود وغيرهم.

<sup>(</sup>١) مُجزِّز المدلجي: هو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ المدلجي الكناني، ومجزز -بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي المشددة- شهد فتح مصر وليست له رواية.

وبنو مدلج: قبيلة تنسب إلى مدلج بن مرة بن عبدمناف من كنانة وكانت القيافة فيهم وتعترف العرب لهم بذلك. الإصابة مجلد ٣٦٥/٣، وانظر: فتح الباري ج١٢/باب٢٦، وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص٧٢.

قال الشافعي  $-رحمه الله - "ولو لم يكن في القيافة إلا هذا [أقنع] أن يكون فيه دلالة <math>[-1]^{(1)}$  أنه علم، ولو لم يكن علماً لقال له لا تقل هذا، لأنك وإن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطيء في غيره...الفصل "(١).

وهذا صحيح، القيافة يحكم بها في الحاق الأنساب، إذا اشتبهت بالإشتراك في الوطء (٢) الموجب للحوق النسب (٦). فإذا اشترك الرجلان في وطء امرأة يظنها كل واحد منهما زوجته، أو أمته، أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجاً فاسداً (٤) يطأها فيه، أو كان / نكاح أحدهما صحيحاً يطأها فيه، [ووطئها] (٤) الآخر بشبهة، أو يكونان {٢٤١ أ} شريكين في أمة فيشتركان في وطئها، ثم تأتي بولد بعد وطئها لمدة لا تنقص عن أقل الحمل، وهي: ستة أشهر، و لا تزيد على أكثره، وهي: أربع سنين، فيمكن أن [يكون] (١) من كل واحد منهما. فلا يجوز أن يلحق بهما (١). ولا يجوز أن يخلق من مائهما (١)، فيحكم بالقافة في الحاقه بأحدهما. وكذلك لو اشترك عدد كثير في وطئها،

<sup>(</sup>أ) في (ك): (انبغى).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (يطأها).

<sup>(</sup>د ) في (س،ص): (لا يكون).

<sup>(</sup>۱) وتتمته: (... وفي خطئك قذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه، ورآه علماً ولا يسر إلا بالحق را المزني -مع الأم- ٣٣٣/٩، والأم ٣٤٥/٦، وانظر: معرفة السنن والآثار ٣٢٦/١٤ وفيها قول الشافعي هنا في رواية الزعفراني.

<sup>(</sup>٢) الوطء: مجامعة الزوجة، وسمي بذلك لأنه استعلاء، من الوطء وهو في الأصل: الدوس بالقدم، فوطئته علوته. معجم المقاييس في اللغة ص١٠٩٦، والمصباح المنير ص١٦٤، القاموس المحيط ص٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) أن يشترك اثنان فأكثر في وطء امرأة، فتأتي بولد لزمان يمكن كونه منهما، ويدعيه كل منهما أو أحدهما. روضة الطالبين ٨/٣٧٥، ودلائل الأحكام لابن شداد ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) كأن تنكح في العدة جهلاً بها. راجع: روضة الطالبين ٢٧٦/٨، والسراج الوهاج ص٦٢٤.

<sup>(</sup>٥) لاستحالة أن يكون ابناً لهما معاً.

<sup>(</sup>٦) لأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين، لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب، فإذا تلقحت البويضة بالحيوان المنوي من أحدهما تم التلقيح كما هو معروف بإجماع الأطباء. وراجع: كلام ابن حزم في هذا الشأن في المحلى ٩/٤٤/٩.

وسواء اجتمعوا على ادعائه والتنازع فيه، أو تفرد [به] (أ) بعضهم في استوائه في الحاقه بأحدهم (1)، وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (ب) في القافة إذا وجدوا، ويقرع بينهم إذا فقدوا (٢)، وحكم عمر رضي الله عنه بالقافة في احدى الروايتين عنه (٦)، وبه قال أنس بن مالك (٤)، وبه قال من التابعين عطاء، ومن الفقهاء: مالك (٥)،

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (عليه السلام)، وفي (ص): (صلوات الله عليه).

<sup>(</sup>۱) لأنه لا يلحق إلا بواحد/ الاقسام والخصال في فروق الفقه الشافعي ص٢٤١، وقال الشافعي: (فأن المعلق ا

<sup>(</sup>٢) روى زيد بن أرقم رضي الله عنه: (أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه حين قلده رسول الله على قضاء اليمن اختصم إليه تُلاته في ولد امرأة وقعوا عليها في طهر واحد تنازعوا فيه، فأقرع بينهم، وألحقه بمن قرع منهم، وأخبر به رسول الله على فضحك حتى بدت نواجذه).

أخرجه أبوداود ٢/٢٨١/٢٦، ٢٢٧٠، ٢٢٧١، والبيهة على ١/٢٢٧، وابسن ماجه الخرجه أبوداود ٢/٢٨١/٢٦، وابسن ١٧٦٧-١٧٧، «إنه حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات» ١٧٨/٨. وانظر ما قاله ابن حزم -رحمه الله في شأن هذا الحديث. المحلى ١/٤٦-٣٤٢ وفيه قال أبو محمد: «لا يصحك رسول الله في دون أن ينكر ما يرى أو يسمع ما لا يجوز البتة إلا أن يكون مسروراً به، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق، ولا يجوز أن يسمع باطلاً فيقره». لكن ابن القيم -رحمه الله - قال إنه حديث مضطرب جداً، ونقل عن الإمام احمد أنه قال: «هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا؟ لا أعرفه صحيحاً. انظر: الطرق الحكمية صير ١٧٥-١٧٤.

<sup>(</sup>٣) ستأتى ص٢٥٦ ومابعدها، وانظر: ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) هو أنس بن مالك بن النصر الأنصاري رضي الله عنه. خادم رسول الله على وكنيته أبو حمزة، من فقهاء الصحابة، توفي سنة ثلاث وتسعين وعمره مائة سنة. ترجمته في: التاريخ الصغير ص١٠١-١٠، وتاريخ خليفة ص١٩٤، وتاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار ص٢٨-٢٩ وفيه: أن وفاته سنة إحدى وتسعين، والبداية والنهاية ٩٤/٩، ودول الإسلام ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) المشهور من مذهب الإمام مالك الأخذ بقول القافة في أولاد الإماء فقط، وفي رواية ابن وهب عنه الأخذ بقول القافة في أولاد الحرائر والإماء. قال القرطبي: (لوهو الصحيح). تفصيل ذلك في: أحكام القرآن للقرطبي ١٦٨/١٠، وتبصرة الحكام ١٠٠/٢، وأضواء البيان ٥٨٨/٣.

{ ۱ ۶ ۲ /ب }

والأوزاعي(۱)، واحمد بن حنب (1). وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يحكم بالقافة (1)، ويجوز أن يخلق الولد من ماء رجلين وأكثر، وألحقه بجميعهم ولو كانوا مائة [ولو تنازعت](۱) امر أتان ولدا، ألحقته بهما كالرجلين(١). وقال أبو يوسف: ألحقه بالواحد إجماعاً، وبالاثنين أثر أ(١)، وبالثلاثة قياساً(۱)، ولا ألحقه بالرابع، فتحرر الخلاف مع أبي حنيفة في ثلاثة أشياء: أحدها: [في](ب) إلحاقه بالقافة، منع منها أبو حنيفة وجوزناه.

و الثاني/ في الحاقه بأبوين، [و أكثر] (z)، جوزه أبو حنيفة (z)، وأبطلناه.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (وإذا تنازع).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (إن).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) ذكر في معالم السنن أن ممن قال بالقافة: عطاء والأوزاعي. معالم السنن ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر قول الإمام احمد ومذهب الحنابلة في مختصر الخرقي ص ٦٨، والمغني لابن قدامه ٥/٦٦ ومابعدها، والطرق الحكمية ص ١٦٧ ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٤٨٧/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) قال السمناني: ((والقول بالقافة عندنا محرم). روضة القضاة ١٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) مختصر الطحاوي ص ٣٥٧، وانظر: المبسوط ٢٩/١٧ ومابعدها، وبدائع الصنائع ٢٤٢/٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "... هوابنهما يرتهما ويرثانه وهو الباقي منهما". المبسوط ٧٠/١٧، وراجع: ماروى عن عمر رضي الله عنه في شرح معاني الآثار ١٦١/٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) قال السرخسي: (لوعند أبي يوسف -رحمه الله- لا يتبت فيما زاد على المتنى...). المبسوط ١٠/١٧، وراجع: بدائع الصنائع ٢٥٢/٦ وعلى هذا فلم يتبت القول بالحاقه بأكثر من اثنين عند أبي يوسف.

<sup>(</sup>٧) موجبات الأحكام وواقعات الأيام ص٣٠٢، وراجع المرجعين السابقين.

[والثالث] (أ): في خلقه من مائين فأكثر، صححه أبو حنيفة (١)، وأفسدناه. واستدل أصحاب أبي حنيفة على إبطال قول القافة، وأن لا يكون للشبه تأثير في لحوق الأنساب (١) بقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ ")، وهذه صفة القائف. ويقوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَبَكَ ﴿ (١)، ولو تركبت [على] (ب) الأشباه زالت عن مشيئته، وبقوله تعالى: ﴿أَفَحُكُم الْجَاهِليَةِ يَبْغُونَ ﴿ (٥). والقيافة من أحكام الجاهلية، وقد أنكرت بعد الإسلام، وعدت من الباطل، حتى قال جرير (١) في شعره:

وطال [حذاري] (علم خيفت البين والنوى وطال وأحدوثة من كاشح (x) متقوف (x).

أي يقول الباطل.

<sup>(</sup>أ) في (س): (والثاني).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (عن).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (خياري).

<sup>(</sup>د) في (ك): (يتقوف).

<sup>(1)</sup> المبسوط ٧١/١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما استدل به الأحداف في إبطال قول القافة في: المبسوط ٧٠/١٧ ومابعدها، و بدائع الصنائع ٢٤٤/٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٦. ونلاحظ هنا أن مؤلف أضواء البيان -رحمه الله- نقل عن ابن خويرز منداد من علماء المالكية استدلاله بهذه الآية على الحكم بالقافة فقال: التضمنت هذه الآية الحكم بالقافة، لأنه لما قال: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ دل على جواز ما لنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به الله أضواء البيان ٥٨٦/٣-٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنفطار، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفي، واسمه حذيفة، والخطفي لقبه، ابن بدر بن سلمة بن عوف التميمي الشاعر المشهور. كان من فحول شعراء الإسلام، وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض. توفي سنة عشر ومائة. له ترجمة في: تاريخ خليفة ص٢١٩، وفيات الأعيان ٢٢١/٢ ومابعدها، والبداية والنهاية ٢٧١/٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٧) الكاشح: الذي يطوي على العدواة كَشْحَهُ، ويقال طويت كشحي على الأمر، إذا أضمرته وسترته. معجم المقاييس في اللغة ص٩٢٧، والقاموس المحيط ص٣٠٥.

<sup>(</sup>۸) دیوان جریر ص۲۹۰.

وبما روي: أن رجلاً (۱) جاء إلى النبي شي فقال: [يا رسول الله] (۱) إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وأنا أنكره. فقال: هل لك من ابل فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق (۲)، قال: نعم. قال: فمن أين هذا؟ قال: لعل عرقا نزعه (۲). قال: وهذا لعل عرقاً نزعه (٤). فأبطل الاعتبار بالشبه إلذي يعتبره القائف (۵). وبما روي [أن] (۱) العجلاني (۱) [لما قذف زوجته بشريك بن السحماء (۲)] وهي حامل،

<sup>(</sup>أ) ليس في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (ابن).

<sup>(</sup>ج) في (ص،ك): (لما قذف شريك بن السحماء بزوجته).

<sup>(</sup>۱) الرجل هو: ضمضم بن قتادة -بضادين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة. انظر: فتح الباري ٥٥٣/٩ الرجل هو: ضمضم بن قتادة -بضادين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة. انظر: فتح الباري

<sup>(</sup>٢) الأورق: الذي فيه سواد وليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة ورقاء. مسلم بشرح النووي ١١٩٨٠-١١٣، وفتح الباري ٩/٥٥٤، وانظر: القاموس المحيط ص١١٩٨.

<sup>(</sup>٣) المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان معرق في الكرم أو اللؤم. مسلم بشرح النووي، وفتح الباري/ انظر هامش (٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي من حديث أبي هريرة عن النبي الله: الأم ١٩٢٥، ومسند الشافعي -مطبوع مع الأم - ٩٧٧١. وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ٤/١٧٨ -باب إذا عرض بنفي الولد- وهو في فتح الباري ٩/ بأب إذا عرض بنفي الولد /ص٥٥٠، حديث رقم ٥٣٠٥، وطرفاه في: ٧٨٤٦، ٤٣٧٤، وهو عند مسلم ٤/١١٦-٢١٢ -باب اللعان، وخرجه أبو داود ٢/٢٧٢-٢٧٧/ حديث رقم ٥٠٠٤، وكل الروايات بنفس المعنى وإن اختلفت في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٥) المبسوط ١٧٠/٧٧.

<sup>(</sup>٦) العجلاني: بكسر العين وبفتحها: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان/ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢٢/١٠-١٢٣ وهذا قول الطبري كما ذكره النووي، وقال النووي - رحمه الله-: «هو عويمر بن أبيض الأنصاري». تهذيب الاسماء واللغات ١/١٤، وراجع: المغنى في الإنباء عن غريب المهذب ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٧) شريك بن سَحْماء: وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوي حليف للأنصار - هو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته. ترجمته في: الإصابة مجلد ٢ ص١٥٠٠ ترجمه ٢٨٩٨، والإستيعاب بهامش الإصابة ٢/١٥٠، وتهذيب الاسماء ٢٤٤١، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب والاسماء ١٨٣/٢.

فقال النبي ﷺ: (([إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها] (أ)، وإن جاءت به على نعت كذا أراه إلا وقد كذب عليها))، فجاءت به على النعت المكروه] (ع)، فقال النبي ﷺ: ((إن أمره لبين/ لو لا ماحكم الله (الله الأيمان، لكان {٢٤٢/أ} لي ولها شأن (۱)) فدل على أن حكم الله يمنع من اعتبار الشبه (۲). قالوا: ولوكانت القيافة علماً لعم في الناس، ولم يختص بقوم، ولأمكن أن يتعاطاه كل من أراد، كسائر العلوم. فلما لم يعم، ولم يمكن أن يتعلم، بطل أن يكون علماً يتعلق به حكم.

و لأنه لما لم يعمل بالقيافة في الحاق البهائم، كان أولى أن لا يعمل بها في الحاق الأنساب. واستدلوا على جواز الحاق الولد بآبائه، بعموم قول النبي الشراء):((الولد

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ب)\* في (ص): (وكذا).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (المذكور).

<sup>(</sup>د ) في (ص): (أو).

<sup>(</sup>۱) ما أورده المؤلف هنا هو بالمعنى والحديث رواه الشافعي من حديث سهل بن سعد الساعدي بألفاظ متقاربة. انظر: الأم ٥/٤١٤-١٥٥، ومسند الشافعي -مطبوع مع الأم- ٩/٢٠٤-٢٦٥، وكتاب اختلاف الحديث ٩/٢٦٦، ورواه الإمام مالك في الموطأ. انظر: تنوير الحوالك ٢/٩٨. والبخاري بشرحه فتح الباري ٨/٣٧٥. تفسير سورة النور حديث رقم ٥٤٧٤. وأطرافه في: (١٠٠٥، ١٦،٥٣٥، ١٨٥٥، ١٥٠٥ ومابعدها. والبخاري بشرحه فتح الباري ١٠٥٥، ١٤٥٠ وغيرها من المواطن. ورواه مسلم ٤/٥٠٥ ومابعدها. كتاب اللعان. وهو عند أبي داود ٢/٣٧١ ومابعدها. ونلاحظ الإختلاف في اسم الملاعن لزوجته هل هو عويمر أم هو هلال بن أمية وكلاهما من بني عجلان. وروايات الشافعي حرحمه الله-: أنه عويمراً العجلاني، وكذلك الإمام مالك. وراجع إن شئت أقوال العلماء في ذلك في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢٢/١٢ ومابعدها، وفتح الباري ٨/٥٧٥-٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٧٠/١٧، وشرح فتح القدير ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الحديث عن بضع وعشرين صحابياً وهو من أصح ما يروى عن النبي على انظر: فتح الباري ٢١/٤٤. والحديث متفق عليه فهو في فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢١/باب الولد للفراش حرة كانت أم أمة. حديث ٦٧٤٩، وفي باب للعاهر الحجر من كتاب الحدود ص١٥٣ حديث ٢٨١٨، ١٥٨٥، وصحيح مسلم ١٧١/٤ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. وراجع ما قاله عنه احمد شاكر عند تعليقه عليه في مسند الإمام احمد ١٠٠٢٢/١٠٥٠.

للفراش (۱) وللعاهر الحجر (۲))، فلما لم يمتنع الاشتراك في الفراش، لم يمتنع الاشتراك في الإلحاق (۱). وما روي عن قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [أن رجلين اختصما إليه] (ا) وقد وطئا امرأة في طهر واحد، فأتت بولد، فدعا بالقائف وسأله فقال: قد أخذ الشبه منهما يا أمير المؤمنين، فضربه عمر بالدرة حتى أضجعه ثم حكم بأنه ابنهما يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما (۱)، ولم يظهر له في [إلحاقه] (ب) بهما مخالف مع اشتهار القضية، فصار كالإجماع (۱). ولأنهما قد اشتركا في السبب الموجب إلثبوت النسب (۱)، فوجب أن يكون لاحقاً بهما كأبوين (۱). قالوا: ولأن أسباب التوارث لا يمتنع الإشتراك فيها، كالولاء.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (اختصما في رجلين).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الحكم).

<sup>(</sup>ج)\* في (ك): (قالوا).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) معناه: الولد لصاحب الفراش، سميت المرأة فراشاً لأن زوجها يفترشها فتكون تحته وهو فوقها كما يفترش فراشه الذي يبيت عليه. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص٢١٨، وطلبة الطلبة ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ((للعاهر الحجر))، للزاني الخيبة والحرمان. أي الشيء له في النسب/ الزاهر ص٢١٨، وفتح الباري ٢١/١٦، ودلائل الأحكام ٣١١/٢.

<sup>(</sup>T) thapmed 11/04-14.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ١٠/٦٢، كتاب الدعوى والبينات/ باب القافة ودعوى الولد، وانظر: المحلى ٩/٣٤٣ ومابعدها، والطرق الحكمية ص١٦٩. وقد قال عنها البيهقي وابن حزم أنها منقطعة. وأورده الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي ونقل عن البيهقي قوله: هو منقطع. نصب الراية ٤/٧٤-٤٨. وانظر إن سُنت شرح معاني الآثار ١٦٢/٤ ومابعدها، فقد تتبع مؤلفه ماروى عن عمر رضي الله عنه في هذا الشأن وبين وجه استدلال الأحناف بها.

<sup>(</sup>٥) راجع في ذلك: المبسوط ٧٠/١٧، والهداية مع نصب الراية ٤٧/٤، وشرح فتح القدير ٥/٨٤.

واستدلوا على جواز خلقه من ماء رجال: بأنه لما خلق الولد من  $[n-1]^{(1)}$  الرجل الواحد إذا امتزج بماء المرأة في الرحم، كان أولى/ أن يخلق من ماء جماعة إذا امتزج  $\{757/\psi\}$  ماؤهم بمائها. لأنه بالإجتماع أقوى، وبالإنفراد أضعف (1)، والقوة أشبه بعلوق الولد من الضعف. قالوا: ولأنه إذا جاز أن يخلق من اجتماع  $[n-1]^{(1)}$  الرجل الواحد من إنزال بعد إنزال، جاز أن يخلق من اجتماع ماء الجماعة من وطء بعد وطء، لأن اجتماع المياه من الجماعة، كاجتماعها من الواحد  $[n-1]^{(1)}$ .

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>۱) قال في فتح القدير: (إلا أنا لا نقول إنه من مائهما كما يفهم من بعض الروايات، لأن المائين لا يجتمعان في الرحم إلا متعاقبين، فإذا فرض أنه خلق من الأول لم يتصور خلقه من الثاني...). شرح فتح القدير ٥٠/٥، وانظر: ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) راجع ما يأتي صفحة ٢٦٥ حاشية (١).

# أ- فصل: (في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا اشتبهت والعمل فيها بالقيافة)

والدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذ اشتبهت، والعمل فيها بالقيافة، ما روى الشافعي في صدر الباب عن سفيان (۱)، عن الزهري عن عروة، عن عائشة رضوان الله عليها، قالت: دخل علي رسول الله والله السرورر في وجهه. وروى [ابن] (۱) جريج عن الزهري: تبرق أسارير وجهه (۱) فقال: (الم تبري [الي] (الي) مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض (۱) ففيه [دليلان] (ع): أحدهما: أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة (۱)، لأن زيداً كان قصيراً عريض الأكتاف، أخنس (۱)، أخضر اللون، وكان أسامة مديد القامة، أقنى (۱) [الأنف] (د)، أسود اللون، وكان أرد حب رسول الله والله القدح فيه، وفي أسامة. فلما جمع مجزز المدلجي

<sup>(</sup>أ) في (ص): (عن).

<sup>(</sup>ب) في (س): (أن).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>د ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) سفيان بن عيينة بن أبي عمر ان ميمون الهلالي، أبومحمد الكوفي، تقة حافظ فقيه إمام حُجة. توفي سنة ثمان وتسعين ومائة (۱۹۸هـ)، وله أحدى وتسعون سنة. التاريخ الصغير ص۲۱٤، والتقريب ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) (لتبرق أسارير وجهه)، قال أهل اللغة: تَبرُق -بفتح الناء وضم الـراء- أي تضيء وتستنير من السرور والفرح. والأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة، وأحدها سر وسرور وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير، مسلم بشرح النووي ٢٥/١٠، طلبة الطلبة ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الحديث ص٤٤١، حاشية (٤).

<sup>(</sup>٤) راجع: مسلم بشرح النووي ١٠/٥٥، وفتح الباري ٦٦/١٢-٢٠.

<sup>(</sup>٥) الخنس: مُحرّكة: تأخر الأنف عن الوجه، مع ارتفاع قليل في الأرنبة وهو أخنس، وهي خنساء. القاموس المحيط ص٦٩٨.

<sup>(</sup>٦) أقنى الأنف: هو الذي يطول أنفه، وتَدِق الأرنبة مع حدب في وسطه. المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٦٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: ما نقله الحافظ في تلخيص الحبير عن الرافعي ٢١١/٤، ومغني المحتاج ٦/٣٩٦.

بينهما في النسب، بقوله: ((هذه أقدام بعضها من بعض))، سُرَّ رسول الله عَلَى بقوله لزوال/ القدح فيهما ممن كان يطعن في نسبهما (١)، فلو لم تكن القيافة حقاً، لما سر بها، {٢٤٣/أ} لأنه لا يسر بباطل (٢)، ولرد ذلك عليه، وإن أصاب، لأنه لا يأمن من الخطأ في غيره (٣).

والثاني: أن الشرع مأخوذ عن الرسول على من قوله، وفعله، وإقراره، وكان إقراره لمجزز على حكمه شرعاً من الرسول الشي في جواز العمل به (٤).

ويدل عليه ما روي أن النبي في خرج ذات يوم إلى الأبطح، فرأى [قدمه] (أ) بعض قافة الأعراب، فقال: (لما أشبه هذا القدم بقدم ابراهيم التي في الحجر المفاحة بالجد الأبعد، وأقره على اقتفاء الأثر، ولم ينكره، فثبت اعتبار الشبه بالقافة شرعاً. ويدل على اشتهاره في الإسلام، أنه لما خرج رسول الله في مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار [ثور] (ب) [مختفياً] (ع) فيه [من] (د) قريش، أخذت قريش [معها] (م) قائفاً (٥) يتبع به أقدام بني ابراهيم فتتبعها، حتى انتهى إلى الغار، ثم انقطع الأثر فقال: إلى ها هنا انقطع أثر بني ابراهيم، فلم يكن من الرسول في فيه إنكار، [فثبت] (و) أنه فقال: إلى ها هنا انقطع أثر بني ابراهيم، فلم يكن من الرسول في فيه إنكار، [فثبت] (و) أنه

<sup>(</sup> أ ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (اختفيا).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و) في (س): (فدل).

<sup>(</sup>١) راجع: المبسوط ٧٠/١٧، وفتح الباري ٢١/٦٦–٦٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: مسلم بشرح النووي ١٠/٣٠، ومعالم السنن ١٧٥/٣ وفيه: «أن رسول الله ﷺ لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده».

<sup>(</sup>٣) راجع: الأم ٦/٥٦، والطرق الحكمية ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ولو كانت باطلة لم يقر عليها ولم يرض بها لأنه لا يقر إلا حقاً ولا يسر إلا بحق. معرفة السنن والآثار ٢/٢٦/١٤، والطرق الحكمية ص١٦٨، وراجع: دلائل الأحكام ٣١٢/٢.

<sup>(°)</sup> ورد أن القائف هو: سراقة بن مالك، وذكر الواقدي أن الذي اقتفى الأثر هو: كرز بن علقمة. قال ابن كثير -رحمه الله: "ويحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا الأثر، والله أعلم" البداية والنهايـة ١٨٠/٣، وانظر: السيرة النبوية لابن كثير ٢٤١/٢-٢٤٢.

شرع(۱). ويدل عليه أن النبي على قد اعتبر السبه في ولد العجلاني، فقال: "إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها، وإن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا] (۱) وقد كذب عليها فجاءت به على النعت [المكروه] (۱).

فقال النبي الله لا الأيمان (وروى) (ج) القرآن / لكان لي ولها شأن. يعني في {٢٤٣ /ب} الحاق الولد بالفراش، ونفيه عن العاهر. ولو لا أن الشبه مع جواز الاشتراك حكماً، لأمسك عنه (٢) كي لا يقول باطلاً فيتبع فيه، وقد نزه الله تعالى رسول الله على عن قعله.

ويدل عليه ما روي عن النبي في أنه قال: ((إذا غلب ماء الرجل كان الشبه للأعمام، وإذا غلب ماء المرأة كان الشبه للأخوال))(٢). فدل على أن [للشبه تأثيراً](٤) فيما أشبهه.

<sup>(</sup>أ) ساقط ما بينهما من (س،ص)

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (m).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (و).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (الشبه بائناً).

<sup>(</sup>۱) هذا الدليل: يستدل به في إثبات استعمال العرب للقيافة قبل الإسلام، وأنهم كانوا ييستعملونها في تتبع الآثار لمعرفة صاحبها. أما أن يستدل بهذه الحادثة أو التي سبقتها: على أن القيافة مشروعة في الإسلام تحت حجة أن رسول الله وسي الله الله الله الله الله الله المستدلال نظر، وفي الأدلة الأخرى التي أوردها المصنف حرحمه الله ماكان يغني عن هذا. فمن المعلوم أن الأصوليين يشترطون شروطاً معينة لا بد من توافرها ليستدل بالإقرار على الإباحة. قال الزركشي: "الشرط التالث من شروط دلالة الإقرار على الإباحة"، كون المقر على الفعل منقاداً للشرع سامعاً مطيعاً فالممتنع كالكافر لا يكون التقرير في حقه دالاً على الإباحة". انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٤/٤٠٤، وراجع: الأحكام للآمدي ١/١٤١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري: "إن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع". انظر: فتح الباري ٩/٥٨٠، وراجع: دلائل الأحكام ٢/٧٠٣، والمغني لابن قدامه ٥/٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) خرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ: ((إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه))، مسلم ١٧٣/١ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وهو في السنن الكبرى ١٠/٥٢، وعند الطحاوي في مشكل الآثار ١٩٠/٣ حديث رقم ٢٨٦٨.

وقد [كان] (أ) بعض أصحابنا يستدل عليه بقول النبي على: ((اتقوا فراسة (١) المؤمن فإنه ينظر بنور الله))(٢).

(أ) ساقطة من (س).

- (۱) الفراسة لغة: اسم من التفرس وهي التثبت، والنظر. معجم المقاييس في اللغة ص ٢٩٨، المصباح المنير ٢/٢٦٤، القاموس المحيط ص ٢٧٥، والتعريفات للجرجاني ص ٢١١. والفراسة في الإصطلاح: هي الإستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفية، قال ابن الأثير في معنى الحديث (يقال بمعنيين)، أحدهما: ما دل ظاهر هذا الحديث عليه، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه، فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس، والثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق، فتعرف به أحوال الناس. النهاية في غريب الحديث الحديث وأضواء البيان ١٩٧٦، وإن أردت الاستزادة فانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩/١٠ ومابعدها، وأضواء البيان ١٩٧٧ ومابعدها.
- (٢) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وأورد الحديث البخاري -رحمه الله- في التاريخ الكبير من رواية محمد بن كثير القرشي وقال عنه: المحمد بن كثير القرشي منكر الحديث الهوذكر العقيلي محمد بن كثير في الضعفاء ونقل كلام البخاري عنه، وأورد هذا الحديث الذهبي في ترجمة محمد بن كثير، وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. وانظر: لسان الميزان وما قاله ابن حجر -رحمه الله- عنه. والملاحظ هنا أنهم تكلموا في محمد بن كثير إلا ما كان من يحي بن معين فإنه كان يحسن القول فيه. وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد ذكره لهذا الحديث: وطرقه كلها ضعيفة وبعضها متماسك، فلا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع. وقال محمد طاهر الهندي في تذكرة الموضوعات بعد أن ذكر أقوال العلماء في هذا الحديث: (قلت حسن صحيح فإن الضعفاء في طرقه متبوعون وبعض طرقه سالم عنهم ال. وقال السُّوكاني عن الحديث: (أنه حسن لغيره. ولكن المحقق عقب على ذلك بذكر أقوال العلماء في رواة هذا الحديث ورواة شواهده، وخلص من ذلك إلى قوله: (فلا أراه يستقيم الحكم بحسنه وإن كان معناه صحيحاً، والحديث في معجم الطبراني عن أبي أمامة، وقال محققه: وروي عن بعض الصحابة الآخرين وكلها ضعيفة. وبما أن الحديث رواه عدد من الأئمة، ولم ينفرد به محمد بن كثير، وتابعه فيه غيره فإن حديثه بالمتابعة حسن كما قال: أبو الحسن الكتاني في تنزيه الشريعة هذا بالإضافة إلى أن الحديث له شواهد كثيرة. انظر: تحفة الأحوذي/ كتاب النفسير/ تفسير سورة الحجر/ ٨/٠٤٠-٤١١٤١/٣٣٣٤، والتاريخ الكبير ٢/٢١٧/٢، والضعفاء ٤/١٢/٨٨١، ومعجم الطبراني ١٠٢/٨، وميزان الإعتدال ١/١٥٤/٣٥١، ولسان الميزان ٥/١٥٤/٣٥١، وكشف الخفاء ٢/١، وتذكرة الموضوعات ص١٩٥، وتنزيه الشريعة ٢/٥٠٥-٣٠٦، والفوائد المجموعة ٢٤٥-٢٤٥.

فجعل الفراسة حكماً (۱). ويدل عليه من طريق الإجماع، اشتهاره في الصحابة رضي الله عنهم، أنهم فعلوه، وأقروا عليه، ولم ينكروه (۲)، حتى روي أن أنس بن مالك شك في ابن له، فأراه القافة (۱)، ولو كان هذا منكراً لما جاز منهم إقرارهم على منكر، فصار كالإجماع. وقد جرى في أشعارهم ما يدل على اعتبار القيافة عندهم، واشتهار صحتها بينهم، حتى قال شاعرهم:

قد زعموا أن لا أحب مطرفاً كلا ورب البيت حباً مسرفاً يعرف من قاف أو تقوفا بالقدمين، واليدين، والقفا

وطرف عينيه إذا تشوفا

ويدل عليه من طريق المعنى، هو: أن الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاضر ومبيح، لم ترد إليهما، وردت إلى/ أقواهما شبها بها، كذلك في اشتباه {٢٤٤/ب} الأنساب(٤).

<sup>(</sup>١) للمزيد من أخبار حذاق الحكام والولاة في استخراج الحقوق بالفراسة والإمارات. انظر: الطرق الحكمية ص١٩ ومابعدها، وانظر: قول المالكية في عدم الحكم بالفراسة في تفسير القرطبي ٢٩/١٠ ومابعدها، وتبصرة الحكام ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: المحلى لابن حزم ٩/٠٤٠ ومابعدها، ودلائل الأحكام ٢/٢ ٣١، والمهذب ١/٠٧٥ ومابعدها، والمغني لابن قدامة ٥٧٦٧ ومابعدها.

 <sup>(</sup>٣) مسند الإمام الشافعي -مطبوع مع الأم- ٩٧/٩، وابن أبي شيبة من رواية حميد عن أنس
 ٤٩٧/١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٥/١٠.

وانظر: تلخيص الحبير ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: «... وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها وأكثرها شبها فيه». الرسالة ص٤٧٩.

والدليل على إبطال إلحاق الولا، بإثنين قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّن ذَكْرِ وَأُنتَى﴾ (١)، وهذا خطاب لجميعهم، فدل على انتفاء خلق أحدهم من [ذكرين] (١) وأنثى (١). وقال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِسَ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ بَنْتَلِيهِ (٣). فمنع أن يكون مخلوقاً من نطفتين. [ويدل عليه: أن الله تعالى ما نسب أحداً ممن ذكره في كتبه المنزلة على أنبيائه إلى أبوين ولا تعارف الناس بينهم] (١) في سالف الأمم، وحديثها، ولا جاهلية، ولا إسلام، إن نسبوا أحداً في أعصارهم إلى أبوين إن إبطالها، بطل في نفسه، ولم يبطلها.

<sup>(</sup>أ) في (س): (من ذكر).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (ك)، وفي (ك): (ويدل عليه أن ليس).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢١٤/١٦، ٤/٧.

وهذا نص في أن الوك لا يكون إلا من ماء واحد وبويضة أنثى، وهذا ما أثبته الطب في العصر الحاضر. انظر: كتاب هل هناك طب نبوي د.محمد على البار ص٢٤٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) قال السّافعي -رحمه الله- في رده على محمد بن الحسن -رحمه الله-: «... والقياس والمعقول عندنا وعندك على كتاب الله عز وجل، وقول رسول الله على وأمر المسلمين أنه لا يكون ابن اتنين». الأم ٢٨/٦.

والقياس هو: أنهما شخصان لا يصبح اجتماهما على وطء واحد، فلم يجز أن [يكون] الولد [منهما] أب كالحر مع العبد، والمسلم مع الكافر. فإن أبا حنيفة يمتنع من إلحاقه بهما، وإن اشتركا في الوطء فيلحقه بالحر دون العبد، وبالمسلم دون الكافر (۱). والدليل على إبطال خلقه من مائين مع ما قدمناه من نص الكتاب، شيئان: أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان، إن علوق الولد يكون حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة، ثم تنطبق الرحم عليهما بعد [ذلك] (٥) الإمتزاج وينعقد علوقه لوقته (۱)، ولا يصل إليه ماء آخر من ذلك الواطيء، ولا من غيره.

وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنْسَنُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ. يَخُرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرائِبِ ﴾ (٣) يعني أصلاب الرجال، وترائب النساء، والترائب: {٢٤٤ /ب} الصدور (٤)، فاستحال بهذا خلق الولد من مائين من ذكر، أو ذكرين (٥).

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (يلحق).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (بهما).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط ۱۲۸/۱۷، وبدائع الصنائع ۲/٥٥٦، وتكملة فتح القدير ٣٢٤/٨، وانظر حوار الشافعي -رحمه الله- مع محمد بن الحسن ورده على هذا القول وما سبقه في الأم ٢/٦٣٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع: ما كتبه ابن حجر، وما نقله عن ابن القيم، فتح الباري ج١ ١/كتاب القـدر/٥٨٨ ومابعدها، وما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص٤١ ومابعدها، وانظر: مغني المحتاج ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق، الآيات: ٥-٧.

<sup>(</sup>٤) راجع: ما قاله القرطبي في هذا الشأن وإشارته إلى آية ١٣ من سورة الحجرات في الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٦٠.

<sup>(</sup>٥) قال الطحاوي -رحمه الله-: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ولله على في ماء الرجل وماء المرأة وفي عمل كل واحد منهما في الولد الذي يخلق منهما.

بالنظر في هذا العنوان يتبين أن الطحاوي تكلم عن ماء المرأة والرجل بصيغة المثنى وبتتبع كلامه في شرح الأحاديث التي أوردها في الباب والذي يليه نجد أنه لم يشر ولو بطرف خفي إلى أن الولد قد يتكون من مائين. راجع: مشكل الآثار ١٩٠/٣ ومابعدها.

والثاني: أنه لما استحال في  $[melse]^{(l)}$  العرف أن تنبت السنبلة من حبتين، وتنبت النخلة من نواتين، دل على استحالة خلق الولد من مائين(l).

فإن قيل: لما لم يستحل خلق الولد من ماء ذكرين وأنثى، قيل: قد جوزتم ما يستحيل إمكانه في العقول والعيان [من] (ب) الحاق الولد بأمين (٢)، فكيف اعتبرتم [إمكان] وكال الحاقه بأبوين؟ [وتعليلكم بالإمكان في الأبوين] (٣)(د)، يبطل الحاقكم له بأمين، وكلا

<sup>(</sup>أ) في (ك): (شاهد).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (في).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (إنكار).

<sup>(</sup>د) في (س): (ولعلكم بالإنكار في أبوين).

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي: «... إن ثبوت النسب من الرجل باعتبار الفراش لا بحقيقة إنخلاقه من مائه، لأن ذلك لا طريق إلى معرفته، ولا باعتبار الوطء، لأنه سر عن غير الواطئين فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيراً... إلى أن قال: والحكم المطلوب من النسب الميرات والنفقة والحضائة والتربية وهو يحتمل الاشتراك فيقضى به بينهما.

ثم قال في إمكان أن يتكون الولد من مائين: "إن ذلك يتصور بأن يطأها أحدهما، فلا يخلص الماء إلى أحدهما حتى يطأها الثاني فيخلص الماءان إلى الرحم معاً، ويختلط الماءان فيتخلق منهما الولد بخلاف البيضتين والحبتين، لأنه لاتصور للإختلاط فيهما". المبسوط ١٧/٧٠-٧٠. وبالنظر في كلام السرخسي -رحمه الله- نجد أنه مبني على تصور خاطيء عن كيفية الحمل. إضافة إلى أن قوله بأنه لا يتصور من بيضتين وحبتين يكون دليلاً على نقض قوله بتصوره في المائين، لأنه ليس له أن يفرق بين المتماثلين.

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة: اللو ادعته امرأتان فهو ابنهما، وكذا إذا كن خمساً"، وعند صاحبيه لا يثبت نسب الولد من المرأتين أصلاً. وحجة أبي حنيفة (أن سبب ظهور النسب هو الدعوة، وقد وجدت من كل واحدة منهما". انظر: بدائع الصنائع ٢/٤٥٦، والمبسوط ٧١/١٧.

<sup>(</sup>٣) علة الحاقه بالرجلين عند الحنفية: أن النسب في جانب الرجلين يثبت بالفراش.

الأمرين عندنا مستحيل في الأبوين والأمين (۱). ثم نقول: ما استحال عقلاً وشرعاً في لحوق الأنساب، لم يثبت به نسب، كابن عشرين (۱)\* [إذا ادعى أبوة ابن عشرين سنة] (ب) لم يلحق لاستحالته. كذلك [إذا ادعى امرأتان] ولداً، لم يلحق بهما لاستحالته (۲).

<sup>(</sup>أ\*) في (ص): (سنه).

<sup>(</sup>ب) مابينهما ساقط من (ص)، وفي (س): (إذا ادعاه...).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (إدعاء امرأتين).

<sup>(</sup>۱) راجع: المهذب ٢/٥٧١/٢، وفي الطرق الحكمية قال ابن القيم -رحمه الله-: (لوكيف ينكر القافة التي مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه بين الوالدين والولد من يلحق الولد بأبوين؟ فأين أحد هذين الحكمين من الآخر؟ في العقل والشرع والعرف والقياس). الطرق الحكمية ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: رد ابن حزم على الأحناف في هذه المسألة في المحلى ٣٤١/٩. واتهامه إياهم بالجهل والرعونة.

ولا يبرر ذلك القول بأن أبا حنيفة ألحقه بهما حكماً لاستوائهما في الدعوة، وإن كان مستحيلاً أن يكون منهما. لأن إقراره باستحالة أن يكون منهما يبطل الحاقه بهما. راجع: رأي أبي حنيفة في المبسوط ٧١/١٧.

{1/120}

## ب- فصل: (في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة)

فأما الجواب عن قوله تعال: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴿() ، فهو عائد عليهم في إلحاقهم بالجماعة (٢) ، فلم [يسلم] (أ) لهم دليل. وأما الجواب عن قوله سبحانه: ﴿في أي صورة ما شاء ركبك ﴾(٦) فهو: [أن المراد به] (ب) فيما شاء من شبه أعمامه وأخواله (٤). وأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ﴾(٥) فهو أن ما ورد به الشرع، لا ينسب إلى حكم الجاهلية، وإن وافقه (٢). وأما الجواب عن قوله ﷺ: ((لعل عرفاً نزعه))(٧) فهو أنه دال على / اعتبار الشبه، لأنه علل بنزوع العرق الأول. وأما الجواب عن حديث العجلاني: فهو ما جعلناه دليلاً منه (٨).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (يكن).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (أنه يراد به).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) فهم يعترضون على من استعمل القافة في الإلحاق بأب واحد بينما هم يلحقونه بالجماعة فالآية تنطبق عليهم، إضافة إلى أن من العلماء من استدل بهذه الآية على الحكم بالقافة. راجع: حاشية (٣) ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنفطار، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) راجع: زاد المسير في علم التفسير ٤٨/٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٢/١٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٨١/٤، وفتح القدير ٥/٥٣٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) فهناك الكثير من العادات والتقاليد التي كانت من شيم أهل الجاهلية أقرها الإسلام مثل: إكرام الضيف، وحفظ حق الجار، والوفاء بالوعد... وغيرها. فبعد أن جاء الشرع بها إما باقرار الرسول على، أو قوله، أو فعله فقد أصبحت من الشريعة، ولايجوز أن نطلق عليها لفظ الجاهلية. والقافة منها.

<sup>(</sup>۷) تخریجه ص۲۵۶.

<sup>(</sup>٨) وهو أن رسول الله على الشبه في أوصاف معينة دال على النسب حيث قال: ((إن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك... الحديث)) ولكن منعه من إعمال الشبه قيام مانع اللعان. انظر: الطرق الحكمية ص١٧١، وراجع: مسلم بشرح النووي ١٠/١٠.

وأما الجواب عن اختصاص قوم به، وتعذر معاطاته وتعلمه، فهو أنه ليس بممتتع وأما الجواب عن اختصاص قوم به، وتعذر معاطاته وتعلمه، فهو أنه ليس بممتعه وأن يكون] من (1) من (1) من (1) العلوم ما يستفاد بالطبع دون [التعلم] (1) كقول الشعر إن لم يستفده الإنسان طبعاً تعذر أن يقوله بتعلم واكتساب، ولا يمتع أن تكون صناعة الشعر علماً، كذلك القيافة وأما الجواب عن قوله: ((10) فهو: أن الفراش عند أبي حنيفة [الزوجة] (1) وعندنا: من يجوز أن يلحق [به] (1) ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين، فلم يجز عندهم أن تكون لاتنين. وعندنا: لا يجوز أن يلحق ولدها إلا بواحد، فلم يكن فراشا إلا لواحد. وأما الجواب عن استدلالهم بامتناع القيافة في البهائم، فهو: إن المقصود بإلحاق البهائم الملك، واليد أقوى، فاستغنى به عن القيافة (1).

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (في).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (العلم).

<sup>(</sup>د) فس (س،ص): (الزوج).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و) في (ص): (القيافة).

<sup>(</sup>ز) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص٢٥٥، وفيه دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هنــاك اقـوى منه كالفراش. مسلم بشرح النووي ٢٤/١٠، وفتح الباري ٤٠/١٢.

<sup>(</sup>٢) قال الكاساني: (والمراد من الفراش هو المرأة، فإنها تسمى فراش الرجل وإزاره ولحافه)، وقال الشوكاني -رحمه الله- (... وقيل إنه -الفراش- اسم للزوج، روي ذلك عن أبي حنيفة). انظر: بدائع الصنائع ٢٤٢/٦، ونيل الأوطار ٧/٧.

<sup>(</sup>٣) فالزوجة تكون فراشاً بمجرد عقد النكاح وإمكان الوطء زماناً ومكاناً، وأما الأمة فتصير فراشاً بالوطء لا بمجرد الملك. راجع: مسلم بشرح النووي ٣٣/١٠، وفتح الباري ٢١/١٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية أثناء رده على هذا القول: "إن إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب، ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتب، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان". انظر: الطرق الحكمية ١٧٥-١٧٦، وفيها ردود أخرى انظرها إن شئت.

<sup>(°)</sup> لأن القيافة لا يعمل بها إلا إذا لم يوجد أقوى منها. أما في البهائم فالملك واليد أقوى فلا تعتمد القافة. راجع: مسلم بشرح النووي ١٠٤/١٠.

وأما الجواب عن قصة عمر رضي الله عنه، في إلحاق الولد بالإثنين. فهو: أن الرواية اختلفت في هذه القصة، فروى الشافعي في كتاب "الأم" عن  $[ium]^{(1)}$  بن عياض (7)، عن  $[amn]^{(-1)}$ ، عن أبيه عن يحي بن عبدالرحمن بن حاطب (7): "إن رجلين تداعيا ولداً، فدعا عمر رضي الله عنه القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال عمر: وال أيهما شئت (6)، وروي أنه دعا عجائز من قريش فقلن: إن الأول وطئها فعلقت منه منه (75) الولد ثم وطئها (75). الثاني فانتعش بمائه، فأخذ شبها منهما، فقال عمر: الله أكبر، وألحق الولد بالأقرب.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (فاستحقت).

<sup>(</sup>د)\* في (ص): (الولد).

<sup>(</sup>١) الأم ٦/٢ ٣٤٢، ومسند الإمام الشافعي -مطبوع مع الأم- ٩٧/٩٤.

<sup>(</sup>٢) أنس بن عياض محدث المدينة النبوية أبو حمزة الليثي، ولد سنة أربع ومائة، حدث عن أبي حازم وربيعة الرأي وهشام بن عروة وغيرهم وحدّث عنه: احمد بن حنبل، واحمد بن صالح وعدد كثير. توفي سنة مائتين. ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٢/٣٢٣-٣٢٤، التقريب ص١١٥، ودول الإسلام ١١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) يحي بن عبدالرحمن بن حاطب بن ابي بلتعة اللخمي أبو محمد، ويقال أبو بكر المدني. ذكر ابن أبي حاتم أنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوفي سنة أربع ومائة. تاريخ خليفة ص٢١٢، والجرح والتعديل ٩-١٦٦-١٦٦.

<sup>(</sup>٤) حاشية (١)، وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٢/٥/٢، والسنن الكبرى ٢٦٣/١٠. وقال الحافظ في تلخيص الحبير بعد أن نسب تخريجه إلى الشافعي والبيهقي بسند صحيح إلى عروة "إن عمر دعا قائفاً، فذكره، وعروة عن عمر منقطع". تلخيص الحبير ٢١١/٤. ولكن ابن حزم حرحمه الله- ذكر أان عروة لقي عمر وأنه اعتمر معه. المحلى ٣٤٣/٩. وانظر: الطرق الحكمية ص١٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) استحشف: يُقال استحشفت الأذن والضرع: يبست وتقلصت، واستحشف الأنف يبس غضروفه فعدم الحركة الطبيعية. القاموس المحيط ص١٠٣٤، والمصباح المنير ١/٣٧/١.

و إذا تعارضت فيها الروايات المختلفة، سقط تعلقهم بها، وكانت دليلاً لنا لاجتماعهم فيها على استعمال القيافة، واستخبارهم عن إلحاق الولد(١).

وأما الجواب عن قياسهم على إلحاقه بأبويه مع انتقاضه بدعوى المسلم والكافر، فهو: أن الأب والأم هما مشتركان في وطء واحد، فلحق الولد بهما، والرجلان لا يشتركان في وطء واحد، فلم يلحق الولد بهما.

وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلاً بالتوارث بهما، فليست الأنساب معتبرة بالتوارث، لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق، واختلاف [ملتين] (أ)(٢). ثم المعنى في الولاء حدوثه عن ملك لا يمتنع فيه الاشتراك، وحدوث النسب عن وطء واحد يمتنع فيه الاشتراك.

وأما الجواب عن استدلالهم، بأنه لما لحق بذكر وأنثى، [لحق بذكرين وأنثى] (ب) فقد تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماء بعد ماء، من واحد، أو اثنين (7).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (الدين).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) ففي كل الروايات أن عمر رضي الله عنه استدعى القافة، ولو أنها غير معتبرة شرعاً لما استدعاها أصلاً. راجع: الأم ٢٦٤٦، والسنن الكبرى ٢٦٤/١. وانظر: الروايات المختلفة في هذه القصة عن عمر رضي الله عنه في شرح معاني الآثار ١٦١٤ ومابعدها، ومعها وجه استدلال الأحناف بها على عدم إلحاق الولد بالقافة والرد على الشافعية فيما استدلوا به من هذه القصة، ومن ذلك قوله: (فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث، ما يدل على بطلان ما قالوا، وذلك أن فيه، أن القائف قال: (هو منهما جميعاً). فلم يجعله عمر كذلك، وقال له: (وال أيهما شئت)..إلى أن قال: فدل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد.

<sup>(</sup>٢) لأن من موانع الإرث بالإجماع: الرق واختلاف ملتين.

<sup>(</sup>٣) راجع ماسبق ص٢٦٤ ومابعدها.

{1/7 27}

## ج- فصل: (فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً وطئها بشبهة)

وإذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح، والآخر أجنبياً وطئها بشبهة (١)، كانا في استلحاق الولد سواء، ويلحقه القافة بأشبههما به (٢).

وقال مالك: يلحق بالزوج من غير قافة لقوته/ بالنكاح، وتميزه بالإستباحة (٣).

ودليلنا: هو أن كل واحد منهما لو انفرد، لكان الولد لاحقاً به، فوجب إذا اجتمعا أن [يتساويا] (أ) في [استلحاقه] (الله على الساويا) (الله على الساويا) (الله على السلام على الساويا) (الله على السلام على

وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجباً لاختصاصه بلحوق الولد، كمن باع أمة بعد وطئها، ووطئها المشتري قبل استبرائها، وجاءت بولد يمكن لحوقه بهما، استويا في استلحاقه، والحقه القافة بمشبهه (٤). وإن كان وطء البائع مباحاً، ووطء المشتري محظوراً.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (يستويا).

<sup>(</sup>ب) في (س): (استحقاقه).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (الستوائهما).

<sup>(</sup>د) في (س): (للحرمة).

<sup>(</sup>١) كأن وجدها في فراشه فظنها زوجته أو أمته. روضة الطالبين٨/٣٧٥، ومغني المحتاج ٦/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله-: (فلو كانت في نكاح صحيح، فوطئت بشبهة، فوجهان، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: يلحق الولد بالزوج لأنها فراشه، والفراش أقوى من الشبهة... والأصح على ما ذكره الروياني وغيره، وبه قطع الإمام: أنه يعرض على القائف، ويكون لمن ألحقه به). روضة الطالبين ٨/٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) لأن المالكية في المشهور من مذهبهم لا يقولون بالقافة إلا في الإماء، وإذا استوى الفراشان. أما في وطء الزوج الصحيح والأجنبي فلا يتساوى الفراشان فيلحق بالأقوى وهو الزوج. راجع: تبصرة الحكام ٢/٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) راجع: روضة الطالبين ٨/٣٧٦، ومغني المحتاج ٦/١٤٤.

## د- فصل: (فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الإشتراك في أسباب لحوقها)

فإذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب إذا اشتبهت بعد الإشتراك في أسباب لحوقها(۱)، فالكلام فيها بشتمل على أربعة [فصول](۱): أحدها: صفة القائف، والثاني: صفة القيافة، والثالث: الموجب لها، والرابع: نفوذ الحكم بها،

فأما الفصل الأول: في صفة القائف، فيشتمل على أربعة شروط<sup>(۲)</sup> يصح أن يكون بها قائفاً وهو أن يكون: رجلاً، حراً، عدلاً، عالماً. لأنه متردد الحال بين حكم وشهادة، فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة. فإن [كان] (ب) امرأة، أو عبداً، أو فاسقاً، أو غير عالم، [لم] (أع) يجز أن يكون قائفاً (أع). وعلمه ضربان: أحدهما: علمه بالقيافة. والثاني: علمه بالفقه. فأما علمه بالقيافة، فهو المقصود منه / فلا بد أن [يكون معتبراً (اله) فيه (أا)، وعبر المتنازعين، بأن يضم ولد معروف

<sup>(</sup> أ ) في (س): (أوجه).

<sup>(</sup>ب) في (س): (بان).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) في (س): (يعتبر).

<sup>(</sup>۱) بتتبع ماسبق ذكره من أدلة الجمهور في إثبات القول بالحكم بالقيافة، وأدلة الأحناف في المنع من ذلك. نجد أن أدلة الجمهور أقوى وأصح، أما أدلة الأحناف فليست في درجة أدلة الجمهور لا في القوة ولا في الصحة لا عقلاً ولا نقلاً، وليست صريحة في المنع من القيافة بل إن بعض أدلتهم استدل بها الجمهور على إثبات أن القيافة مشروعة مثل ما استدلوا به من فعل عمر رضي الله عنه، والآية: ٣٦ من سورة الإسراء.

راجع: المحلى لابن حزم ٩/٠٤٠ ومابعدها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦٨/١٠، والطرق الحكمية ١٦٧ ومابعدها، ودلائل الأحكام ٣١٢/٢، ونيل الأوطار ٧٩/٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) في روضة الطالبين ذكر من الشروط: أن يكون القائف مسلماً بالغاً، وهذا حق لأن إلحاق نسب شخص بآخر حكم بعلم فلا بد من توفر أهلية ذلك. راجع: روضة الطالبين ٢/٨٣، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٢/٤٣٦ ومابعدها، وفي كونه حكم بعلم. راجع: الأم ٢/٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) راجع: مع ما سبق نهاية المحتاج ٣٧٥/٨.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو العباس بن سريج شروطاً لجواز الحكم بالقافة منها: ((أن يكون القائف من أهل الخبرة)). الأقسام والخصال في فروق الفقه الشافعي ص٤٢.

النسب إلى [جماعة] (أ) ليس [له فيهم أب] (ب)، ويقال له: من أبوه منهم؟ ولا يقال: [الحقه] (٢) بأبيه منهم، لأنه ليس له فيهم أب. فإذا قال: ليس له فيهم أب، ضم ذلك الولد إلى جماعة له [فيهم] (د) أب، وقيل له: ألحقه بأبيه منهم، لأن له فيهم أباً. فإن ألحقه بأبيه منهم، عرف أنه عالم بالقيافة (١).

وإن أخطأ في الأول فألحقه بواحد منهم، أو أخطأ في الثاني فألحقه بغير أبيه منهم، [عرف] (ه) أنه غير عالم بالقيافة. ولا يقنع إذا أصاب مرة أن يجرب في ثانية، وثالثة (٢)، لأنه قد يجوز أن يصيب في الأولى [اتفاقاً] (و)، وفي الثانية ظنا، وفي الثالثة يقيناً. فإذا وثق بعلمه، عمل على قوله، ولا يلزم أن يختبر ثانية بعد المعرفة بعلمه (٣). وأما علم الفقه، وإن نزل [به] (ن) منزلة المخبر، لم يفتقر إلى علم الفقه، وإن نزل منزلة

<sup>(</sup>أ) في (س): (جملة).

<sup>(</sup>ب) في (س): (فيهم أبوه).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>د) في (ك): (فيها).

<sup>(</sup>ه) في (ك): (علم).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ز) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) وهل تختص التجربة بالأب أم يجوز أن يعرض عليه الولد مع أمه في نسوة؟ عند النووي - رحمه الله- أن الأصح والمنصوص عليه عرضه مع أبيه لكن العرض مع الأم أولى. وكذا سائر العصبة والأقارب عند فقدهما. انظر: روضة الطالبين ٥/٨ ٣٤٥، وراجع مغني المحتاج ٦/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) تكرار التجربة ثلاثاً في ذلك قال النووي -رحمه الله-: (وأما تكرار العرض ثلاثاً، فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطاً. وقيل يكفي مرة، وقال الإمام: لا معنى لاعتبار الثلاث، بل المعتبر غلبة الظن، بأقواله عن خبرة لا عن اتفاق، وهذا قد يحصل بدون الثلاثة).

انظر: روضة الطالبين ٨/٣٧٥، وراجع: مغني المحتاج ٦/٠٤٤، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٢٤٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) ولا تجدد التجربة لكل الحاق. روضة الطالبين ٨/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) الفقه لغة: الفهم. يقال: فَقِه الرجل بالكسر - يفقه فقها إذا فهم الشيء وعلم به. وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، وتخصيصا بعلم الفروع منها. معجم المقاييس في اللغة ص ٧٩١، والنهاية في غريب الحديث ٣/٩٥٤. ومختار الصحاح ص٢١٣.

والفقه شرعاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية.

التعريفات للجرجاني ص١٦٨، وأنيس الفقهاء ص٣٠٨.

الحاكم على ماسنذكره [في] (أ) الفرق بين حالتيه، اعتبر فيه من علم الفقه ما اختص بلحوق الأنساب، ولم يعتبر فيه العلم بجميع الفقه، لأن اعتباره [في] (ب) القافة متعذر. ولا يلزم أن يكون من بني مدلج، ولا من العرب، إذا تكاملت فيه شروط القيافة (١). ووهم بعض أصحابنا، فقال: لا يصح إلا أن يكون من بني مدلج، لاختصاصهم بعلم القيافة طبعاً في خلقهم (١)، وهذا لا وجه له، لأن مقصود القيافة قد يجوز أن يعدم في بني مدلج، ويوجد/ في غير بني مدلج، وإن كان الأغلب وجوده في بني مدلج (١).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (من).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>۱) لأن القيافة نوع من العلم فمن تعلمه عمل به. وهو الراجح والصحيح من الوجهين عند الشافعية. راجع: المهذب ۱/۱۷، وحلية العلماء ٥/١٦، وروضة الطالبين ٨/٤٧، ومغني المحتاج ٦/٤٤، ونهاية المحتاج ٨/٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) ولأن القائف في حديث الباب من بني مدلج، والعرب يقرون لهم بذلك وقد يخص الله من يشاء بما يشاء. راجع: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي عن عمر رضي الله عنه: أنه كان قائفاً. ودعا عمر رضي الله عنه قائفاً من بني المصطلق، وإياس بن معاوية كان قائفاً وهو من مزينة، وشريح بن الحارث القاضي كان قائفاً وهو من كندة. راجع: السنن الكبرى ٢٦٤/١، والمغني لابن قدامة ٩/٩٧٩ ومابعدها، والطرق الحكمية ص١٧٧ ومابعدها.

#### ه - فصل: (في صفة القيافة)

وأما الفصل الثاني في صفة القيافة، فالمعتبر فيها، التشابه من أربعة أوجه (١): أحدها: تخطيط الأعضاء، واشكال الصورة. والثاني: في الألوان والشعور. والثالث: في الحركات والأفعال.والرابع: في الكلام، والصوت، والحدة، والأناة.

ولئن جاز أن تختلف هذه الأربعة [أو بعضها] أن في الآباء والأبناء في الظاهر الجلي، فلا بد أن يكون بينهما في الباطن تشابه خفي،  $[ij]^{(+)}$  لم يكن في جميعها. لغلبة التشابه بالأمهات، فلا بد أن يكون في بعضها، لأن المولود من أبيض، وأسود، لا يكون أبيض محضاً، ولا أسود محضاً، فيكون فيه من البياض ما يقارب الأبيض، ومن السواد ما يقارب الأسود. وإذا كان كذلك، لم يخل حال الولد مع المتنازعين فيه من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون فيه شبه [من أحدهما، وليس فيه شبه] (5) من الآخر. فيلحق بمن فيه شبهه، وينفى عمن ليس فيه شبهه. وسواء كان الشبه بينهما من جميع الوجوه، أو من بعضها، ظاهراً [كان] (6) أو خفياً (7).

والقسم الثاني: أن لا يكون فيه شبه من (هـ) و واحد منهما، فلا يكون في القيافة بيان ولايجوز أن ينفى عنهما، لأن نسبه موقوف عليهما، فيعدل إلى [الوقف] (و) على الإنتساب على ما سنذكره (٦).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص،ك): (لئن).

<sup>(</sup>ج) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س،ص)٠

<sup>(</sup>هـ)\* في (ك): (كل).

<sup>(</sup>و) في (س،ص): (الوقوف).

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم -رحمه الله-: "... فإن التشابه بين الولد والوالد يظهر في صورة الطفل وشكله، وهيئة أعضائه ظهوراً خفياً يختص بمعرفته القائف دون غيره". الطرق الحكمية ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: المهذب ١/٥٧١، وحلية العلماء ٥/٩٥٥، والمغني لابن قدامه ٥/٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) بمعنى يُترك حتى يبلغ ثم ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، ولا تستعمل القيافة إلا في إثبات النسب لا في نفيه. وراجع ما يأتي في الصفحة الآتية حاشية (١).

والقسم الثالث: أن يكون فيه شبه من كل واحد منهما، فهذا على [خمسة] (١) أضرب: [أحدها] الله على الشبهان، ولا/ يترجح أحدهما على الآخر بشيء، [فلا  $\{750/ب\}$  يكون (5) في القيافة بيان، ويعدل إلى غيرها (1).

والضرب الثاني: أن يتماثل الشبه بينهما في العدد، ويختلفا في الظهور والخفاء، فيكون فيه من كل واحد منهما شبهان، وهو في أحدهما ظاهر، وفي الآخر خفي، فيلحق بمن ظهر منه الشبه دون من خفي [فيه](د)(٢).

والضرب الثالث: أن يتماثلا في الظهور والخفاء، ويختلفا في العدد. فيكون الشبه  $[في]^{(a)}$  أحدهما  $[e]^{(a)}$  ثلاثة أوجه، وفي الآخر من وجهين، فيلحق بمن زاد عدد الشبه  $[e]^{(c)}$  دون من قل.

والضرب الرابع: أن يكون الشبه في أحدهما أكثر عدداً، وأظهر شبهاً، وهو في الآخر أقل، وأخفى. فيلحق بمن كثر فيه عدد الشبه [وظهر]<sup>(ح)</sup>، دون من قل فيه وخفى، وهو أقوى من الضربين المتقدمين.

والضرب الخامس: أن يكون أحدهما في الشبه أكثر عدداً، وأخفى شبهاً. والآخر الضرب الخامس: أن يكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه [خفية] (ط)، وفي الآخر من وجهين ظاهرين، ففيه وجهان: أحدهما: يرجح كثرة العدد على ظهور الشبه، فيلحق بمن فيه الشبه من ثلاثة أوجه خفية، تغليباً لزيادة التشابه.

<sup>(</sup> أ ) في (س): (أربعة).

<sup>(</sup>ب) ليست في: (س).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (فيكون).

<sup>(</sup>د) في (س): (منه).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (من).

<sup>(</sup>و) في (ك): (من).

<sup>(</sup>ز ) ساقطة من (س،ص).

رح ) في (س،ص): (وظهوره).

<sup>(</sup>ط) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) في المهذب: أنه لو أشكل الأمر على القافة ترك حتى يبلغ فينتسب. المهذب ١/٥٧١، وراجع: مغنى المحتاج ٢/٢٤، والمغني لابن قدامه ٥٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) هذا خلاف ما رجحه النووي -رحمه الله-. انظر ما يأتي ص٢٧٧ حاشية (١).

والوجه الثاني: يرجح ظهور الشبه على كثرة العدد، فيلحق بمن فيه الشبه من وجهين ظاهرين، تغليباً لقوة التشابه (۱). [فهذا أصل في اعتبار التشابه] في القيافة. وقد تختلف فطن فطن فطنته في أعداد التشابه أقوى، ومنهم من (٢٤٨ / ١) تكون فطنته في قوة التشابه أقوى، [فيعمل] (١) كل واحد منهما على ما في قوة فطنته، تغليباً لقوة حسه.

فإن كان القائف عارفاً [بأحكام هذه الأقسام] (ج)، جاز أن يكون فيها [حاكماً وجاز أن يكون فيها مخبراً، وإن لم يكن عارفاً بأحكامها، كان فيها مخبراً، ولم يكن فيها حاكماً، ليحكم بها من الحكام من يعلمها، ويجتهد رأيه فيها.

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (يعتمد).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (بهذه الأحكام).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (مخبراً وحاكماً).

<sup>(</sup>١) قال النووي: (لو ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة وآخر بالآخر بالأشباه الخفية، كالخلق، وتشاكل الأعضاء فأيهما أولى؟ وجهان، أصحهما الثاني". وعلل ذلك مؤلف مغني المحتاج فقال: (لأن فيها زيادة حذق وبصيرة). انظر: روضة الطالبين ٨/٨٣، ومغني المحتاج ٢٣٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفطنة بالكسر: الحِذْق، وتدل على ذكاء وعلم فيقال رجل "فطن" بخصومته عالم بوجوهها حاذق. معجم المقاييس في اللغة ص٨٤٣، والقاموس المحيط ص١٥٧٧، والمصباح المنير ٢/٧٧٢.

#### و - فصل: (في الموجب لاستعمال القافة)

وأما الفصل الثالث في الموجب لاستعمال القافة، فالتنازع في الولد على ضربين: أحدهما: أن يكون في لقيط (١) لا يعرف للمتنازعين فيه فر اش (٢)، فلا يخلو حال الولد من أن يكون صغيراً، أو كبيراً. فإن كان كبيراً بالغاً عاقلاً، توجهت الدعوى عليه، وكان الجواب مأخوذاً منه (٦). فإن صدق أحدهما، وكذب الآخر، لحق بالمصدق (٤)، ولا يمين عليه للمكذب. لأنه لو رجع عن إقراره، لم يقبل (٥)، ولم يغرم. وإن كذبهما، حلف لهما، ولم يلحق بواحد منهما. لأنه لو أقر [بعد] (أ) التكذيب قبل إقراره. وإن قال: أنا ابن واحد منكما ولست أعرفه بعينه، رجع إلى القافة في الحاقه بأحدهما. فإن عدموا (١)، [أخذ الولد] (ب) [جبراً بالانتساب إلى أحدهما غيباً (ع) (٢). فإن سلمه أحد المتنازعين إلى الآخر، فإن كان قبل القافة والانتساب، جاز وصار ولداً لمن سلم إليه. وإن كان بعد الحكم بنسبه، [لمن سلمه] (١) إما/ بعد القافة، أو بعد الإنتساب، لم يجز (٨).

{٨٤٢/ب}

<sup>(</sup>أ) في (ك): (قبل).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (أخذوا).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (بالبيان جبراً).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱) اللقيط لغة: المنبوذ يلتقط. معجم المقاييس في اللغة ص٩٦٠، ومختار الصحاح ص٢٥١. وشرعاً: الطفل الذي يوجد مطروحاً في مكان ما لايعرف له أم ولا أب ولا قبيلة. المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٤٤١/١، والنهاية ص٢١٨، وراجع: التعريفات للجرجاني ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) لأنه لو عرف لأحد المتنازعين فراش ألحق به كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) لأن له حق في نسبه و هو أعرف به من غيره/ مغني المحتاج ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) (ولا يكون الانتساب بالتشهي، بل يعوّل فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب الى القريب بحكم الجبلة. روضة الطالبين ٥٠٦/٤، ومغني المحتاج ٣/٥١٦.

<sup>(°)</sup> بمعنى لو انتسب لأحدهما ثم عاد عن ذلك وانتسب للآخر لم يجز ذلك. راجع: المهذب ١/١٧٥، وفيه: (لولم يقبل منه)، وراجع: روضة الطالبين ٤/٥٠٥، ٨/٣٧٧، والمعني لابن قدامه ٥/٤٧٧.

<sup>(</sup>٦) بأن لم يوجد على دون مسافة القصر. مغني المحتاج ٣/٥١٥.

<sup>(</sup>٧) (الفيحبس ليختار ويجبر على ذلك، هذا إذا امتنع عناداً. أما من لم يمل طبعه إلى واحد منهما فيوقف الأمر ال. روضة الطالبين ٢٧٧٨، و مغني المحتاج ٢١٥/٣، وراجع: الأم ٥١/٥.

<sup>(</sup>A) "لأن النسب يحتاط له فلا يندفع بعد تبوته". روضة الطالبين ٢١/٤.

وإن كان الولد صغيراً غير مميز، أو كان بالغاً مجنوناً، استعمل فيه القافة (1)، ولم يعتبر فيه إقرار ( $^{(Y)}$  و  $^{(Y)}$  و  $^{(Y)}$  و  $^{(Y)}$  و  $^{(Y)}$  و  $^{(Y)}$  فإن ألحقه القافة باحدهما، لحق به. وإن عدموا أو أشكل عليهم، وقف إلى زمان الانتساب ( $^{(Y)}$ )، فإن سلمه أحدهما إلى الآخر، كان على ما قدمناه من جوازه قبل إلحاقه، وبطلانه بعد إلحاقه ( $^{(Y)}$ ). والضرب الثاني: أن يكون الولد عن فراش وقع النزاع، فيه. فاستعمال القيافة فيه معتبر، بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الفراش من مشتركاً بين المتتازعين فيه ( $^{(Y)}$ ). فإن تفرد به أحدهما، كان ولداً لصاحب الفراش من غير قيافة ( $^{(Y)}$ )، وإن كان شبه بغير صاحب الفراش أقوى ( $^{(Y)}$ ). فلو أن زوجاً شك في ولده من زوجته، فأر اد أن يستعمل القافة فيه، لم يجز، لأن القافة لا تنفي مالحق بالفراش ( $^{(A)}$ ).

<sup>(</sup>١) راجع: الغاية القصوى ٢/١٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) لأن إقراره ساقط ولا عبرة باختياره قبل البلوغ على الصحيح. راجع: الأم 770,71,71,71، وحلية العلماء 971,70,0,1، و روضة الطالبين 971,0,1، 971,0,1.

<sup>(</sup>٣) "هذا بالنسبة للولد الصغير أو غير المميز. أما المعتوه أو المجنون فلا يلحق بواحد منهما حتى يموت وله ولد فيقوم ولده مقامه في أن ينتسبوا إلى أحدهما، أو لا يكون له ولد فيكون ميراته موقوفاً". الأم ٥/١٥-٥٦. "أما زمان الانتساب: فهو البلوغ، وقيل: لا يشترط البلوغ بل يخير إذا بلغ سن التمييز كالتمييز بين الأبوين في الحضانة، والصحيح اشتراطه" قاله النووي في: روضة الطالبين ٤/٥٠، وراجع: المغني لابن قدامه ٥/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) بأن يشترك اثنان فأكثر في وطء امرأة، فتأتي بولد لزمان يمكن كونه منهما، ويدعيه كل منهما. روضة الطالبين ٨/٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) لأنه إذا علم الفراش وتفرد به أحدهما فإن الحكم به مقدم قطعاً. سبل السلام ٢٦٦٦/٤.

<sup>(</sup>٧) للحديث المتفق عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إلى فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي في فقال سعد: يارسول الله ابن أخي قد كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي في: هو لك يا عبد بن زمعة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله)). صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣٣/٦٧٤٩/١٨/١٣، وانظر ماسبق ص٢٥٥٠. فقي هذا الحديث دلالة على تقديم الفراش وإن كان الشبه بغير صاحب الفراش أقوى، فالشرع هنا لم يلتفت إلى الشبه.

<sup>(</sup>A) ولا يُلجأ إليها إلا إذا لم يوجد ما هو أقوى منها. ولأن الزوج إذا أراد أن ينفي ولده من زوجته فله ذلك عن طريق الملاعنة لا القافة.

وكلام المصنف هنا يناقض ماسبق أن اعتبره دليلاً على استعمال القافة، وهو ماذكره من أن أنس بن مالك رضي الله عنه شك في ابن له فأراه القافة. انظر ماسبق ص٢٦٢.

والشرط الثاني: أن يكون اشتراكهما في الفراش موجباً للحوق الولد بكل واحد منهما لو انفرد (۱). فإن كان لا يلحق بكل واحد منهما لو انفرد، [لكونهما] (أ) زانيان، بطلت دعواهما [فيه] (ب)، ولم يلحق بواحد منهما (۱). وإن كان يلحق بأحدهما دون الآخر، لأن أحدهما زان، والآخر ليس بزان، بطل نتازعهما، ولم تستعمل القافة فيه، وكان لاحقاً بصاحب الفراش دون الزاني (۱)، لقول النبي الله (الولد للفراش وللعاهر الحجر )(ع).

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (لأنهما).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ص).

<sup>(</sup>۱) كأن يشتركا في وطء امرأة في طهر واحد بشبهة، أو أمة مشتركة لهما أو وطيء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة، أو نكاح فاسد، فجاءت بولد يمكن أن يكون من أحدهما. المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/١٤٤، ونهاية المحتاج ٣٤٦/٨، وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٤٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) لأن ابن الزنا ينسب لأمه ولا يكون ابن الذي زنى بها، ومثل ذلك: إذا طلق الرجل المرأة فأقرت بانقضاء العدة ونكحت، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها الثاني وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول، فليس للأول ولا للآخر. الأم ٥/٥٥،٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: "إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش". الأم -كتاب اختلاف الحديث- ٦٢٣/٩، وراجع: فتح الباري ٢١/٠٤، والنسب وآثاره ص٢٩.

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني -رحمه الله-: ((رواه الجماعة إلا الترمذي)). انظر: نيل الأوطار ٧٦/٧، وماسبق ص٢٥٥.

{1/7 ٤9}

والشرط الثالث: أن يثبت فراش كل/ واحد منهما، وثبوته معتبر بحال المتنازعين، فإن كان أحدهما زوجاً، والآخر ذا شبهة، ثبت فراش ذي الشبهة بتصديق الزوج(١)، ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة(٢)، [لأن الفراش للزوج، وإن لم يكن فيهما زوج، اعتبر فيه تصديق الموطوءة](أ) لكل واحد منهما إن كانت خلية من زوج. وإن كانت ذات زوج، اعتبر فيه تصديق زوجها [دونها](ب)، لأنه أملك بالفراش منها، وصار الزوج داخلاً معهما في التنازع، لأن له فراشاً ثالثاً، ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما لمصاحبه، لأن ثبوت النسب حق له وعليه. فلو أنكرتهما الموطوءة، أو زوجها، لم يثبت لواحد منهما الفراش، وعلى منكرهما اليمين((7)). ولو ادعت الموطوءة [أو]((5)) زوجها عليهما الفراش، وأنكراه، فالقول قولهما مع أيمانهما، ولا فراش على واحد منهما.

فإذا ثبت فراشهما بما ذكرنا من التصادق فيه، أو قامت به بينة مع التجاحد على الوجه الذي تقوم به البينة في مثله (٤)، تكاملت شروط الإشتراك في لحوق النسب، وصار

<sup>(</sup>أ) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (أن).

<sup>(</sup>۱) من العلماء الشافعية من اشترط وجود البينة على وطء الشبهة ولم يلتفت إلى تصديق الزوج ولا الزوجان لأن تصديقهما ليس بحجة على الولد لأن له حقاً في النسب. وهذا قول الغزالي -رحمه الله-. ذكره مؤلف أسنى المطالب ولكنه بيّن أن الأصحاب ذكروا أن تصديق الزوج كاف في العرض على القائف. أسنى المطالب ٤٣٢/٤، وانظر: الوجيز ص ٤٦١، وراجع: نهاية المحتاج ١٣٧٦/٨.

<sup>(</sup>٢) ولا يعتبر تصديقها ولا إثبات النسب بدعواها لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضاه أو إلى امرأته وطئت بزناً أو شبهة وفي ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. المغني لابن قدامه ٥/٥٠٠، وراجع: التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ٣٠٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) هذا على رأي من قال إن تصديق الزوج معتبر. ولكن الغزالي وبعده النووي -رحمهما الله- بينا أن تصديق الزوج لا يكفي بل ولا اتفاق الزوجين عليه. قال النووي: «... فإن قلنا وطء السبهة لا أثر له إذا كانت المرأة فراشاً لزوج، والولد ملحق بالزوج، لم تسمع دعواه. وإن قلنا: له أثر، لم يكف اتفاق الزوجين عليه، بل لا بد من البينة على الوطء لأن للولد حقاً في النسب». راجع: الوجيز ص ٤٦١، و روضة الطالبين ٨/٣٧٦، وراجع قليوبي وعميره ٣٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) (والنسب يثبت بشهادة امرأة واحدة على الولادة). شرح أدب القاضي الخصاف ص ٤٤٩، والمغني لابن قدامه ٥/٨٦٧ (هذا عند غير الشافعية، وعند الشافعية: لا بد من نصاب الشهادة كاملة، فإن لم يكن إلا النساء فيلزم أربع نسوة عدول). انظر: الأم ٣٤٩/٦.

الفراش حقاً لهما، وحقاً عليهما، فلا يقف على مطالبتهما. ولا يجوز لواحد منهما أن يسلم [لصاحبه] (أ)، لما فيه من الحق عليه. ويستوي فيه حكم الولد صغير أ( $^{(+)}$ )، أو كبير أ، ويستعمل القافة في الحاقه بأحدهما (1)، إذا طولب  $[|L-|Z_{\alpha}|]^{(5)}$  بها. والذي يستحق المطالبة بها، من كان قوله في الفراش معتبراً، والولد إذا كان بالغاً. فإن لم يُطالب الحاكم بها / جاز له في حق الصغير أن يستعمل القافة إذا علم بالحال من غير طلب،  $\{P_{\alpha}\}$  نيابة عن الصغير، ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير، لأنه أخص بطلب حقوقه.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب)\* في (س): (كان).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨/٣٧٦، و مغني المحتاج ٦/١٤٤.

{1/10.}

## ز- فصل: (في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب)

وأما الفصل الرابع في تبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة، فهو معتبر باستلحاق النسب، واستلحاقه على ضربين: أحدهما: أن يكون الشتراكهما في فراش.

والثاني: [إذا تداعيا]<sup>(أ)</sup> لقيطاً. فإن كان الإشتراكهما في فراش، لم يصلح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم (۱)، الأن الفراش قد أوجب لهما حقاً، وأوجب عليهما حقاً في الحاقه بأحدهما، ونفيه عن الآخر.

والحق لهما على الولد<sup>(۱)</sup>، والحق عليهما للولد<sup>(۱)</sup>، ولذلك وجب إلحاقه بأحدهما، وإن لم يتنازعا فيه<sup>(۱)</sup>، ولم يجز أن يسلمه أحدهما [إلى]<sup>(ب)</sup> الآخر<sup>(۱)</sup>، فكان أغلظ من اللعان الذي لا يصح إلا بحكم حاكم فكان هذا أولى أن لايصح إلا بحكم حاكم. لأن اللعان يختص بالنفى دون الإثبات، والقيافة تجمع بين النفي والإثبات/.

وإن كان استلحاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك، فهو حق لهما وليس بحق عليهما في الظاهر. الأنهما لو لم يتنازعا فيه، لم يعترض لهما، ولو سلمه أحدهما للآخر لصح، وانتفى عمن سلمه، ولحق بمن سلم إليه (آ)، فلم يفتقر استلحاقه إلى حكم [حاكم] (5) وجاز أن ينفرد باستعمال القافة [فيه] (4) إن اختار ا(7)، وجاز أن يتحاكما فيه إلى حاكم إن  $[167]^{(1)}$  فيه إلى حاكم، وقف اختيار القائف على الحاكم دونهما. وإن لم يتنازعا فيه إلى حاكم، وقف اختيار القائف عليهما.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (لإدعائهما).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (على).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (اختارا)، والصواب ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي ۱۰/۰۵۰، وحاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ۱۱/٤.

<sup>(</sup>٢) من تلك الحقوق: ثبوت الإرث، وتبوت النفقة عليه إن كان والداه معسرين... وغيرها من حقوق الوالد على ولده.

<sup>(</sup>٣) فيصبح له ما للأبناء من حقوق على والديهم، ومنها النفقة والميراث. انظر في ذلك: النسب وآثاره ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) أو ادعاه أحدهما والآخر ساكت أو منكر. الوجيز ص٢٦١، و مغني المحتاج ٢/٢٤٦، وقليوبي وعميرة ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي الكبير - كتاب اللقطة - باب التقاط المنبوذ ٩/٥١٤.

<sup>(</sup>٦) راجع: الحاوي-كتاب اللقطة- باب التقاط المنبوذ ٩/٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) فإن ألحقته بأحدهما لحق به. المهنب ٥٧١/١.

فإذا اتفقا على اختيار قائف كانا فيه بالخيار [بين] (أ) تحكيمه أو استخباره على ماسنذكره من شرح التحكيم والاستخبار، فإن استخبراه فأخبر كان موقوف على إمضائهما والتزامهما (1) وإن حكماه فحكم كان في لزوم حكمه لهما قو لان (٢).

وإن اختلفا في اختيار القائف [أو اختلفا]<sup>(ب)</sup> بعد الاتفاق عليه في تحكيمه أو [استخباره]<sup>(5)</sup> لم يعمل على اختيار واحد منهما وتنازعا فيه إلى حاكم يحكم بينهما، وإذا كان الحاكم هو الناظر بينهما في لحوق النسب إما في الفراش المشترك. [حتماً واجباً<sup>(7)</sup> وأما في اللقيط المدعى إما بالتراضى]<sup>(4)</sup> والاختيار، وإما أن يطلبه أحدهما دون الآخر،

<sup>(</sup>أ) في (ك): (في).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (إذا حلفا).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (اختياره).

<sup>(</sup>د) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي -رحمه الله: (أوإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في شيء يتنازعان فيه، فحكم لأحدهما على الآخر، فارتفعا إلى القاضي فرأى خلاف ما يرى الحكم بينهما، فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين: إما أن يكون إذا اصطلحا جميعاً على حكمه ثبت القضاء، وافق ذلك قضاء القاضي أو خالفه، فلا يكون للقاضي أن يرد من حكمه إلا مايرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو شيء داخل في معناه. وإما أن يكون حكمه بينهما كالفتيا، فلا يلزم واحد منهما بشيء، فيبتدئ القاضي النظر بينهما، كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد). الأم ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>۲) قال ابن أبي الدم: (فيه قولان، ذكرهما الجماعة، ووجهان ذكرهما الإمام، أصحهما أنه يلزم بنفسه كالحكم، ... والثاني وهو اختيار المزني أنه لايلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم لضعفه. ومهما رضيا، ثم رجع أحدهما قبل أن يحكم لم ينفذ حكمه وفاقاً، وإنما الخلاف فيه إذا استمرا على الرضاحتى حكم، ولم يجددا رضا. أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٢٢.

وراجع القولين في: أدب القاضي من التهذيب ص٢٣٩، وروضة الطالبين ٨/٥٠٠-١٠٦. وفيها: اظهر القولين الإلزام.

<sup>(</sup>٣) لأن الحاقه بالقافة في الفراش المشترك لايصلح إلا بحكم الحاكم. انظر ماسبق ص ٢٧٩.

{.01/40.}

فيؤخذ الممتنع [جبراً] (أ) بالحكم، وإنما يجوز للمتنازعين في اللقيط أن ينفردا [باستعمال القافة] (-1) إذا اتفقا على التراضي في تفردهما به دون الحاكم (-1).

فإذا أراد الحاكم الحكم بينهما اختار من القافة أوتقهم وأعلمهم واجتهد رأيه في تحكيم القائف [أ]  $^{(5)}$  واستخباره [فإن أداه اجتهاده إلى تحكيمه كان ذلك استخلافا (له)  $^{(4)}$  في الحكم بينهما فيراعي في استنابته شروط التقليد  $^{(7)}$  واختبره في العلم]  $^{(6)}$  بشروط الإلحاق  $^{(7)}$ . فإن قضى فيها أعلمه بها.

فأما المختص منها بفطنته وقوة حسه فهو مركوز في طبعه، ويجوز أن يقتصر على قائف واحد لأنه حكم [فيصح] (و) من القائف الواحد (أ)، فإن جمع فيه بين قائفين احتياطاً/ كان أوكد كما جمع في شقاق الزوجين بين الحكمين.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ص).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (بالقيافة).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>د) ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) مابينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>و) في (ك): ( فجاز).

<sup>(</sup>١) (لأنه حق لهما، ولأنهما لو لم يتنازعا فيه لم يُتعرض لهما...) قاله المصنف في ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) أن يكون حراً بالغاً عاقلاً عدلاً مقبول الفتوى، عالماً بالشريعة والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للإمام أن يوليه القضاء مطلقاً. قاله ابن أبي الدم، ينظر أدب القضاء له ص١٢٢-١٢٣. وراجع: المغني لابن قدامة ٥/٧٦٩.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله-: (قال الشيخ أبو محمد وغيره: فإن فوض اليه أمراً خاصاً، كفاه من العلم ما يحتاج اليه في ذلك الباب... إلى أن قال: ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد). روضة الطالبين ١٠٣/٨.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: (ليكفي القائف الواحد لأن هذا موضع حكم بعلم). الأم ٣٤٥/٦. ولأن رسول الله على سر بقول مجزز المدلجي وحده/ المهذب ١٧٥/١.

وقال أبوالعباس بن سريج -رحمه الله-: (لويحق قائف واحد). الأقسام والخصال في فروق الفقه الشافعي ص٢٤.

وراجع: حلية العلماء ٥٦١/٥.

ولا ينفذ الحكم في لحوقه بواحد منهما حتى يجتمعا عليه (۱)، فإذا ألحقه القائف الواحد إذا افرد أو القائفان إذا جمع بينهما بأحد المتنازعين فيه ونفاه عن الآخر لحقه (۱) وانتفى عن الأخر. ولو ألحقه بأحدهما ولم ينفه عن الآخر لم يلحق به لجواز أن يرى اشتر اكهما [فيه] (۱)(۱)، ولو نفاه عن أحدهما ولم يلحقه بالآخر انتفى عمن نفاه عنه وصار الآخر منفرداً بالدعوى، فلحق به لانفر اده بالفراش لابالقائف.

ولو تتازع في دعواه ثلاثة فألحقه بأحدهم ونفاه عن الآخرين أمضي حكمه في إلحاقه ونفيه ( $^{(1)}$ ). ولو نفاه عن أحدهم خرج من الدعوى وصارت بين الآخرين، ولو نفاه عن اثنين [خرجا من] ( $^{(1)}$ ) الدعوى وصار لاحقاً بالباقي لانفراده [بالدعوى] لابقول القائف، فإن لحق [بأحدهم لإلحاق] ( $^{(1)}$ ) القائف به ونفيه عن غيره [الآخر] ( $^{(1)}$ ) [استقر حكمه في ثبوت نسبه ولزم ( $^{(1)}$ \* الحاكم تتفيذ حكمه وإن نفاه (القائف) ( $^{(1)}$ ) عن أحدهما استقر حكمه ألنفر اد

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): كلام لم اسطع قراءته.

<sup>(</sup>ج) ليست في (س).

<sup>(</sup>د) في (س،ص): (بالحاق).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و) \* في (ص): (على).

<sup>(</sup>ز) في (ص): (الحاكم).

<sup>(</sup>ح) مابينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>۱) فلو اختلفا بحيث ألحقه أحدهما بأحد المدعين وألحقه الآخر بغيره بطل قولهما، لأن أحدهما ليس بأحق من صاحبه. راجع: مغني المحتاج ٤٤٣/٦، وحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) و هو (ابنه ليس له أن ينفيه و لا للمولود أن ينتفي منه بحال). الأم ٦/٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) لأن القائف إن كان يرى اشتراكهما فيه لم يحصل به بيان ويوقف حتى يبلغ وينتسب كما هو المذهب.

<sup>(</sup>٤) إذ الفرق بين أن يتنازعه اثنان أو أكثر. فإنه إذا أُلْحِقَ بشخص لحق به، وانقطعت دعوى الآخرين. راجع: الأم ٦/٥٤٦.

بالدعوى، فإن رجع القائف بعد حكمه بذكر الغلط فيه لم يقبل رجوعه، لأن نفوذ الحكم بالإجتهاد يمنع من نقضه بإجتهاد (۱).

وإن  $[lcolored]^{(l)}$  الحاكم اجتهاده إلى استخبار القائف دون تحكيمه  $[lucolored]^{(l)}$  القائف  $\{107/l\}$  مخبراً والحاكم هو المنفرد بالحكم، جاز ولزمه أن يجمع بين قائفين ولم يجز أن يقتصر على واحد منهما، وإن كان خبر الواحد مقبولاً لأن الحاكم لايجوز أن يحكم] [s] بخبر الواحد، وإنما يجوز أن يحكم بشهادة اثنين كما لايحكم في التقويم [s]  $[lucolored]^{(s)}$  بقول مقومين، فإذا أراد القائفان بعد اجتهادهما أن يذكرا للحاكم ماصح عندهما من لحوق الولد بأحدهما، ففيه وجهان:

أحدهما: [يكون] (ه) خبراً يؤدى بلفظ الإخبار، والمتكون شهادة تودى بلفظ الشهادة الشهادة تختص بفعل مشاهد [أو قول] (والمسموع وليس في القيافة واحد منهما (السهادة تختص بفعل مشاهد المساهد [أو قول] (والمسموع وليس في القيافة واحد منهما (المسموع وليس في القيافة واحد منهما (المسهود) .

فكانت خبراً ولم تكن شهادة (أ)، فعلى هذا يجب على الحاكم أن يسألهما عن سبب علمهما ليجتهد رأيه فيها، إن ذكرا اشتراكهما في الشبه، ولايجب عليه سؤالهما إن كان مختصاً بأحدهما دون الآخر، لأن عليه في الاشتراك أن يجتهد رأيه في الترجيح، فلزمه السؤال وليس عليه في اختصاص أحدهما (أ) بالشبه اجتهاده في الترجيح [فلم يلزمه] (5)

<sup>(</sup>أ) في (ك): (رأى).

<sup>(</sup>ب) في (س): (لم يكن)، وفي (ك): (أنكر).

<sup>(</sup>ج) مابينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (س): (يجوز).

<sup>(</sup>و) في (ك): (وقول).

<sup>(</sup>ز) في (ك): (بالترجيح).

<sup>(</sup>ح) في (ص): (فلزمه).

<sup>(</sup>۱) ولسقوط الثقة بقوله ومعرفته. لكن لو كان رجوعه قبل الحكم بقوله قبل رجوعه. روضة الطالبين  $^{(1)}$  مغنى المحتاج  $^{(2)}$  وراجع: المغنى لابن قدامة  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>٢) راجع: المهذب ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) عند الشافعي -رحمه الله-: (أن القائف ليس شاهداً، وأن الموضع ليس موضع شهادة). الأم ٣٤٥/٦.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم -رحمه الله-: (إن الشاهد مخبر، والمخبر شاهد. فكل من يشهد بشيء فقد أخبر به، والشريعة لم تفرق بين ذلك أصلاً، وإنما هذا على أصل من أشترط في قبول الشهادة لفظ (الشهادة) دون مجرد الإخبار). الطرق الحكمية ص١٧٨.

السؤال لكن عليه أن يسألهما [هل] (أ) في الشبه اشتراك حتى يسألهما [عن] (ب) سببه ويجتهد رأيه فيه ويجتهد رأيه فيه ويقتنع منهما أن يقو لا هذا ولد هذا دون هذا.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (في).

<sup>(</sup>ج) في (س): (ليس).

والوجه الثاني: أن تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة (۱) [و إن لم تكن عن مشاهدة، لأن الحال تشهد والحكم مختص بالشهادة] (ا) دون الخبر، فعلى هذا لايجب على الحاكم (٢٥١/ب) أن يسألهما عن سبب علمهما لأن الشاهد لا يُسئل عن سبب علمه بما شهد (۱)، لكن إن كان الشبه مختصاً بأحدهما جاز للقائفين أن يشهدا بأنه ولد هذا دون هذا، وأن كان الشبه مشتركاً يحتاجان إلى اجتهاد في الترجيح ففيما يشهدان به وجهان:

أحدهما: يشهدان بما أدى إليه اجتهادهما من لحوق نسبه بأحدهما.

[والوجه الثاني] (ب) يشهدان بالشبه الموجب للحوق النسب بأحدهما ليجتهد الحاكم رأيه دونهما، وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا هل يسوغ للشهود أن يجتهدوا فيما يؤدوه إذا كان الاجتهاد فيه [مساغ] (5) [أم لا] (1).

فإذا أدى القائفان إلى الحاكم ماعندهما من لحوق النسب بأحدهما خبراً على أحد الوجهين أو شهادة على الوجه [الثاني] (م) لزمه الحكم بقولهما في إلحاق النسب بمن ألحقوه ونفيه عمن نفوه وهو قبل حكم الحاكم غير لاحق بواحد منهما.

<sup>(</sup>أ) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) في (س): (جاز للقائفين أن).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (متنازع)، وفي (ك): (ساع).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): (الآخر).

<sup>(</sup>۱) راجع: حلية العلماء ٥٦١/٥، والصحيح أن القائف حاكم لا شاهد. قال الشافعي -رحمه الله-: (اولو كان إنما حكمه حكم الشهادات ما أجزنا غير اثنين ولا أجزنا شهادة اثنين يشهدان على مالم يحضرا ولم يريا ولكنه كاجتهاد الحاكم ينفذ كما ينفذ هذا). الأم ٣٤٥/٦.

<sup>(</sup>٢) ولايجب عليه التفصيل، ولايستحب للحاكم سؤاله عن مستند شهادته مالم يكن جاهلاً أو ارتاب الحاكم في بعض مايتعلق به، فإن وقع للحاكم ذلك سأله وعندها يجب على الشاهد تفصيل ماسأله عنه. راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٨٩، وراجع: القاعدة في ذلك في الأشباه للسبكي ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) تفصيل ذلك في أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٢٩١ ومابعدها.

فإن رجع القائفان في قولهما [وألحقاه] (أ) بمن نفوه عنه لخطأ اعترفا به روعي رجوعهما، فإن كان بعد حكم الحاكم بقولهما لم ينقض حكمه وأمضاه على ماحكم به، وإن كان قبل حكمه بقولهما لم [يكن نسبه للأول ولا للتاني] (ب)(١)، أما الأول فلبطلان الشهادة بالرجوع عنها(٢).

وأما الثاني: فلتعارض [القول] فيه فإن أشكل على القائفين لحوق نسبه وبان ذلك لغير هما عمل عليه، وإن أشكل على غير هما عدم [النسب] (د) من جهة القافة ووجب أن يوقف [النسب] (م) [لاشك] حتى ينتسب الولد بطبعه إلى أحدهما (النبي القول النبي العاملات) (إن الرحم إذا تماست تعاطفت)) (ع).

<sup>(</sup>أ) في (ص،ك): (ألحقوه).

<sup>(</sup>ب) في (س): (يمكن نسبه الأول والثاني)، وفي (ص): (يحكم بنسبه الأول وإلا لم يحكم الثاني).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (القولين).

<sup>(</sup>د) في (س): (الشك)، وفي (ص): (البيان).

<sup>(</sup>٥) في (س): (الشك)، وفي (ص): (السبب).

<sup>(</sup>و) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ز) في (س): (من يشكو)، وفي (ك): (من شأن الرحم...).

<sup>(</sup>۱) راجع المراجع ص۲۸۷ حاشية (۱).

وهذا كالحكم بالشهادة، فإذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما، وإن كان بعد الحكم بشهادتهما فلا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه.

راجع: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٣٤١.

<sup>(</sup>٢) الشهادة تبطل بالرجوع عنها -إذا كان ذلك قبل نفاذ الحكم بما شهدت به، أما إن كان بعد نفاذ الحكم بما شهدت به ففي ذلك تفصيل ينظر في روضة الطالبين ٢٦٨/٨ ومابعدها، ومغني المحتاج ٣٩٢/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين ٨/٣٧٧، ومغني المحتاج ٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما أمامي من مراجع.

وله في زمان انتسابه قو لان:

أحدهما: وهو القديم: إلى استكمال سبع، وهي الحال التي يخير فيها بين أبويه.

ولا يعتبر فيه تصديق الأب فلو رجع وانتسب إلى الآخر لم يقبل رجوعه بعد لحوقه [الأول]  $(A-1)^{(3)}$  ولو وجد القافه بعد انتسابه إلى أحدهما  $(A-1)^{(3)}$  لم يلحق به لاستقرار لحقوقه بالانتساب إلى الأول $(A-1)^{(7)}$ . ولو مات الولد قبل انتسابه إلى أحدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب إلى أحدهما  $(A-1)^{(7)}$ .

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (بلوغه الحكم).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (اللحوق).

<sup>(</sup>د) ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ص): (بالولد).

<sup>(</sup>و) \* في (ص): (فالحق بأحدهما).

<sup>(</sup>١) راجع: الأم ٣/١٦٨–١٦٩، وحلية العلماء ٥/٢٢، وروضة الطالبين ٤/٥٠٦، ٨/٧٧.

<sup>(</sup>٢) لأنه لو أختار أحدهما تم عاد واختار الأخر قُبِل منه. المهذب ١/١٥٠، وروضة الطالبين ٥٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) وكان اختياره كالحاق القائف، فتنقطع دعوى الآخرين، ولم يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه. الأم ٣٤٥/٦. وراجع: روضة الطالبين ٣٧٧/٨.

<sup>(</sup>٤) راجع المراجع في حاشية (١).

<sup>(</sup>٥) هذا على أساس أن انتسابه إلى أحدهما كان لعدم وجود القافة.

<sup>(</sup>٦) قال النووي -رحمه الله-: (وإذا انتسب إلى أحدهما لفقد القائف، ثم وجد عرضه عليه فإن ألحقه بالثاني قدمنا قوله على الانتساب، لأنه حجه أو حكم). روضة الطالبين <math>3/7.0. وراجع: الوجيز ص٠١٨.

<sup>(</sup>٧) قال الشافعي -رحمه الله-: (وإن مات قبل أن ينتسب أو بلغ معتوهاً، لم يلحق بواحد منهما حتى يموت وله ولد فيقوم ولده مقامه في أن ينتسبوا إلى أحدهما). الأم <math>01/0-0. وراجع: روضة الطالبين 01/0.

ولو مات المتنازعان والولد باق جمع بينه وبين عصبتهما، وكان له بعد الاجتماع معهم أن ينتسب إلى أحدهما (١). فإن مات أحدهما وبقي الآخر نظر فإن كان التنازع في فراش مشترك انتسب إلى من اختار من الحي أو المبت.

وإن كان التنازع في لقيط ففيه وجهان<sup>(٢)</sup>:

أحدهما: يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما.

والثاني: أنه يلحق بالباقي لانقطاع دعوى الميت. وقد روى زيد بن أرقم (١) أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه حين قلده رسول الله ﷺ قضاء اليمن (١) اختصم اليه تلاثة في ولد امرأة وقعوا عليها في طهر واحد ننازعوا فيه، فأقْرع/ بينهم وألحقه بمن {٢٥٢/ب} قرع منهم فأخبر به رسول الله ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه (٥)، فقيل إنه أقرع بينهم

<sup>(</sup>١) راجع: الأم ٢/٥٦، وروضة الطالبين ٨/٣٧٨، ومغني المحتاج ٢/٣٤٦، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) هما في حلية العلماء ٥٦٢/٥.

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن أرقم بن ثابت بن زيد الأنصاري الخزرجي، شهد غزوة مؤته وغيرها وخبره مع ابن أبي معروف. مات بالكوفة أيام المختار سنة خمس وستين وقيل ست وستين، وقيل ثمان وستين. ترجمته: في تاريخ خليفة ص١٦٤، والجرح والتعديل ٣/٤٥٥، وتاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار ص١٠٧، وسير أعلام النبلاء ١٦٥/٣ ومابعدها، وتهذيب التهذيب ٣٤٤٦-٣٤٥، والإصابة ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) اليمن: هو الإقليم المعروف، حدودها بين عُمان إلى نجران، ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن وإلى الشّحر/ معجم البلدان ٤٤٧/٠.

<sup>(</sup>٥) روي بألفاظ متقاربة: في بعضها أنه طلب من كل منهم أن يطيب بالولد للأخر، فلما أبوا أقرع بينهم. وفي بعضها أن ذلك بلغ النبي فقال: ((أصبت وأحسنت)). وفي أخرى ((أنه صحك حتى بدت نواجذه)). وفي بعضها ((أنه أمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية)). وقد روى هذا الحديث: الشافعي في الأم ١/٠٨٠-٢٨١، وقال: (ولوثبت عندنا عن النبي في قلنا بياً. وأبوداود ١/٢٨١ (من كتاب الطلق/ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا/ ١٨٠٨. وابن ماجة ٢/٢٢١،٢٢٢٠. وفي معالم السنن إن هذا الحديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات.

وقال ابن حزم -رحمه الله: (أوهذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم تقات، والحجة به قائمة، ولايصح خلافه البتة)). انظر: معالم السنن ١٧٦/٣-١٧٧، والمحلى لابن حزم ٣٤٢/٩.

والنواجذ: جمع ناجد: وهو ضرس الحُلُم، قاله صاحب الديوان.

وقال صاحب المجمل: هو السن بين الناب والضرس. طلبة الطلبة ص١٠٠٠.

لأشكاله على القافة (١) [ويحتمل أن يكون] (أ) ضحك رسول الله رسول الله القرعة القرعة الأنه لامدخل لها في لحوق النسب لوجود ما هو أقوى [وهو] (ج) انتساب الولد (١).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (وقيل إنما).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (القرع).

<sup>(</sup>ج) في (س): (من)، وفي (ص): (من هو).

<sup>(</sup>١) أو أنه لم يوجد في ذلك المكان قافة. الطرق الحكمية ص١٨١.

وانظر فيها نقل ابن القيم -رحمه الله- أقوال من أنكر هذا الحديث. وتوجيهه لما يظن أنه إشكال في بعض ماذكر في الحديث.

<sup>(</sup>٢) بعد بلوغه.

### ح- فصل: (فيما إذا طلب القائف على قيافته أجرأ)

وإذا طلب القائف على قيافته أجراً ولم يجد [بها] (أ) متطوعاً جاز أن يُعطى عليها رزقاً من بيت المال لأن له عملاً ينقطع به عن مكسبه (۱) كما يُعطى القاسم (۱) والكاتب] (ب) ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهما أو أشكل عليه فلم يلحقه، فإن تعذر رزقه من بيت المال كانت أجرته على المتنازعين فيه، فإن ألحقه بأحدهما استحقها.

وفیمن تجب علیه وجهان (۲):

أحدهما: أنها تجب على من ألحق [به] (ج) والولد دون من نفي عنه لأنه مستأجر للحوق دون النفي.

والوجه الثاني: يجب عليهما لأن العمل مشترك في حقهما وهو في [حق من]<sup>(د)</sup> نفي عنه كهوفي [حق]<sup>(م)</sup> من الحق به. وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان لإشكاله عليه لم يستحق الأجرة لأنه لم يوجد منه العمل وإن كان لتكافؤ الأشباه ففي استحقاقه الأجرة وجهان:

<sup>(</sup>أ) ليست في (س).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الحاسب).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (له).

<sup>(</sup>د) في (ص): (حقه ممن نفي).

<sup>(</sup>٥) في (ص): (حصة).

<sup>(</sup>١) هذا إذا كان القائف منصوباً من قبل الإمام على الأصبح قياساً على القسام.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله- في أجرة القسام: (لينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال، ولا يأخذون من الناس شيئاً لأن القسام حكام، فإن لم يعطوه خلي بين القسام وبين من يطلب القسم، واستأجروهم بما شاءوا قل أو كثر الله ٢٠٧/٦.

<sup>(</sup>٣) في حلية العلماء ٥/٤٥ ومابعدها.

أحدهما: يستحقها إذا قيل أنه [لو]<sup>(۱)</sup> ألحقه بواحد منهما كان [الأجر عليهما]<sup>(ب)</sup> تغليباً بوجود العمل منه.

والوجه الثاني: لايستحقها إذا قيل إنه لو ألحقه بأجدهما اختص بالتزام [الأجر] (ع) تعليلاً بالإلحاق (۱).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س)، وفي (ص): (إذا).

<sup>(</sup>ب) مابينهما ساقط من (س،ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (الآخر).

<sup>(</sup>١) الوجهان في حلية العلماء ٥٦٥/٥.

### ط- فصل: (فيما إذا وجد لقيط فادعاه من يجوز أن يولد مثله لثله)

وإذا وجد [لقيط] (1) فادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله لحق به (1)، فإن ادعاه بعده  $\{707\}$  آخر ففيه وجهان:

أحدهما: أن دعواه مردودة للحوق نسبه [بالسابق]  $(^{(+)})^{(+)}$ ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فر اشه $(^{(7)})$ .

والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي (أ) أن دعوى [الثاني] (أ) مسموعة ويرى القافة. فإن نفوه عن الثاني، كان على لحوقه بالأول. وإن ألحقوه بالثاني أُرِيَ مع الأول فإن نفوه عنه لحق [بالثاني] (أ) وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان لأنهم قد ألحقوه به ما (أ). ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهما (أ).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (الناس).

<sup>(</sup>د) في (ص،ك): (الثالث).

<sup>(</sup>۱) راجع: الأم ٣٤٩/٦، والمهذب ٥٧٠/١. وفيه: أنه إذا كان الذي أقر بالنسب هو الملتقط فالمستحب أن يقال له من أين صار ابنك؟ لأنه ربما اعتقد أنه بالالتقاط صار أباً له.

وقال بهذا النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين ٤/٤٠٥.

وقد علل الغزالي -رحمه الله- قبول قول المدعي هنا دون بينة خلافاً للقاعدة المشهورة، بقوله: (لإذا استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به، لأن إقامة البينة على النسب عسيرة)). الوجيز ص ٢١٠. وراجع: مغنى المحتاج ٣/٦١٣-٢١٤.

ومن المعلوم أن هذا إذا لم يكن هناك منازع/ الغاية القصوى ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) فلا يزول بمجرد الدعوى. المغني لابن قدامة ٥/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) فتسمع، لأن الولد للفراش كما سبق ذكره في أكثر من موضع، ولأنه لحق بالأول لعدم وجود منازع، وهنا وجد منازع ذو حجة أقوى من حجة المستلحق أولاً.

<sup>(</sup>٤) مختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٩/٩٤١.

<sup>(</sup>٥) والولد لا ينعقد من اثنين/ المهذب ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر المرجعين السابقين، وروضة الطالبين ٥٠٦/٤، وحلية العلماء ٤/٥٦٥.

فإن اجتمع جماعة [في ادعاء]<sup>(۱)</sup> اللقيط وهو في يد أحدهم فصاحب اليد كالسابق<sup>(۱)</sup> بالدعوى فيكون على الوجهين:

أحدهما: يلحق به إلا أن تلحقه القافة بغيره(٢).

والوجه الثاني: [أنه في الدعوى كغيره] (ب)(الم) الايلحق بواحد منهم إلا أن تلحقه القافة أو يعترف له [الباقون] (ع) بنسبه أو يبلغ حد الانتساب [فينتسب إليه فإن مات الولد مع بقاء الانتساب وقبل الانتساب] (د)، وقف من ماله [ميرات أب] (ه) حتى يصطلح المدعون عليه (٤).

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (ممن ادعى).

<sup>(</sup>ب) في (س،ك): (إن في الدعوى بغيره)، وفي (ص): (أنه في الدعوى لغيره)، ولعل الصواب ماأثبته.

<sup>(</sup>ج) في (س،ك): (الباقي).

<sup>(</sup>د) سقط مابينهما من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ك): (ميراثاً).

<sup>(</sup>۱) قال المزني: قال الشافعي:  $(_{g}$  لو ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده أولاً وليس هذا كمثل المال)). مختصر المزني حمطبوع مع الأم  $_{g}$  189/9.

<sup>(</sup>٢) فإن ألحقته بغيره لحق به وانقطع عن الأول، لأنها بينة في إلحاق النسب ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى كالشهادة. المغني لابن قدامة ٥/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) فلا يقدم صاحب اليد إن كان يده عن التقاط، لأن اليد لاتندل على النسب. الوجيز ص٢١١، وروضة الطالبين ٤/٥٠٥.

ومثله إن كان صاحب اليد غير الملتقط على أصح الوجهين. روضة الطالبين ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) قال النووي -رحمه الله-: (افلو مات في زمن الإشكال، وقفنا من ماله ميراث أب). روضة الطالبين ٥/٣٧.

وإن مات المدعون أو بعضهم ففيه وجهان:

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي إنه يوقف من مال كل واحد منهم ميرات [ابن] (أ)(١) كما يوقف من ماله إذا مات [ميراث] (ب) أب حتى ينتسب بعد بلوغ حد الانتساب فيستحق ميرات من انتسب إليه ويرد ماوقف من الباقين على [ورثتهم] (z).

والوجه الثاني: لايوقف/ له من أموالهم شيء ويدفع مال كل واحد إلى ورثته. [ولا  $\{707/\psi\}$  يحجبون بالاحتمال كالغرقى (7)، ويؤخذ من كل واحد منهم ضمين في أحد القولين، ولايوجد في الثاني (10) والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (أب).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (رؤسهم).

<sup>(</sup>د) مابين المعكوفتين ليس في (س،ك).

<sup>(</sup>١) وأخذنا في نصيب كل من يرت معه لوثبت نسبه بالأسوأ. المرجع السابق.

وراجع: الوجيز ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الغرقى والهدمى لايورت أحدهم من الآخر إذا لم يدر أنهما ماتا معاً، أو على التعاقب. راجع: التنبيه ص٢١٦، والوجيز ص٢١٨، وفتح العزيز -مطبوع مع المجموع- ١٩٦/١١، وروضة الطالبين ٥/٣٤.

### ٣٥- مسألة: (استواء الحر والعبد والمسلم والذمي في ادعاء اللقيط)

قال الشافعي -رحمه الله- "إذا ادعى حر وعبد مسلمان أو مسلم وذمي مولوداً [وجد] (أ) لقيطاً فهما سواء (١) ونريه القافة فإن ألحقوه بواحد فهو ابنه وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى ينتسب إلى أيهما شاء فيكون ابنه وتتقطع عنه دعوى غيره (١).

وهذا صحيح يستوي [في ادعاء] (ب) الولد الحر والعبد والمسلم والكافر لقيطاً [كان الولد] (م) [أو من فراش مشترك] (د) (م) [أو ليس بمشترك] (ه) وقال أبو حنيفة (e) – رحمه الله – (إذا تنازع حر وعبد ألحقته بالحر دون العبد) (1).

وإن تتازع مسلم وكافر ألحقته بالمسلم دون الكافر (٥) ولو تتازع حر كافر وعبد مسلم. ألحقته بالحر الكافر دون العبد المسلم ليكون الولد ملحقاً بأكملهما حكماً (١) استدلالاً بأن الغالب من دار الإسلام الحرية، والإسلام، فصارت كاليد لمن واقعها

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (وجداه).

<sup>(</sup>ب) في (س): (فيمن ادعى)، وفي (ك): (إذا ادعى).

<sup>. (</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>و)\* في (ك): (الإمام).

<sup>(</sup>١) لأنهم متساوون في سبب النسب.

<sup>(7)</sup> مختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٩/٤٣٣، والأم 7/٤٤٣-٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) لاستوانهم في السبب الذي يلحق به النسب. المهذب ١/٥٧٠، وراجع: حلية العلماء ٥٥٨/٥.

<sup>(</sup>٤) لأنه أنفع للصبي/ بدائع الصنائع ٦/٥٢، والهداية مع نصب الراية ٥/١٨٧، وراجع: حلية العلماء ٥٥٨/، وروضة الطالبين ٤/٤٠٥-٥٠٠.

<sup>(°)</sup> لأن دعوة المسلم أنفع للولد، لأنه يثبت له النسب والإسلام. المبسوط ١٢٨/١٧، وراجع: فتح القدير ٦/٦٠٦.

<sup>(</sup>٦) لأن ذلك أنفع للصبي. المراجع في حاشية (٤)، وراجع: اللباب في شرح الكتاب ٢/٢٠٦، وحاشية رد المحتار ٢٧١/٤.

فترجح بها<sup>(۱)</sup>. ولأنهما لو تنازعا حضانته <sup>(۲)</sup> كان الحر المسلم أحق بها من العبد الكافر كذلك حكم النسب، ودليلنا<sup>(۲)</sup> هو أنهما قد اشتركا في سبب الدعوى فوجب أن يشتركا في حكمها كالمسلمين الحرين <sup>(٤)</sup>. ولأنه لو انفرد بالدعوى عبداً أو كافراً كان فيها كالمسلم و لا يدفع عنها بحكم الدار. كذلك إذا اجتمع [مع الحر أو المسلم] <sup>(۱)</sup> كالمال وفيه انفصال. فأما الحضانة ففيها و لاية لو تفرد بها كافر أو عبد لم يستحقها <sup>(۱)</sup> وليس حالاً المنسب الذي يلحق بالعبد و الكافر.

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (حو ومسلم).

<sup>(</sup>١) لأن المكان سابق والسبق من أسباب الترجيح. شرح فتح القدير ١٠٧/٦.

<sup>(</sup>٢) الحضانة: بالفتح والكسر اسم، والحضن ما دون الابط إلى الكشح. ويقال حضن الطائر بيضه ضمّه تحت جناحه، وهي مخوذة من الحضن وهو الجنب لضم الحاضن الطفل إليه. معجم المقاييس في اللغة ٢٦٩، والمصباح المنير ١٤٠/١.

وفي الشرع: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره. روضة الطالبين ٦/٤٠٥ وفتح العلام ص٥٨١، وكفاية الأخيار ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) على تساويهما في ادعاء النب، وأنه لا فرق بين واحد منهما.

<sup>(</sup>٤) راجع: المغني لابن قدامه ٥/٢٦٦.

<sup>(°)</sup> لأن الحضانة ولاية وليس العبد من أهلها. وكذلك الكافر لاحضانة له على مسلم، إذ لا ولاية له عليه/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٨٩/٢، وراجع: روضة الطالبين ٢/١٥٠٥-٥٠٥.

## أ- فصل: (في أن اللقيط إذا ألحق بالمسلم لحق به نسباً وديناً، وبالكافر نسباً، وفي إلحاقه به ديناً وجهان)

فإذا ثبت استواؤهما في الدعوى فإن ألحق بالمسلم لحق به نسباً وديناً (١)، وإن ألحق بالكافر لحق به نسباً وفي إلحاقه به ديناً وجهان (٢): أحدهما: يلحق به في دينه اعتباراً بالولادة (٣).

والوجه الثاني: لا يلحق بدينه تغليباً لحكم الدار وأجرى عليه حكم الإسلام حتى يبلغ فيعرب عن نفسه (ئ) فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام وإن ادعى الكفر أرهب (ث) ثم أقر على الكفر أأن قيل [بالوجه الأول أنه يجري عليه  $[-2]^{(1)}$  الكفر أقر في يده وإن قيل [بالوجه] (الثاني [أنه] (على عليه حكم الإسلام لم يقر في يده (۱) لئلا] (د) يلقنه الكفر فيدعيه بعد بلوغه (۸).

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (لم).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>١) لأن هذا حق له ولا ضرر فيه على أحد/ المهذب ٢/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم يقم بينة، أما إذا أقام بينة فيجعل كافراً قولاً واحداً/ التنبيه ص١٦٩، والسراج الوهاج ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) على أساس أنا لما حكمنا بثبوت نسبه فقد حكمنا بأنه ولد على فراشه/ المهذب ٢/٠٧٠، وراجع: روضة الطالبين ٤/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) لأن استلحاقه له وإقراره به ليس بعلم منا أنه كما قال، فلا نغير الإسلام إذا لم نعلم الكفر/ الأم ٣٤٩/٦، و روضة الطالبين ٥٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) رجاء رجوعه إلى الإسلام/ المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٦) إذا لم يرجع إلى الإسلام وهو كافر أصلي على المذهب/ روضة الطالبين ١/٤٠٥، وراجع: المعاياه ص٢٠٩-٢١٠.

<sup>(</sup>٧) راجع: الأم ٦/٩٤٣.

<sup>(</sup>٨) والمستحب أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطاً للإسلام/ المهذب ١/٥٧٠.

#### ب- فصل: (فيما إذا تنازع في الولد والد وولده)

وإذا تتازع والد وولده في ولد ادعاه كل واحد منهما عن التقاط أو اشتراك في فراش فهما فيه سواء ولا يغلب دعوى الوالد على الولد (١). وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: "إن كان الولد من أمة اشتركا في اصابتها، فإن كانت الأمة للأب أو مشتركة بين الابن والأب فالولد يلحق بالأب والابن (٦). وإن كانت للابن فالولد يلحق بالأب والابن (٦). وهذا تحكم لا يوجبه دليل ولا يقتضيه تعليل، لأن الأبوة والبنوة لا تختلف فيهما أحكام الدعاوى كالأموال. ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم والجد/ فلم يختلف فيه {٢٥٤/ب} حكم الأب والابن.

<sup>(</sup>۱) لتساويهما في الدعوى والسبب الذي يلحق به النسب. فكما أن المسلم، والكافر، والحر، والعبد في دعوى الإنتساب سواء فكذلك الأب وابنه هنا.

<sup>(</sup>٢) مختصر الطحاوي ص٣٥٧، وبدائع الصنائع ٦/٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) في بدائع الصنائع أنه يلحق بالأب "لأن الإقرار بنسب الولد إقرار بوطء الجارية، والأب إذا وطيء جارية ابنه من غير نكاح يصير متملكاً إياها لحاجته إلى نسب ولد يحيا به ذكره، ولا يثبت النسب إلا بالملك، وللأب ولاية تملك مال ابنه عند حاجته إليه". بدائع الصنائع ٢/٠٥٠، وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص٩٢، وراجع: روضة القضاة وطريق النجاة ٤/٤٠٤/.

### ج فصل: (فيما إذا تنازع في الولد امرأتان)

وإذا تتازع في الولد امر أتان وقيل: إن دعواهما مسموعة على اختلاف المذهب فيه (1). استعمل القافة فيهما إذا عدمت البينة على ولادته (1) وكانتا في منازعته كالرجلين (1) وكذلك لو كانت إحداهما مسلمة والأخرى كافرة كانتا سواء في ادعائه. أو كانت إحداهما حرة والأخرى أمة تساويا فيه (1) وجاز للأمة أن تختص بالدعوى دون السيد لاختصاصها بحق النسب وتفرد السيد بحق الملك فإن ألحقت القافة الولد بالأمة (1) لم يثبت عليه السيدها رق تعليلاً بأمرين أحدهما: يجوز أن يكون قد أولدها حر بشبهة (1). والثاني: لأن إلحاق القافة طريقه الإجتهاد دون العلم. ولو قامت البينة على ولادتهما له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين: أحدهما: لا يدخل في ملكه لجواز أن يكون من حر بشبهة. والوجه الثاني: يدخل في ملكه لأنه لحق بها عن علم لا عن اجتهاد وحكم الولد حكم أمه (1).

<sup>(</sup>۱) المذهب أنها إن ادعت استلدقه وأقامت بينة بولادته لحقها، وإن لم تقم بينة واقتصرت على الدعوى، فهل يلحقها أم لا؟ أم يلحق الخلية دون المزوجة؟ فيه أوجه أصحها الثاني/ روضة الطالبين ٤/٥٠٥، ومغني المحتاج ٣/١٤٠.

<sup>(</sup>٢) لأن الشبه يوجد بين المرأة واننها كوجوده بين الرجل وابنه بل أكثر لاختصاصها بحمله وتغذيته. المغنى لابن قدامه ٥/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) فلو ألحقه بإحداهما لحقها. لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل. والمذهب أنها إن انعدمت البينة فلا يصبح استلحاق المرأة لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل. وقد ذكر ابن المنذر أنه إجماعاً. انظر المرجعين في (١)، والإجماع لابن المنذر ص١٣١،٨٦٣، والإشراف على مذاهب العلماء ٢٧١١ وفيه قول ابن المنذر حرحمه الله-: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط، أنه ابنها: أن قولها لا يقبل).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٤/٥٠٥، ومغني المحتاج ٣/٥١٥ وفيه شرط الاستلحاق البينة.

<sup>(</sup>٥) سار المؤلف هنا على القول بجواز استلحاق المرأة اللقيط أو غيره من غير بينة. وهذا خلاف الأصح في المذهب كما سبق بيانه، وانظر: مغني المحتاج ٣/٤ وفيه: (فإن لم يكن بينة لم يعرض على القاتف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة).

<sup>(</sup>٦) راجع المرجعين في(٤).

 <sup>(</sup>٧) قال النووي -رحمه الله-: "... فإن أثبنتاه -أي الاستلحاق- لم يحكم برق الولد لمولاها على المذهب،
 وبه قطع ابن الصباغ والمتولي، وذكر البغوي فيه وجهين". انظر روضة الطالبين ٤/٥٠٥

<sup>(</sup>٨) قياساً على قوله بتقديم دعوى الحر الاستلحاق على العبد والمسلم على الكافر. راجع ماسبق ص٢٩٩.

{1/100}

## د- فصل: (فيما إذا أشكل على القافة حكم الولد في تنازع المرأتين)

فإذا أشكل على القافة حكم الولد في تتازع [المرأتين] (أ) وقف على [انتساب] (ب) الولد إلى إحداهما كما يوقف على [انتسابه] (ب) [إلى] (ق) أحد الرجلين/ لأن الطبع يحرك الإنسان ويجذبه (۱). فلو ان ولداً تتازع رجلان فيه، وادعى كل واحد منهما أنه أخوه من أبيه. فإن كان [أبواهما] (الم باقيين لم تسمع دعواهما وكان أبواهما أحق بالدعوى منهما أن وإن كانا ميتين فإن ورثهما [معهما] (الم غير هما الم تسمع دعواهما] (الا باجتماع جميع الورثة فإن أنكرها أحدهم بطلت الدعوى (۱). وإن تفرد كل واحد منهما بميراث [أبيه] (نا سمعت دعواهما) وجاز أن تستعمل القافة معها عند عدم [البينة] (على ألهنه) أن الشبه اللهنه من الآباء إلى الأبناء حتى يشترك به الإخوة، فإن ألحقته القافة مئها عند عدم القافة مئها عند عدم اللهنوة القافة القافة المؤوة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة القافة المؤلفة المؤلفة القافة المؤلفة ا

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (إثبات).

<sup>(</sup>ج) في (س): (إلى الأب أو إلى)، وفي (ك): (إلى الآخر أو إلى).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (أبواه).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ص): (مع)

<sup>(</sup>و) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>ز ) في (ك): (أمه).

<sup>(</sup>ح) في (س،ك): (الشبه)، ولعل الصحيح ما أثبته أخذاً من (ص)، ولموافقته لسياق الكلام.

<sup>(</sup>ط) في (ص): (البينة).

<sup>(</sup>۱) قال النووي -رحمه الله-: (فإن لم يوجد قائف أو تحير، أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما، ترك حتى يبلغ، فإذا بلغ، أمر بالإنتساب إلى أحدهما، ولا ينسب بالتشهي، بل يعول فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب بحكم الجبلة). روضة الطالبين ٢/٤.٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله- من شروط الإلحاق: «أن يكون الملحق به ميتاً، فما دام حياً، ليس لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً». روضة الطالبين ٦٦/٤، وراجع: مغني المحتاج ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٣) لأن النسب لا يتبعض، فإن لم يثبت في حق أحدهم لم يثبت في حق الآخر، وقال الشافعي - رحمه الله-: «... ولا يثبت نسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معاً». راجع: المهذب ١/٠٥٠، وإنظر: قول الشافعي في الأم ٦/٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) لأن كل واحد منهما صار جميع الورثة، والورثة يخلفون مورثهم في حقوقه والنسب من جملتها. /المهذب ٢/٠٥٠، والمعاياه ص١٨٥، ونهاية المحتاج ١١٣/٥.

أحدهما حكم بينهما بالأخوة كما يحكم بالبنوة (١) لأن عبد بن زمعة (٢) ادعى أخاً (٦) من [أمة أبيه] (أ) فسمع رسول الله على دعواه وألحقه به أخاً بفراش أبيه وقال: ((هو لك ياعبد بن زمعة أخاً الولد للفراش وللعاهر الحجر)) حين نازعه فيه سعد بن أبى وقاص والعاهر الحجر) لأنه عاهر بأمه في الجاهلية. وهكذا لو مات المتنازعان في الولد أو أحدهما قبل حكم القافة، جمع بين الولد وبين من ناسب المتنازعين من الذكور والإنات كالبنين والبنات والاخوة والأخوات والأعمام والعمات، ولا يختص بالذكور دون الإنات لوجود الشبه في الذكور والإناث (٦) وألحقه القافة بمن كان (٤٠) شبه أقاربه فيه / ونفوه عمن لمن يكن شبه (٢٥٥ /ب ) أقاربه فيه سواء كان الشبه في أقرب مناسبيه أو أبعدهم لأن عرق النسب ينزع إلى الأقارب والأباعد [فلو تجاذبه] (ح) الشبه في مناسبي المتنازعين فكان الشبه من أحدهما في الأقربين ومن الآخر في الأبعدين ألحق بمن كان شبهه في الأقربين دون من كان شبهه في الأبعدين لأن الشبه في الأقرب اقوى من الشبه في الأبعد.

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (من أمه وأبيه).

<sup>(</sup>ب)\* في (س): (أ).

<sup>(</sup>ج) في (س): (فلي مجاذبه)، وفي (ك): (على يجاد؟؟).

<sup>(</sup>١) القافة تستعمل مع المتداعين للولد أو ذوي أرحامهم بدءاً بأقرب الناس نسباً وشبهاً، وهنا الاخوة من أقرب الناس لبعضهم فجاز استعمال القافة. راجع: الأم ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) عبد بن زمعة: هو عبد بن زَمْعة -بفتح الزاي وسكون الميم-، ابن قيس بن عبد شمس بن وُد. وهو أخو سودة بنت زمعة زوج النبي على. المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) واسمه: عبدالرحمن، وأمه: أمة لزمعة يمانية/ المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢/٥٣٨، وتهذيب الاسماء واللغات ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) سعد بن أبي وقاص: هو أبو اسحاق سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص: مالك بن وهيب، ويقال: أهيب، بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، أسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهو ابن سبع عشرة سنة، وقال: كنت ثالث الإسلام، وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. شهد المشاهد مع النبي ع الله . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقائد معركة القادسية، توفى بالعقيق قريباً من المدينة، وحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين، وله يوم مات أربع وسبعون سنة، وقيل: اثنتان وثمانون سنة. تاريخ خليفة ص١٣٨، وتاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبار ص٢٥، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٣٣/٢، وتهذيب الاسماء واللغات ١/٢١٢-٢١٤، وسير أعلام النبلاء ٩٢/١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) راجع ص٣٠٣ هامش (٢).

## باب جواب الشافعي -رحمه الله-محمد بن الحسن -رحمه الله- في الولد يدعيه رجال

٣٦- مسألة: (مناظرة الشافعي محمد بن الحسن -رحمهما الله- في الولد يدعيه رجال)

قال الشافعي(أ) و لمحمد بن الحسن رضي الله عنهما: (لزعمت أن أبا يوسف رحمه الله – قال: إن ادعاه اثنان فهو ابنهما [بالأثر] (ب) و إن ادعاه ثلاثة فهو ابنهم بالقياس، وإن ادعاه أربعة لم يكن ابن واحد منهم قال: هذا خطأ من قوله)(أ). وهذه مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن و حمهما الله – لم يثبتها الربيع في كتابه إلى محمد بن الحسن، وحكى عن الشافعي ورحمه الله – أنه قال: قلت لبعض الناس، وصرح بها الشافعي في الإملاء فقال: قلت لمحمد بن الحسن، فنقلها المزني عنه في الإملاء، ولم يختلف أبو حنيفة وحمه الله – وأصحابه في المنع من استعمال القافة، واختلفوا بعد اتفاقهم على المنع من استعمال القافة فيمن يلحق به الولد من الآباء المتنازعين فيه، فألحقه محمد بن الحسن وحمه الله – باثنين ولم يلحقه بأكثر (٢) اتباعاً لما حكي من الأثر عن عمر رضي الله عنه في إلحاقه باثنين (أ). وألحقه أبو يوسف وحمه الله المنادي أثراً، والحاقه أبو يوسف وحمه الله عنه في الماقه أبو يوسف وحمه الله الثني أثراً، والحاقه أبو يوسف وحمه الله عنه في الماقه أبو يالثاني أثراً، والحاقه أبو يوسف وحمه الله عنه في الماقه أبو يالثاني أثراً، والحاقه أبو يوسف وحمه الله عنه في الماقوة أبو يوسف وحمه الله عنه في الماقه أبالثاني أثراً، والحاقه أبو يالثالث قياساً،

{ror/i}

<sup>(</sup>أ)\* في (ك): (قلت).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (بالإرث)، ولعل الصواب ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (فاللاحق).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (والحق).

<sup>(</sup>١) المناظرة مثبتة في الأم 7/2 وما بعدها، ومختصر المزني -مطبوع مع الأم 9/2 - 9/2

<sup>(</sup>٢) الوارد عن محمد بن الحسن: "أنه يتبت النسب من ثلاثة لأنها أدنى الجمع، ولا نهاية للزيادة على الثلاثة فالقول به يؤدي إلى النفاحش فاعتبرت أدنى الجمع". المبسوط ٧١/١٧، وراجع: بدائع الصنائع ٢٤٤/٦، وشرح فتح القدير ٢/٦٠٦.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٢٥٦، وانظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) الثابت عن أبي يوسف -رحمه الله- أنه لا يلحقه بأكثر من اثنين. وراجع المراجع السابقة، في (٢)، وحاشية رد المحتار ٤/٢٧٢، وموجبات الأحكام وواقعات الأيام ص٣٠٢.

ومنع من إلحاقه بالرابع قياساً، وألحقه أبو حنيفة -رحمه الله- بكل من ادعاه وإن كانوا مائة قياساً على الأثر في  $[lyin]^{(l)(1)}$ . فناظر الشافعي -رحمه الله- محمد بن الحسن -رحمه الله- على قول أبي يوسف -رحمه الله- وعلى قول أبي حنيفة، وإن لم يكن قائلاً في العدد بقولهما فلأنه موافق لهما في ترك القيافة (l) [وإلحاقه] (l) وإلاثنين وإذا بطل قولهما في إلحاقه بأكثر (l) والم القافة بالشبه والأثر والعرف(l). فابتدأ (l) الشافعي في بالإثنين ولزم (l) استعمال القافة بالشبه والأثر والعرف(l) في المائلة بالشائت قياساً ولم يلحقه بالرابع قياساً (l) والقياس في الرابع (l) والقياس في الرابع أي الثالث أنه في الثالث في المنتع في الثالث في المنتع في الثالث فيه استعمال القياس ولم يبق فيه إلا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الثاني. وقد اختلفت الرواية فيه عن عمر فروى عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار (l) أنه قال المولد

<sup>(</sup>أ) في (ك،ص): (الثاني).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (وألحقه).

<sup>(</sup>ج) في (س): (بأبوين).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (ولأن).

<sup>(</sup>هـ) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>و ) ما بين المعكوفتين ليس في (س،ك).

<sup>(</sup>ز) في (ك): (كالثالث).

<sup>(</sup>۱) لأنهم استووا في سبب الاستحقاق والمدعى قابل للإشتراك فيستوون في الإستلحاق. المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) قال الطحاوي -رحمه الله-: (ولا يقضى بقول القافة في نسب ولا في غيره). مختصر الطحاوي ص٣٥٨، وراجع: المبسوط ٧٠/١٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر أدلة لزوم استعمال القافة عند الاشتباه وعدم وجود البينة، ص٢٤٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، مولى ميمونه زوج النبي في ويقال كان مكاتباً لأم سلمة أم المؤمنين، روى عن ميمونة، وأم سلمة وغيرهما، وعنه مكحول والزهري، ويحي بن سعيد وآخرون -ثقة فقيه- أحد الفقهاء السبعة. ذكر في وفاته أقوالاً منها: سنة سبع ومائة، وقيل أربع ومائة وقيل غير ذلك، توفي وعمره ثلاث وسبعون سنة. تاريخ خليفة ص٢١٢، الجرح والتعديل ١٤٩٤، وتهذيب التهذيب ٢٠٦/٢ ومابعدها، وتذكرة الحفاظ ١٩١١، والبداية والنهاية ٩/٤٥٢.

[انتسب] (أ) إلى أيهما/ شئت، وروي عن الحسن البصري (١): (أنه قضى به لهما يرثانه  $\{707/...\}$  ويرثهما وهو للباقي منهما (٢٥٦)، فلم تكن إحدى الروايتين بأولى من الأخرى فتعارضتا وأوجب التعارض سقوطهما (٦).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>۱) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، مولى الأنصار، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وأمه خيرة مولاة أم سلمة، رأى بعض الصحابة، ولم يدركهم، وروى عنه خلق كثير، توفي سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. التاريخ الصغير ص١١٦، والجرح والتعديل ٢٠/٣-٤٢، وفيات الأعيان ٢٩/٢ ومابعدها، والبداية والنهاية ٢٧٨/٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها ص٢٥٦، وانظر الروايتين في شرح معاني الأثار ١٦١/٤ ومابعدها. وراجع: مختصر اختلاف العلماء ٢٥٤/٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) راجع: التخليص في أصول الفقه ١٤٨/٤.

## أ- فصل: (في مناظرة الشافعي محمد بن الحسن على قول أبي حنيفة )

ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة -رحمه الله- [وقال] (أ) انهم يشتركون في نسبه ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال فأبطل الشافعي -رحمه الله- هذا القول من أربعة أوجه: أحدها: إنه قال: لو مات أحد الشركاء في المال [أ] (أع)يملك [الحي] (لا) إلا ما كان يملك قبل موت صاحبه؟ قال: لا. فقال الشافعي: (لا عمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن [تام] (م) وانقطعت أبوته. فأبطل الشافعي بهذا قياسهم على المال لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب انتقال احمع اليهم أن موت أحد الآباء يوجب انتقال] (و) أبوته إليهم فبطل الجمع بينهما قياساً.

والوجه الثاني: إن قال: زعمت أن [لو] (ز) مات رجل واحد ورثه ميراث أب تام وانقطعت [أبوته] (ت) فإن مات ورثه كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب فهل رأيت أباً قط إلى [مدة] (ط) فأبطل الشافعي حرحمه الله بهذا إلحاق نسبه بالجماعة، لأنهم يقولون إنه إذا مات أحدهم انقطع نسبه منه فصار [أباً] (ف) في حياته وغير أب بعد موته فجعلوا نسبه مقدراً بمدة حياته، ولم نر أباً قط إلى مدة.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك)، وفي (س): (ترى).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (لم)·

<sup>(</sup>د ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (أم).

<sup>(</sup>و) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ز) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ح ) في (س): (أبوه).

<sup>(</sup>ط) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ي) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>١) فالمال ينتقل إلى ورثته لا إلى شركائه.

والوجه الثالث: إن/ قال: أرأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت أيتزوج بناته وهن ﴿٧٥٧/أ} اليوم أجنبيات وكن بالأمس له أخوات. فأبطل الشافعي (أ) \* بهذا ما قالوه من انقطاع أبوته بالموت. فقال: بنات الميت منهم ما حكمهن مع الولد أيحللن له أم لا؟ فقد كن له بالأمس أخوات. فإن قال: يحللن، بطل أن يكن بالأمس أخوات محرمات، ويصرن في اليوم أجنبيات محللات. وإن قال: يحرمن، بطل أن لا يكون له ولهن أب جامع بين نسبه ونسبهن، ويصرن أجنبيات محرمات.

والوجه الرابع: مما قالوه في التوارث بينهم: أنه إن مات جعلوا [ميراثه بين جميعهم (٤)، وأعطوا كل واحد منهم ميرات بعض أب. وإن مات أحدهم، أعطوه جميع ميرات [أب] أنام، فجعلوا كل واحد منهم بعض [أب] أن و الم يجعلوا كل واحد منهم بعض ابن إ(د). فقال محمد -رحمه الله- للشافعي: كيف يلزمنا أن نورثه؟ فقال الشافعي: يلزمك أن [تورثه] (م) في قولك: أن نورثه من كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميرات [إبن] (و)، [كما نورت كل واحد منهم سهماً من مائـة سهم من ميرات أب] (ذ) فاعترض [المزني على] (ح) الشافعي -رحمه الله- في هذا الجواب فقال: ليس هذا بلازم لهم في قوله، لأن جميع كل أب [ابو بعض الابن] (ط)، وليس بعض الابن ابناً لبعض الأب دون جميعه ثم استشهد عليه فقال: كما لو ملكوا عبداً، كان [جميع](ي) كل سيد منهم مالكاً لبعض العبد، وليس بعض العبد ملكاً لبعض السيد/ دون جميعه. فشذ {٢٥٧/ب} بعض أصحابنا فساعد المزنى على اعتراضه، ومنع فيما ألزمهم الشافعي على قولهم أن يكون الازما لهم، تعليلاً بما ذكره المزنى.

<sup>(</sup>أ) في (س): (قياسهم على المال. وعندهم إن موت أحد الآباء يوجب اشتراك أبويه إليهم فبطل الجمع بينهما قياساً...). وبعد هذا تكرار للوجه الثاني ومثل ذلك في (ص).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (ميراثهم من جميعهم).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (ابن).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>هـ) في (ص،ك): (تورثهم).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (ص). وفي (س): (أب).

<sup>(</sup>ز) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>ح) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ط) ساقطة من (ك)، وفي (س): (ليس بعضاً للإبن).

<sup>(</sup>ي) في (س،ص): (جميعهم).

وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة إلزام الشافعي لهم، وأبطل اعتراض المزني على الشافعي من وجهين: أحدهما: أن أبا حنيفة -رحمه الله- يقول ما يبطل اعتراض المزني، لأن عنده أن كل واحد من الآباء [أب لكل الولد، وكل الولد ابن لكل واحد من الآباء] (أ)، فبطل ما استشهد به المزني من اشتراك السادة في العبد الواحد.

والثاني: أنه إذا كان بعض الولد ابناً لكل واحد من الآباء، وجب إذا مات أحد الآباء أن لا يرثه [من بعض البنين] (ب) ما يكون مستحقاً لجميع البنوة. فصح ما قال الشافعي، وفسد ما اعترض به المزني. وإذا بطل إلحاق الولد بآباء، ثبت استعمال القافة، لأن الناس فيه على قولين (۱)، فوجب فساد أحدهما [صحة] (ج) الآخر. وقد اشتهر من علم القافة في إلحاق الأنساب ما يزيل الارتياب به، فقد حكي أن رجلاً شك في ابن له، فسار به إلى ديار بني مدلج ومع الأب أخ له، وهما على راحلتين، والولد ماشياً وأعيا] (د)، وأقبل صبي منهم فقال له الأب: اردف هذا الغلام بنا، فنظر إليه وإليهما ثم قال: أردفه بأبيه، أو بعمه؟ فقال: بأبيه، فأردفه [به] (م)، فعاد من فوره وزال ما كان في نفسه.

<sup>(</sup>أ) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): بعض البنوة).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>۱) انظر: أدلة القائلين باستعمال القيافة في إلحاق الأنساب ص٢٤٨ وما بعدها، وأدلة من قال بعدم استعمال القيافة ص٢٥٣ وما بعدها.

وكالذي رواه عبدالله بن وهب(1)، عن ابن لهيعة(1)، عن يزيد/ بن أبي  $\{0,0,1\}$ إبر اهيم (٥) لرسول الله على كان في نفسه منه شيء، فبعث إليه جبريل (١) فقال: السلام عليك يا [أبا] (3) إبر اهيم، [فعلم] (3) وذهب ما كان في نفسه (3).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س)، وفي (ص،ك): (حنيفه)، ولكني لم أجد هذا الاسم، والصحيح ابن أبي حبيب كما هو عند البزار. كما ذكر ذلك في مجمع الزوائد، والبداية والنهاية.

<sup>(</sup>ب)\* في (ك): (فقال الغلام).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (فسلم).

<sup>(</sup>١) عبدالله بن وهب: هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء الفقيه المالكي، كان أحد أئمة عصره وصحب الإمام مالك عشرين سنة. كان مولده في ذي القعدة في سنة خمس، وقيل أربع وعشرين ومائة بمصر، وتوفي بها سنة سبع وتسعين ومائـة. ومـن آثـاره "الموطـأ الكبـير"، و"الموطـأ الصغير"، و"الجامع الكبير". ترجمته في: طبقات الشيرازي ص١٥٠، وتذكرة الحفاظ ٢٠٤/٦-٣٠٦، وميزان الإعتدال ٢/١٦١-٥٢٣، وفيات الأعيان ٣٦/٣-٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن لَهيعة، بفتح اللام وكسر الهاء، أبو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري، كان مكثراً من الرواية والأخبار، وقال بعضهم ان كتبه احترقت فكثر الوهم في حديثه، وقيل لم يحترق له كتب، وضعفه علماء الصنعة كابن حبان وابن معين والبخاري، وقال الذهبي: يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به، توفي بمصر سنة أربع وسبعين وقيل ست وسبعين ومائـة. تـاريخ خليفـة ٢٩٦، ميزان الإعتدال ٢/٥٧٦، تذكرة الحفاظ ٢/٧٧١ ومابعدها، وفيات الأعيان ٣٨/٣-٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبورجاء المصري، ثقة فقيه، توفي سنة ثمان وعشرين ومائة (١٢٨هـ)، وقد قارب الثمانين. لـه ترجمة في التاريخ الصغير ص١٤٧، والتقريب ص١٠٧٣.

<sup>(</sup>٤) مارية القبطية: هي مارية بنت شمعون، أهداها لرسول الله على المقوقس ملك مصر، توفيت سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة فصلى عليها عمر رضي الله عنـه ودفنهـا فـي البقيـع . تــاريخ خليفــة ص٧٤، والمغني في الإتباء عن غريب المهنب ٣٢٣/٢، والبداية والنهاية ٢٦٥٥-٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) إبر اهيم: وهو من مارية القبطية سريته ري ولد في المدينة في ذي الحجة سنة ثمان، ومات سنة عشر، وله ستة عشر شهراً، وقيل ثمانية عشر شهراً، ودفن بالبقيع. تاريخ خليفة ص١٤٦، والمغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢/٢، والبداية والنهاية ٥/٢٦-٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٣٢٩/٤، وقال مؤلفه: فيه ابن الهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره ابن كثير -رحمه الله- في تاريخه، ونسبه للبزار بلفظ: اللما ولد النبي ﷺ ابنه إبراهيم وقع في نفسه منه شيء، فأتاه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم". البداية والنهاية ٥/٢٦٩.

وكان للشافعي فراسة، فحكى أبو ثور (١) قال: كنت بحضرة الشافعي -رحمه الله-، إذ جاء رجل فجلس بين يديه، فنظر إليه ملياً وقال له: ألك أخ؟ قال: نعم. ولكنه غائب في البحر منذ سنين. فقال له: لعله هذا الجائي فقام إليه فإذا هو أخوه قد قدم من ساعته (١). وحكى أبو ثور قال: كنت عند الشافعي، فجاءه رجل فقال: ما صناعة هذا؟ فقال: لاأعرف. ولكن إما أن يكون خياطاً، أو نجاراً، فسألنا الرجل عن صناعته، فقال: كنت خياطاً فصرت نجاراً (٦). [وقال المصنف] (أ): [كنت ذات يوم وأنا جالس بجامع البصرة ورجل يتكلم، فجمعني وأصحابي حضوره] (ب)، فلما سمعت كلامه، قلت له: ولدت بأذربيجان (١)، ونشأت بالكوفة (٥)؟ قال: نعم، فعجب مني من حضر. والقيافة، والفراسة، [غراسة] (عليها ويعجز [عنها] (د) المصروف عنها (١) وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (وحضرني ذات يوم وأنا في مجلس بجامع البصرة رجل يستفتي أصحابي حضوره).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (غريزة).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (فيها).

<sup>(</sup>۱) أبوتور: إبراهيم بن خالد المكنى بأبي تور الكلبي، من أصحاب الشافعي البغداديين. روى عن: ابن عيينة ووكيع والشافعي وغيرهم، وكان على مذهب أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ولكن الشافعية وإن عدوه في طبقات أصحاب الشافعي إلا أنهم لا يعدون تقريره وجهاً. توفي سنة أربعين ومائتين. ترجمته في: الجرح والتعديل ٧/٢-٩٨، و المغني في الإنباء عن غريب المهذب والاسماء ٧/٣، وتهذيب التهذيب ١٠٠١-١٠٨، وطبقات أبن هداية الله ص٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) الحكايتان في: مناقب الشافعي للبيهقي ٢/١٣٠-١٣١ بألفاظ مقاربة للفظ المصنف، ولكنها هنا ليست مروية عن أبي ثور.

<sup>(</sup>٤) أذربيجان: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، وجيم، وقيل بفتح الذال وسكون الراء. ومد آخرون الهمزة مع ذلك. وحدها من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباً، ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجيل، والطرم، وهو أقليم واسع. يُنظر في وصفه: معجم البلدان ١٢٨/١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) الكوفة: البلدة المعروفة في العراق، مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختلف في سبب تسميتها بذلك فقيل: لإستدارتها. وقيل: سميت كوفة لإجتماع الناس، وقيل: لأن طينها خالطه حصى. تهذيب الاسماء واللغات مجلد ٢/الجزء الثاني من القسم الثاني/١٢٥، ومعجم البلدان ٤/٠٤٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) للإطلاع على المزيد من هذه النماذج. انظر: الطرق الحكمية ص١٩ ومابعدها.

# باب دعوى الاعلجم(١) ولادة الشرك

## ٣٧- مسألة: (دعوى الأعاجم ولادة الشرك)

قال الشافعي -رحمه الله-: "إذا ادعى الأعاجم و لادة الشرك/ فان جاؤ [نا (٢٥٨/ب) مسلمين] لا و لاء (٢) على واحد منهم بعتق، قبلنا دعواهم كما قبلنا [ه من] بغيرهم من أهل الجاهلية (٢١)(٤) . وأصل هذا الباب، أن حفظ الأنساب ينقسم [على] ثا ثلاثة أقسام: قسم يجب حفظه و تعيينه، وقسم يجب حفظه، و لا يجب تعيينه، وقسم لا يجب حفظه و لاتعيينه. فأما القسم الأول الذي يجب حفظه و تعيينه، [فهي] (٤) الأنساب التي يستحق بها التوارث، لقربها وضبط عددها، فحفظها بين المتناسبين فيها واجب لهم، وعليهم. على تفصيل النسب و تعيين الدرج، لأنها توجب من حقوق التوارث لهم وعليهم، وو لاية النكاح بما لا يوصل إلى معرفة مستحقه إلا منهم، فلزمهم حفظه و آتعيينه] (٨).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (إلى).

<sup>(</sup>د ) في (س): (إلى)، وفي (ص): (فهو).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ك): (وتعدده)، ولعل الصحيح ما أثبته من (ص) موافقة للسياق.

<sup>(</sup>۱) العُجْمُ: بالضم وبالتحريك: خلاف العرب. رجل وقوم أعجم، والأعجم: من لا يفصح، كالأعجمي والأخرس. وقالوا: العجم للذين ليسوا من العرب قياساً، كأنهم لما لم يفهموا عنهم سموهم عجماً، ويقال لهم عجم أيضاً. معجم المقاييس في اللغة ص٧٤٧، والقاموس المحيط ص١٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) الولاء لغة: بفتح الواو والمد من الموالاة: أي المعاونة والمقاربة. معجم المقاييس في اللغة ص١١٠٤.

وشرعاً: عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضى للمعتق وعصبته الارث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه. نهاية المحتاج ١٩٤/٨. وراجع: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الجهل في اللغة: خلاف العلم. معجم المقاييس في اللغة ص٢٢٨. والجاهلية هنا: الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والتجبر وغير ذلك. النهاية في غريب الحديث ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) \* (... الذين أسلموا). الأم 7/777، 307، ومختصر المزني -مطبوع مع الأم 9/777.

وأما القسم الثاني: وهو الذي يجب حفظه، ولا يجب تعيينه، فهي: الأنساب المتباعدة عن التوارث، وتختص بأحكام تباين من عداها، وهم، [ذوو آل](أ) رسول الله عن بني هاشم، وبني عبدالمطلب(1)، لاختصاصهم بسهم ذي القربي(٢)، وتحريم الصدقات المفروضات عليهم(٦). فعليهم أن يعرفوا أنهم من بني هاشم، ومن بني المطلب على اختلافهم في البطون المتميزة، ليكونوا مشهورين في عشائرهم، وإن لم يتعين لهم اتصال أنسابهم، ليعرفهم ولاة الفيء(٤) في حقهم من سهم ذي القربي(٥)، ويعرفهم ولاة الصدقات في منعهم منها.

أحدهما: ماحصل في كل إقليم، دفع إلى من فيه منهم.

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (ذوابنا).

<sup>(</sup>۱) ذوو آل رسول الله هي هم الذين يختصون بسهم ذوي القربي، هم بنو المطلب وبنو هاشم دون غير هم. الرسالة للشافعي ١/٨٦، وقد روى البخاري -رحمه الله- في صحيحه: أن جبيربن مطعم قال: "مشيت أنا وعتمان بن عفان إلى رسول الله فقانا: يارسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله في: ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)). فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢١٤٠/١٧/٦ صحيح.

<sup>(</sup>۲) وذوو القربى هم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب، قال بذلك الشافعي وأحمد وأبو تور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۰/۸، وروضة الطالبين ٥/٧٠٠.

وبناءً على ما سبق: فهم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بني عبدالمطلب. المغني في الإنباء عن غريب المهذب ١٢٥/١، وسبل السلام ٢٠٠٠-٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) لحديث: ((... إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)). مسلم بشرح النووي مجلد  $\sqrt{|\psi|}$  باب ٥١ حديث ١٠٧٢ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الفيء لغة: من فاء يفيء إذا رجع، فهو المال الذي أفاء الله على المسلمين، ففاء إليهم أي رجع البيهم بلا قتال. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص١٨٢، المصباح المنير ٢/٢٨٠.

شرعاً: كل ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذي تركوه فزعاً من المسلمين. المهذب ٢/٣١٧، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٤/٥٤، وكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص٦٦٨.

<sup>(</sup>٥) سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء فيه وجهان:

والثاني: يُغرق ذلك عليهم حيث كانوا في شرق الأرض وغربها، وهو الأصح. المعاياة في العقل ص٢١٢، وروضة الطالبين ٣١٧/٥.

وأما القسم الثالث الذي لا يجب حفظه، ولا تعيينه / فهي: الأنساب المتباعدة عن  $\{pron \}$  التوارث ولا تختص بحكم تباين به من عداها كسائر الأمم، وهل يلزمه إن كان عربياً أن يعرف أنه من العرب؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في حكم الإسترقاق. فإن ميزوا فيه عن غيرهم (١)، [لزمه أن يميز بمعرفته أنه منهم، لئلا يُسترق له ولد (١)، إن نكح أمة (٢). وإن لم يتميز فيه عن غيرهم  $(pron)^{(p)}$  لم يلزمه أن يعرف أنه منهم، كما لا يلزم إذا كان من غير العرب أن يعرف أنه من أي الأمم، وأي أجناس العالم.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>۱) على اعتبار أن الرق لا يجري على عربي بحال كما هو قول الزهري، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز. الأم ٣٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن المسيب: "لا يسترق ولده، وعليه قيمته". الأم 3/200.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي -رحمه الله- قال الربيع: (رأى الشافعي: أن يأخذ منهم الجزية، وولدهم رقيق ممن دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان). وقال الشافعي بعد أن أورد ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا يسترق عربي) لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا. الأم ٢/٥٠٤، ٧/٤، والسنن الكبرى ٩/٣٧ وفيها عدد من الأدلمة على أن العرب كغيرهم من العجم في الاسترقاق. وراجع: دلائل الأحكام ٢/٥٥٥، و مغني المحتاج ٣٩/٦.

## أ- فصل: (في أن مسألة الكتاب مقصورة على الأنساب التي يجب حفظها)

فإذا تقررت هذه الجملة، فمسألة الكتاب مقصورة على الأنساب التي يجب حفظها وتعيينها، لإستحقاق التوارث. فإذا كانوا أحراراً لا ولاء عليهم (١)، انقسموا ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكونوا مسلمين من ولادة الإسلام.

والثاني: أن يكونوا مسلمين من ولادة الشرك.

والثالث: أن يكونوا مشركين.

فإن كانوا مسلمين من ولادة الإسلام، وهو القسم الأول، فعلينا في أنسابهم حقان: أحدهما: حفظ أنسابهم.

والثاني: أن [تعرف فرش] (أ) و لادتهم، لوجوب حرمتهم نطفاً، ومولدين. [فإن ادعوا اتصال] (ب) [قواعد أنسابهم] ولم يختلفوا فيها، لزم اعتبارها بفرش و لادتهم. فإن خالفت ما تعارفوا عليه، حملوا في أنسابهم على ما أوجبه (د) وفرش و لادتهم، وأبطل تصادقهم على ما خالفها. وإن لم يوجد في فرش و لادتهم ما يخالفها، حملوا فيها على تصادقهم، وحفظت عليهم الأنساب التي تصادقوا عليها، ويستوي/ فيها [الأنساب] (١٠٠٠) المتلاصقة كالآباء مع الأبناء، والأنساب المنفصلة كالإخوة والأعمام، إذا لم يكن بينهم من [النسب] (١٠) ما يخالفهم. فإن رجعوا بعد التصادق فتكاذبوا، كان التكاذب مردودا بالتصادق، لأن الإنكار بعد الإقرار مردود (١)، إلا أن تقوم بينة بخلاف ما تصادقوا عليه، فيحكم بها.

<sup>(</sup> أ ) في (س): (تعتبر تعرف)، وفي (ص): (تعتبر مفرش).

<sup>(</sup>ب) في (س): (فإن اتصلت)، وفي (ص): (فإذا تصادقوا على).

<sup>(</sup>ج) مابينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>د) في (ك): (على).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>و) في (ك): (الفرش).

<sup>(</sup>۱) لأن الرقيق للغير أو العتيق لا يصح استلحاقه محافظة على حق الولاء للسيد. مغني المحتاج ٣٠٥/٣، وراجع: روضة الطالبين ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) والنسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته.

وأما القسم [الثاني]<sup>(1)</sup> وهم المسلمون من [ولادة]<sup>(ب)</sup> الشرك. فعلينا حفظ أنسابهم بعد الولادة، لحرمتهم بالإسلام. وليس علينا أن نعتبرها بفرش ولادتهم، لسقوط حرمة نطفهم بالشرك، فحملوا في الأنساب على تصادقهم. وتحفظ عليهم بعد التصادق، [لوجوب]<sup>(5)</sup> حرمتهم موجودين وسقوطها نطفاً.

وأما القسم الثالث وهم المشركون، فلا يلزمنا حفظ أنسابهم نطفاً، ولا مولدين، لسقوط حرمتهم في الحالين. فإذا تصادقوا في أنسابهم، لم يعترض فيها عليهم، وكانوا فيها محمولين على تصادقهم، وإن تكاذبوا فيها، بطل ما تقدم من تصادقهم، ولم يكن أحد الأمرين فيهم ألزم من الآخر. فإن تحاكموا فيها إلينا، حكمنا بينهم [بما يكونون عليه بعد التحاكم] (د) من التصادق، أو التكاذب.

<sup>(</sup>أ) في (ص،ك): (الثالث).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (ولاة).

<sup>(</sup>ج) في (س): (لوجود)، وفي (ك): (بوجوب).

<sup>(</sup>د) في (س): (بما يكون على الحاكم).

## ب- فصل: (فيما إذا حضر منهم من لا رق عليه ولا ولاء فادعى نسب لقيط لا رق عليه ولا ولاء)

وإذا ثبت ما قررناه من أصول الأقسام في هذين [القسمين] أنا عموماً وخصوصاً، وحضر منهم من لا رق عليه و لا و لاء فادعى نسب لقيط لا رق عليه و لا و لاء، نظر في دعواه/ فإن ادعاه [ولداً]، سمعت دعواه إذا أمكنت (١)، ولحق به ولداً، وناسب جميع من ناسبه مدعيه من آبائه، وأبنائه، وإخوته، وأعمامه، سواء صدقوه عليه، أو خالفوه (٢). فإن كان مسلماً، أجري على اللقيط حكم الإسلام، ووجب حفظ نسبه في حقه، وإن لم يجب في حق المدعي. [وإن كان كافراً، فوجهان: أحدهما: يجري عليه حكم الإسلام] (ع)، ويمنع منه قبل البلوغ، لئلا يلقنه الكفر (٦). والوجه الثاني: يجري [عليه] (د) حكم الكفر (٤)، ولم يجب حفظ نسبه، لا في حقه، ولا في حق المدعي، ولم يمنع منه ما كان في دار الإسلام. فإن أراد أن يخرج به إلى دار الحرب، منع منه قبل بلوغه، لجواز أن يصف الإسلام إذا بلغ أن ولم يمنع من إخراجه بعد بلوغه إذا أصر على الكفر (٦).

{1/27.}

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (الفصلين).

<sup>(</sup>ب) في (س): (ولياً).

<sup>(</sup>ج) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>د ) في (س،ك): (على).

<sup>(</sup>۱) بأن لا يكذبه الحس. بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه، ولا يكذبه شرع، وتكذيبه بأن يكون معروف النسب أو ولد على فراش نكاح صحيح. المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) لأنه إذا ألحقه بنفسه فإن فيه إلحاقاً بأصوله وفروعه. مغني المحتاج ٣٠٨/٣-٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: الأم ٦/٩٤٦، وما سبق ص٣٠١ مع الهامش.

<sup>(</sup>٤) من العلماء من فصل في ذلك فقال: (إن أقام بينة تبع والده وجعل كافراً، وإن لم يقم بينة لم يتبعه في الكفر ولم يسلم إليه وقيل: إن أقام البينة جعل كافراً قولاً واحداً، وإن لم يقم البينة ففيه قولان الفر النتبيه ص١٩٦، وحلية العلماء ٥٥٧٥-٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) هل الحيلولة بين الصبي ومن يدعيه من الكفار على سبيل الوجوب أو الإستحباب؟ ذكر النووي -رحمه الله- في باب الحضانة وجوب ذلك وأنه ينتزع منهم ولا يمكنون من كفالته، وفي باب اللقيط قال بعدم وجوب ذلك وقال: إنه الأصح. روضة الطالبين ٢/٥٠٥، ٤/٥٩٤، وراجع مغني المحتاج ٣/٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) لأنه كافر أصلي على المذهب. راجع المراجع ص٣٠١ هامش (٦).

وإن ادعاه أخاً، ولم يدعه ولداً، ردت دعواه إن كان أبوه باقياً، وكان الأب أحق بالدعوى منه (۱). وسمعت إن كان ميتاً، ولم يكن لأبيه وارث سواه (۲). ولا (أ) تسمع إن ورثه غيره، حتى يتفقوا عليه (۱). ثم إذا سمعت على هذا التفصيل، وألحق به أخاً، صار مناسباً لجميع من ناسبه ممن علا وسفل من عصبات وذوي أرحام، وأجري عليه في الإسلام والكفر ما ذكرناه. ولو ادعى نسب بالغ مجهول النسب، لم يثبت عليه رق ولا ولاء، كانت دعواه [موقوفة] (ب) على تصديقه (۱). فإن أنكر وعدم البينة/ لم يلحقه نسبه. {٢٦٠/ب} وإن صدقه، لحق به نسبه بالدعوى والتصديق (۵)، ولهما أربعة أحوال: أحدها: أن [يكونا] (۵) مسلمين، فحفظ نسبهما واجب في الجهتين (۱).

<sup>(</sup>أ) في (س): (ولم).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (الجميع): (يكونوا)، ولعل الصواب (يكونا).

<sup>(</sup>١) لأن الإنسان ما دام حياً ليس لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً. روضة الطالبين ٢٦/٤، ومغني المحتاج ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) لأن الضرر هنا لا يدخل على غير المدعي. فهو بدعواه يثبت له شريكاً في الميرات، فالضرر واقع عليه لوحده. راجع: الأم ٣٥٤/٦، وروضة الطالبين ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: "ولا يثبت النسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معاً، أو تقوم بينة على دعوى الميت الذي إنما يلحق بنفسه فيكتفي بقوله، ويثبت له النسب". الأم ٢٢٢٦، ٥٥٥، وراجع: المهذب ٢/٠٥١-٥٥١، و روضة الطالبين ٤/٦٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) قال أبو العباس بن سريج في باب أو لاد الأعاجم: (لكل من ادعى ولداً لا يُعرف له نسب ومثله يولد لمثله فالنسب لاحق إذا أقر بذلك المقر به). الأقسام والخصال ص٤٢.

<sup>(</sup>٥) لأن له قولاً صحيحاً فاعتبر تصديقه. المهذب ٢/٤٤، وراجع: الوجيز ص١٦٤، وروضة الطالبين ١٦٤٤.

<sup>(</sup>٦) جهة المدعى والمدعى.

والحال الثانية: أن يكونا كافرين، فحفظ نسبهما غير واجب في الجهتين، إلا أن يكونا في الدعوى قد تتازعا إلى حاكم حكم بينهما بلحوق النسب، فيجب حفظه لتنفيذ الحكم، وإن لم يجب في حق النسب.

والحال الثالثة: أن يكون مدعيه مسلماً، وهو مقر بالكفر، فإن كان مولوداً على الإسلام، امنتع أن يكون ولده كافراً، وقيل: الآن أنت بتصديقك [له] (أ) [على الأبوة مسلم، وادعاؤك الكفر يجرى عليه حكم الردة، فإن أسلمت وإلا قتلت، وإن كان] (ب) الأب من ولادة الشرك، وأسلم بعد البلوغ، فاحتمل أن يكون مولوداً له قبل إسلامه، أقر الولد على كفره، ووجب حفظ نسبه في حق أبيه، دون حقه.

والحال الرابعة: أن يكون مدعيه كافراً، وهو مسلم، وليس يمتنع أن يكون للمسلم أب كافر، ولذلك جاز أن يلحق نسبه بكافر، ويجري على كل واحد منهما (ح) [حكم] (د) دينه، ووجب حفظ نسبه في حقه، وإن لم يجب في حق الأب.

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س).

### ٣٨- مسألة: (وإن كانوا مسبيين عليهم رق وأعتقوا فثبت عليهم ولاء)

قال الشافعي -رحمه الله-: (لو إن كانوا مسبيين (١) عليهم / رق وأعتقوا، فثبت عليهم { ٢٦١ /ب} و لاء، لم يقبل إلا ببينة على و لادة معروفة قبل السبي، وكذا أهل حصن ومن يحمل البينا منه (٢٦١). واصل هذا إن دعوى الأنساب المجهولة إذا امتنع الحاقها من أحد وجوه الإمتناع لم تسمع وإذا أمكن الحاقها من أحد وجوه الإمكان سمعت.

وصورة هذه المسألة في: مسبي من بلاد الشرك استرقه مسلم وأعتقه، فصار له عليه الولاء (۱). ثم قدم من بلاد الشرك من ادعى نسبه، فإن اقترن بدعواه بينة عادلة من المسلمين تشهد له بما ادعاه من النسب على الوجه الجائز في الإسلام، حكم بها وثبت النسب بينهما، سواء كان مدعيه يدعي نسباً أعلى، كالأبوة والأخوة، أو نسباً أسفل كالبنوة. وإن عدم مدعيه البينة، لم يخل حال المدعي ومن [له] (۱) عليه رق أو ولاء، من أربعة أحوال: أحدها: أن يصدقاه على النسب، [فيثبت] (ب) النسب بينهما في الأعلى من الأبوة، والأسفل من البنوة (١).

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (فيلحق).

<sup>(</sup>۱) السبيء والإستباء بالمد: الأسر، وسبى المرأة يسبها فهي سَبيّة ومُسبّية وهو ساب وهم مسبيون. تحرير ألفاظ التنبيه بهامش التنبيه ص٢٦٤، والمصباح المنير ٢٦٥/١.

والمسبي: الطفل يسبى دون أبويه. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص٢٥٤، وراجع: روضة الطالبين ٤٩٧/٤-٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) الأم ٢/٣٥٤/٣٦، ومختصر المزني -مطبوع مع الأم- ٩/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) أحكام الولاء وما يتعلق به في: الأم ١٦١/٤ ومابعدها، والمهذب ٢٦/٢ ومابعدها، وروضة الطالبين ٨/٢٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) لأن من شروط صحة الإقرار بالنسب أن يصدق المُسْتَلَحق المستلِحق، ولأن من له عليه رق أو ولاء صاحب حق، فإذا صدق مدعي نسب رقيقه أو عتيقه فقد أسقط حقه، ولهذا يلحق النسب بنيهما.

والحالة الثانية: أن ينكراه، أو يكذباه، فلا نسب (١)، وليس له إحلاف واحد منهم. أما العتيق، فلأن إقراره لا ينفذ مع إنكار معتقه (7)، وأما معتقه [6] الدعوى على غيره.

والحال الثالثة: أن ينكره المعتَّق، ويصدقه معتقه. فلا نسب له، [وله إحلاف المعتَق] (ب) بعد تصديق معتقه / لأنه لو أقر له بالنسب ثبت.

والحال الرابعة: أن يصدقه المعتق، ويكذبه معتقه. فلا يخلو مدعي النسب من أحد أمرين: إما أن يدعي نسباً أعلى، أو نسباً أسفل. فإن ادعى نسباً أعلى كالأبوة والأخوة، لم يثبت النسب بينهما، مع التصديق، [لأثرين] (ج) وتعليل.

[فأما الأثران. فأحدهما] (د): ما روى الشعبي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح أن لا تورث [حميلاً] (م) (٢) إلا ببينة (٤).

<sup>(</sup>أ) في (ص): (فيلزمه).

<sup>(</sup>ب) في (س، ص): (ولا إحلاف للمعتق). ولعل الصواب ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>ج) في (ص،ك): (الأثر).

<sup>(</sup>د) في (ص،ك): (فأما الأثر فأثران أحدهما).

<sup>(</sup>هـ) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>١) لأن مولاه الذي أعتقه استحق بولائه عليه أن يرثه فلا يثبت النسب الذي يدفعه عن حقه إلا ببينة أو إقرار وكلاهما غير موجود. وانظر الحال الرابعة.

<sup>(</sup>٢) لأن إقراره على غيره غير مقبول. الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحميل: هو المحمول النسب، وقيل: هو الذي يُحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام. فلا يعرف نسبه حقيقة لكونه غيباً. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص٢٥٤، وطلبة الطلبة ص٢٩٧، والنهاية في غريب الحديث ٢/١٤ وفيه: أن الذي كتب إلى شريح هو على رضي الله عنه، والمصباح المنير ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي ٢/٣٠٩٥/٤٨٠/، وسنن سعيد بن منصور. القسم الأول من المجلد الثالث. باب لا يورث الحميل إلا ببينة ص٨٩، حديث رقم ٢٥٢، والسنن الكبرى للبيهقي ١٣٠/٩، وقال إن سنده ضعيف، وانظر: أخبار القضاة لوكيع ١٩٣/٢.

والثاني: مارواه حبيب بن أبي ثابت<sup>(۱)</sup>، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه: جمع أصحاب رسول الله على واستشارهم في ميراث الحميل، فأجمعوا أن لا يورث حميل إلا ببينة (۲)، فصار هذا الأثر الثاني إجماعاً. وأما التعليل، فلأن معتقه لما استحق بولائه عليه أن يرثه (۳)، وكان لحوق النسب يدفعه عن الميراث، [لتقديم الميراث] (أ) [بالنسب على الميراث بالولاء] (با(۱))، [ولم يكن] (على الهما إبطال حق [معتقه من ميراثه المنيقن] (الم باقرار مظنون محتمل. فإن قيل: أفليس لو كان له أخ يرثه، فأقر بابن يحجب أخاه عن الميراث، ثبت نسبه بإقراره (٥)؟ فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الميراث بالولاء نتيجة ملك قد تفرد به  $[asin beta]^{(a)}$  لا يشاركه فيه، فلم يقبل في دفعه إقرار  $[asin beta]^{(i)}$  مشارك فيه  $(asin beta)^{(i)}$ .

<sup>(</sup>أ) ساقط ما بينهما من (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (بل يكن).

<sup>(</sup>د) في (ك): (بصفة من ميراث الميتين).

<sup>(</sup>هـ) في (ك): (يصفه).

<sup>(</sup>و) في (ك): (عن).

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ فقيه الكوفة أبو يحي القرشي الأسدي مولاهم، واسم أبيه قيس بن دينار. وقيل قيس بن هند، قال أبو يحي القتات: قدمت مع حبيب بن أبي ثابت الطائف فكأنما قدم عليهم نبي. مات سنة تسع عشرة ومائة، وقيل توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. تاريخ خليفة بن خياط ص٧٢٧، الجرح والتعديل ١٠٧٣، تذكرة الحفاظ ١١٦/١، وسير أعلام النبلاء ٥/٨٨٠ وتقريب التهذيب ص١٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهةي 9/170، وقد ضعف سنده عن عثمان رضي الله عنه وعند الدارمي: عن حماد عن إبراهيم، قال: (الم يكن أبوبكر وعمر وعثمان يورثون الحميل). سنن الدارمي 7/100

<sup>(</sup>٣) إجماعاً. الإجماع لابن المنذر ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي -رحمه الله-: «... وجعل المسلمون ميراث المعتق لمن أعتقه إذا لم يكن دونه من يحجبه بأصل فريضة». الأم ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٥) على الأصح. روضة الطالبين ٢٨/٤، وراجع: التنبيه ص٣٧٠، والمهذب ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول. الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٧٠٠.

والميراث بالنسب مشترك، فجاز أن يثبت بإقرار [المشتركين] (أ) [فيه] (ب)(۱)، فهذا حكم النسب الأعلى. فأما دعوى النسب الأسفل/وهو أن يدعي الحميل [أن هذا] (ج) المعتق [ابنه] (د)، فيصدقه على البنوة، [ويكذبه] (ه) معتقه، ففي ثبوت نسبه وجهان، وقال ابن أبي هريرة: قولان (۲): أحدهما: لا يثبت نسبه [مع تكذيب معتقه] (وا)، [كالنسب الأعلى] (د).

[والثاني<sup>(5)</sup>\* يثبت نسبه، وإن كذبه معتقه] (ط)، لإنتفاء الضرر عنه، لإدخال ولده في ولاء معتقه الذي لا يدخل فيه أهل النسب الأعلى. فكذلك [لا يثبت الإقرار] (أي) بالنسب الأسفل، وإن لم يثبت بالنسب الأعلى. وسمي حميلاً: لأنه يحمل نسب مجهول (أل). فأما قول الشافعي: (لفكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم (أل))) فإنما أراد به الرد على طائفة (ما قالوا: إن الحميل إذا كان من بلد كبير لم تقبل دعواه، لتمكنه من إقامة البينة. وإن كان من أهل حصن أو دير [فتثبت] (ك)، وهما عند الشافعي سواء، لإطلاق الأثر وعموم التعليل (١).

<sup>(</sup> أ ) في (ك): (الشريكين).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (انه ابن).

<sup>(</sup>د ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>هـ) في (س): (وأقر به)، وفي (ص): (وقام به).

<sup>(</sup>و) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ز) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>و، ز) بدلاً منها في (ص): (لأنه حميل اعتباراً بالنسب الأعلى، وهو قول الأكثرين).

<sup>(</sup>ح)\* في (ص): (وهو قول أبي العباس؟

<sup>(</sup>ط) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>ي) في (س،ص): (الأول).

<sup>(</sup>ك) في (ص): (قبلت).

<sup>(</sup>ل) في (ص): (والله أعلم).

<sup>(</sup>۱) قال القفال في حلية العلماء: (او النسب عندنا: يتبت بإقرار جميع الورثة، واحداً كان او جماعة)). حلية العلماء ٣٧٢/٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: التنبيه ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: صفحة ٣٢٣ هامش (٣).

<sup>(3) 12, 5/777, 307.</sup> 

### ٣٩- مسألة: (إذا أسلم أحد أبوي الطفل أو المعتوه كان مسلماً)

قال الشافعي -رحمه الله -: (وإذا أسلم أحد أبوي الطفل أو [المعتوه])، كان مسلماً (۱)». وهذا صحيح. فإن اجتمع إسلام الأبوين، كان إسلاماً لصغار أو لادهما ومن كان [معتوهاً] (ب) ولا يكون للبالغين العقلاء (۲) وهذا إجماع (۱). فأما إذا أسلم أحد الأبوين، [فمذهب] (عنه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأكثر الفقهاء (د): أن إسلام كل واحد منهما يكون إسلاماً لهم، سواء كان المسلم منهما أباً، [له] (م) أو أماً (٤).

<sup>(</sup>أ) في (ك): (المعتق).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (معه هو).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (فذهب).

<sup>(</sup>د) في (ك): (إلى).

<sup>(</sup>ه) ليست في (ص،ك).

<sup>(</sup>۱) تكملته في المختصر «... لأن الله عز وجل أعلى الإسلام على الأديان، والأعلى أولى أن يكون الحكم له مع أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قولنا، ويروى عن الحسن وغيره الله مختصر المزني ٩/٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله- في الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام: "... كل مولود له لم يبلغ متروك له. وكل بالغ من ولده وزوجته يسبى، لأن حكمهم حكم أنفسهم لا حكمه". الأم ٢٠٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر ص٥٥-٨٦، المهذب ٣٠٦/٢، ومغني المحتاج ٣٠٦/٣، ومختصر الطحاوي ص١٤٢، والمبسوط ١٢٨/١٧.

<sup>(</sup>٤) قال البخاري –رحمه الله-: "... قال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم". وقال ابن حزم –رحمه الله-: "وأي الأبوين الكافرين أسلم، فكل من لم يبلغ من أو لادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما، الأم أسلمت أو أب، وهو قول عثمان البتي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وأبو حنيفة، والشافعي وأصحابهم كلهم".

ينظر في ذلك: فتح الباري ٣/باب٧٩/٠٢، والمحلى ٥/٣٨-كتاب الجهاد، المهذب ٢/٠٣ والوجيز ص٢٠٦، وروضة الطالبين ٤/٢٩٤، ومغني المحتاج ٣/٦٠٦، وكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص٢٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٣٧ وفيه: أن الأصحاب قالوا: "إن الولد يتبع أشرف الوالدين ديناً"، ومختصر الطحاوي ٢٨٩-٢٩٠، واللباب في شرح الكتاب ٤/٢٢، والهداية مع نصب الراية ٣/٥٠٤، وشرح فتح القدير ٤/٧٤، والمغني لابن قدامه ١٢٢/٨ وزاد المسير في علم التفسير ٨/١٥. وانظر بعض الأدلة على ذلك في السنن الكبرى ٢٨٤٠٠ ومابعدها.

وقال عطاء: يكونون مسلمين بإسلام/ الأم دون الأب، لأنه من الأم قطعاً، ومن {٢٦٢/ب} الأب ظناً (۱). وقال مالك: يكون مسلماً بإسلام الأب دون الأم (۲)، لرجوعه في النسب الله ألب أبيه، إحتجاجاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَآبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَآتَارِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ (۱) أَنَّ اللهِ عَلَى عُمْتُدُونَ ﴾ (۱) .

ودليلنا: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالذَّينَ ءَآمَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الله تبارك وتعالى: ﴿وَالذَّينَ ءَآمَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ إِلَى الله تبارك واحد من الأبوين، فوجب أن يتبعوا لكل واحد من الأبوين (٢). وروي عن النبي عن النبي الله قال: ((أولاد المسلمين معهم في الجنة، وهم مع كل

<sup>(</sup>أ) في (ك): (مقتدون)، وهي صحيحة أيضاً، فهي في آية ٢٣ من سورة الزخرف، وإنما أثبت ما أثبته لاتفاق النسختين عليه.

<sup>(</sup>ب) في (ك): (بالآية).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س)، وفي (ص): إنضمام.

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم: (لوقد اختلف قول عطاء في هذا: فمرة قال كقولنا: أنه مسلم بإسلام أي أبويه أسلم، ومرة قال: هم مسلمون بإسلام أمهم لا بإسلام أبيهم). المحلى ٣٨٣/٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/٤٨٩، والمحلى ٥/٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٢١١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) سورة يس آية ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور آية ٢١.

<sup>(</sup>٧) راجع: المهذب ٢/٦٠٦، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/١٥ ومابعدها، وكفاية الأخيار ص٥١٤/ ومابعدها، والنهاية ص٣٣٠.

واحد منهم))(۱)، فدل على إسلامهم. ولأن الإسلام حق، والكفر باطل، واتباع الحق أولى من اتباع الباطل. ولأن تعارض [الدينين](ا) يوجب تغليب أقواهما وأعلاهما، والإسلام أقوى وأعلى من الكفر (۲)، [فوجب أن يغلب حكم الإسلام على حكم الكفر](ب)، لقول تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذَّيِنَ كَفَرُواْ السُّفْلَى [وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا](ج) (۱) ولقول

وروى الإمام احمد ومسلم -رحمهما الله تعالى- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه، - أو قال أبويه-، فيأخذ بثوبه، -أو قال بيده-، كما آخذ أنا بصنَفِة توبك هذا. فلا يتناهى، -أو قال فلا ينتهي-، حتى يدخله الله وأباه الجنة)).

وفي البخاري عن سمرة رضي الله عنه قال: (كان النبي الله على صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: وذكر حديثاً طويلاً وفيه: ((والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس...)).

مسند الإمام احمد بتحقيق احمد شاكر ٢٥٩/٢-٢٦٠حديث رقم ١١٣٠، ومستدرك الحاكم ١٨٤/١ والمسند ٢٥٠/١٠مديث رقم ١٠٣٠، ومسلم بشرح النووي ٢١/٠٥١محديث رقم ٢٦٣٥. وأما كون أطفال المؤمنين في الجنة فهذا قول الجمهور.

انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧٠/١٧ ومابعدها، ومسلم بشرح النووي ١٧٠/١٦ وفيه: "أنه إجماع من يعتد به من علماء المسلمين"، وانظر: فتح الباري ٣١٣/٣.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (الدين)، وفي (ك): (البينتين).

<sup>(</sup>ب) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>۱) ورد في المسند من زيادات عبدالله بن احمد، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي النب

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامه: (ويترجح الإسلام بأشياء منها: أنه دين الله الذي رضيه لعباده وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه، ومنها: أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ويتخلص به في الدنيا من القتل والإسترقاق وأداء الجزية وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ...). المغني لابن قدامه ١٣٩/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٤٠.

{777/1}

النبي  $\frac{1}{2}$ : ((الإسلام يعلو، ولا يعلى (١) [عليه] (١)))، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أي ابن أمة أسلم فديته دية المسلمين)، وليس يعرف له مخالف. ويدل [عليه] (١): أن مسلماً لو تزوج [كافرة] (١)، كان الولد مسلماً (١)، كذلك إذا أسلم بعد أن تزوجها (١)، وفيه / انفصال عن دليله.

فأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمه ﴿ أَ وَهُو أَنه ] (د) قاله على وجه الذم لهم (٥) ، فدل على أن [قول] (ه) الحق لهم في عدولهم عنه.

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (على عطاء).

<sup>(</sup>ج) في (س): (بجارية).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (فإنه).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) أورده البخاري -رحمه الله- موقوفاً من لفظ ابن عباس في كتاب الجنائز ولفظه (اوكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى))). فتح الباري ٣/باب ٢٨٠/٩، وانظر: شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث، وذكره له بالروايات المتعددة ٣/٢٨٠، وأورده ابن حزم من قول ابن عباس أيضاً بلفظه. انظر: المحلى ٥/١٧٠.

وأخرجه البيهةي مرفوعاً ٢٠٥/٢ ولفظه ((الإسلام يعلو ولا يعلى))، وأخرجه بلفظه الدارقطني وأخرجه البيهةي مرفوعاً ٢٠٥/٢ ولفظه ((الإسلام يعلو ولا يعلى))، وأخرجه بلفظه الدارقطني في سننه ٢٥٢/٣ كلاهما من حديث عائذ بن عمر المزني وقال معلقه فيه عبدالله بن حسرج وأبوه مجهولان، ولكن في الفتح: أن هذا السند حسن، وقال الزيلعي -رحمه الله- في نصب الراية: رواه نهشل في تاريخ واسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ولفظه ((الإيمان يعلو ولا يعلى))، وقد سكت الزيلعي عنه. نصب الراية لأحاديث الهداية ٣/٥٠٤/حديث٢١٣.

<sup>(</sup>٢) إذا تزوج المسلم بحربية في دار الحرب فحملت منه ثم ظهر المسلمون على دار الحرب (فلا يجوز استرقاق حملها، لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه كالمنفصل)، قاله أبو العباس الجرجاني في المعاياة في العقل ص ٣٦٨، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٣٨. علماً أن المراد بالكافرة هنا الكتابية.

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله- (ولو عَلِقَ بين كافرين ثم أسلم أحدهما حُكِم بإسلامه) المنهاج مع شرحه مغنى المحتاج ٣/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف آية ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية التي قبلها: (أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين هنا... ". تفسير ابن كثير ١٢٦/٤، وفي الآية ذم لهم على تقليد الآباء وتركهم النظر فيما دعاهم إليه رسول الله على انظر: تفسير القرطبي ٥٠/١٦.

وأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ ءَآبَاؤُهُمْ ﴾ (١)، فهو: أن الإنذار متوجه إلى الآباء والأمهات، وإن عبر عنه تغليباً لحكم التذكير (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يس، آية ٦.

<sup>(</sup>٢) في كون الخطاب الواحد يشمل الذكور والإناث. انظر: التلخيص في أصول الفقه ٣/٤٠٤ ومابعدها.

#### أ- فصل: (فيما إذا أسلم الجد أو الجدة)

وأما إذا أسلم الجد أو الجدة، فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين وعدمهما (أ)\*. [للبعضية التي بينهما، كالأبوين] (ب)(١).

[والوجه] (٤) الثاني: لا يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين وعدمهما، لأنهما محجوبان بمن دونهما.

[والوجه](د) الثالث(م): يكون إسلاماً لهم مع عدم الأبوين، ولا يكون إسلاماً لهم مع وجود الأبوين (٢). لأنهم بحكم الأقرب أخص منهم بحكم الأبعد إذا كان باقياً، وبالموجود دون المفقود إذا كان ميتاً.

<sup>(</sup>أ)\* في (ص،ك): (لأنهما محجوبان عن دونهما)، والظن أنه في الثاني لا في الأول.

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ج) في (ص): الوجه الأول بدل الثاني وفيه: لأنه من ذريتهما.

<sup>(</sup>د ) ليست في (س).

<sup>(</sup>هـ)\* في (ك): (أن).

<sup>(</sup>۱) قال النووي -رحمه الله-: "وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات، سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا، فإذا أسلم الجد أبو الأب، أو أبو الأم، تبعه الصبي إن لم يكن الأب حياً قطعاً، وكذا إن كان على الأصح». روضة الطالبين ٤٩٦/٤، وراجع: مغني المحتاج ٣٠٦٠٣، وحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) قال أبو العباس بن سريج: "يحكم بإسلام الطفل إذا أسلم الأب أو الأم أو الجد عند عدم الأب وكذلك الجدة عند عدم الأم ...".

وقال الغزالي -رحمه الله-: "... فإن كان حياً -أي أحد الأبوين- ففي تبعيته تردد". انظر: الأقسام والخصال لابن سريج ص٤٢، والوجيز ص٢٠٩. وراجع: فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٢٣٦/٢.

## باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان من كتاب أبي حنيفة رضي الله عنه وابن أبي ليلي

### ٤٠- مسألة: (فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت سكناه)

قال الشافعي رضي الله عنه: "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت سكناه قبل أن يتفرقا، أو بعد ما تفرقا، كان البيت لهما، أو لأحدهما، أو يموتان أو أحدهما، فيختلف في ذلك ورثتهما/ فمن أقام بينة على شيء فهو له، وإن لم تكن بينة فالقياس (۱) الذي لا {٢٦٣/ب} يُعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع: أن هذا المتاع في أيديهما جميعاً، فهو بينهما نصفان». إلى آخر الباب (۱). إذا كان الزوجان في دار يسكناها، إما ملكاً لهما، أو لأحدهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما، واختلفا في متاعها الذي فيها من [ثياب] (أ)، وآلة، وبسط، وفرش، ودراهم، ودنانير، وادعاه كل واحد منهما لنفسه. أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما، أو مات أحدهما فاختلف فيه [الثاني] (١) وورثة الميت، أو كان ذلك في أخ [وأخت] (١). (١) ويسكنان داراً اختلف في متاعها، فكل ذلك سواء. فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه، يسكنان داراً اختلف في متاعها، فكل ذلك سواء. فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه، ويد] (١). (١) وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه، فهما مشتركان في اليد حكماً (١)، [ويد] (١) كل واحد منهما على نصفه. فيتحالفان عليه، ويُجعل بينهما بعد أيمانهما

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (الباقي).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (وأخ).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (كانا).

<sup>(</sup>هـ) في (ص): (ويدل).

<sup>(</sup>۱) القياس لغة: التقدير ومنه قاس الثوب بالذراع يقيسه قيساً إذا قدر به. القاموس المحيط ٧٣٢- ٧٣٣، ومختار الصحاح ٣٢.

وفي الشرع: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر الاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. نهاية السول ٢/٤، وراجع: التلخيص في أصول الفقه ٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) الأم ٢٠٢/٧، وفي مختصر المزني -مع الأم- ٣٣٤/٩ تتمة الباب: (لوقد يملك الرجل متاع المرأة وتملك المرأة متاع الرجل، ولو استعملت الظنون عليهما لحكمت في عطار ودباغ يتنازعان عطراً ودباغاً في أيديهما بأن أجعل للعطار العطر والمدباغ الدباغ، ولحكمت فيما يتنازع فيه معسر وموسر من لؤلؤ بأن أجعله للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون». وراجع: الأم ١٣٩/٠.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: "فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له". الأم <math>7.7/7، وينظر: روضة الطالبين 7.7/4.

<sup>(</sup>٤) انظر: تعريف المصنف ليد الحكم في الصفحة الآتية.

نصفین (۱)، ویشتر کان فیما یختص بالرجال کالعمائم، والطیالسة، والأقبیة، والسلاح، وفیما یختص بالنساء کالحلی، والمقانع، ومصبغات الثیاب، وقمص النساء. وفیما یصلح للرجال، والنساء من البسط، والفرش، والآلة. ولا یختص الرجال بآلة الرجال، ولا النساء بآلة النساء (۱)، ویستوی فیه ید المشاهدة، وید الحکم (۱). وید المشاهدة: أن یکون مقبوضاً فی أیدیهما. وید الحکم: أن یکون فی [ملکهما] (۱). وقال سفیان الثوری (۱): [وابن أبی لیلی] (ب) یجعل ما یختص بالرجال للرجال، وما یختص بالنساء، فی ید المشاهدة وید الحکم (۱)

{1/775}

<sup>(</sup>أ) في (س،ص): (مسكنهما).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهذب ۲/٥٠٥، وحلية العلماء ٢١٣/٨، والمسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي ص٤٠٠، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيئمي ٤/٥٣، وبهذا قال ابن حزم -رحمه الله- وغيره. المحلى ٥١٨/٨. وراجع: مختصر اختلاف العلماء ٢/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) "لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء والميرات، وغير ذلك والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميرات وغير ذلك". قاله الشافعي -رحمه الله-. انظر: معرفة السنن والآثار ٢٧٧/١٤

<sup>(</sup>٣) قال النووي -رحمه الله-: "... وما كان في يدهما حساً، أو في البيت الذي يسكنانه فلكل واحد تحليف الآخر، فإن حلفا جعل بينهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر، قضي للحالف". روضة الطالبين ٨/٣٦٦، وراجع: حاسية البيجرمي ٤/٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) قول سفيان الثوري -رحمه الله- في هذا كقول الشافعي -رحمه الله-: "أنه بينهما نصفين مع الأيمان". انظر: المصنف لعبدالرزاق ٨/٢٨٣/٨ ١٥٢٢٧/ والمحلى ٨/٥١٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٢٦/٢.

<sup>(</sup>o) هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة. وبمثل قول ابن أبي ليلى قال الإمام احمد -رحمه الله-. وقال العز بن عبدالسلام من الشافعية: "وهذا مذهب ظاهر متجه، فإذا كان الزوج جندياً فادعى أنه شريك المرأة في مغازلها وحقاقها ومقانعها وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجبته وخوذته وبرديته فإنا نجد في أنفسنا ظناً لا يمكننا دفعه أن ما يختص بالأجناد للزوج وما يختص بالنساء للمرأة... ". راجع: المغني لابن قدامه ٩/٣١٠-٣٢١، وشرح منتهى الإرادات ٣/٣٥، وانظر: قواعد الأحكام ٢/٢٧/٢-٢٢٨، وراجع: حلية العلماء ٢١٣/٨.

وقال أبو حنيفة: إن كانت أيديهما (أ) و يد مشاهدة ، كان بينهما وإن كانت يد حكم ، كان ما يختص بالرجال للزوج ، وما يختص بالنساء للزوجة (١) وما يصلح لكل واحد منهما ، يكون للزوج دون الزوجة (١) فإن ماتا ، قام ورثتهما مقامهما . وإن مات أحدهما وبقي الآخر ، كان القول في جميعه قول الباقي منهما (٦) . فصار مخالفاً لنا في خمسة أشياء: احدها: في يد المشاهدة ويد الحكم ، [فرق بينهما] ( $(((1+1)^{(1)})^{(1)})^{(1)}$  ، وهما عندنا سواء .

والثاني: فيما يختص بالرجال جعله للزوج، وهو عندنا بينهما.

والثالث: فيما يختص بالنساء، جعله الزوجة، وهو عندنا بينهما.

والرابع: فيما يصلح لهما، جعله للزوج، وهو عندنا بينهما.

والخامس: في موت أحدهما، جعله للباقي منهما (٤)، وهو عندنا بينهما.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: «القول قول المرأة فيما جرت العادة أن يكون جهازاً لمثلها، وقول الزوج فيما جرت العادة [بمثله] <math>(-5)(-5).

<sup>(</sup>أ)\* في (ص): (على).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (عنه)، وفي (ك): (يكون له فيه).

<sup>(</sup>۱) لشهادة الظاهر بذلك. وفي الدعاوى القول قول من يشهد له الظاهر/ تكملة شرح فتح القدير ٢٤٧/٨، وراجع: بدائع الصنائع ٢٥٣/٦.

<sup>(</sup>٢) لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج، والقول في الدعاوى لصاحب اليد/ اللباب في شرح الكتاب ٥١-٥٠/٤، والهداية مع نصب الراية ٥١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قول الإمام أبوحنيفة في الحجة على أهل المدينة ٤٠/٤ ومابعدها، واللباب في شرح الكتاب ٤٠/٥ ومابعدها، ومختصر الطحاوي ص٢٢٨ وفيه: "أن أياً من الزوجين لا يتملك ماجعله له إلا مع اليمين"، والهداية مع نصب الراية ٥/١٧، وتكملة شرح فتح القدير ٥/١٤٠٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) جعله أبوحنيفة -رحمه الله- للباقي منهما على أساس أن اليد للحي دون الميت واليد في الدعاوى مقدمة. اللباب في شرح الكتاب ٥١/٤، وتكملة شرح فتح القدير ٨/٨.

<sup>(</sup>٥) في كتب الأحناف: قال أبويوسف -رحمه الله-: "يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه، لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز، وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتبر". انظر: اللباب في شرح الكتاب ٤/١٥، والهداية مع نصب الراية ٥/١٧، وتكملة شرح فتح القدير ٢٤٨/٨.

وقال زفر (۱): بما ذهبنا إليه (۲)، وهو في الصحابة قول ابن مسعود رضي الله عنه (۱). واستدل أبو حنيفة، ومن وافقه، في تفصيل المتاع وتمييزه على الفرق في المشاهدة بين يد المشاهدة بين يد المشاهدة بين يد المشاهدة على نصفه، وفي الحكم على جميعه. بدليل أن مدعياً لو ادعاه في يد المشاهدة، لم يكن له أن يدعي جميعه [إلا عليهما] (۱)، ولم يجز له (ب) أن يختص أحدهما بالدعوى دون الآخر، ولو ادعاه في يد الحكم، جاز له أن يدعي جميعه على كل/ واحد منهما. فدل على أن يد (٢٦٤/ب) المشاهدة، يد على نصفه، ويد الحكم يد على جميعه، فافترقا. فلذلك ما افترقا فيه إذا المشاهدة، [فإن يد الحكم أقوى من يد المشاهدة في استيلائهما في الحكم على جميعه، واختصاصهما في المشاهدة أقوى من يد المشاهدة في استيلائهما في الحكم على جميعه، واختصاصهما في

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>ب) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>ج) في (ك): (واستداما).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>۱) زُفَر: بضم الزاي وفتح الفاء بعدها راء: هو زفر بن الهذيل العنبري الكوفي، أحد الفقهاء والعباد من أصحاب أبي حنيفة، وأكثرهم استعمالاً للقياس، وثقه ابن معين وغيره، توفي سنة ثمان وخمسين ومائة عن ثمان وأربعين وقيل: عن اثنتين وأربعين سنة. له ترجمة في: البداية والنهاية والنهاية ، ١٣٢/١، وميزان الإعتدال ٢/١٧، ووفيات الأعيان ٢٧١/٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>۲) وبه قال عثمان البتي، وابن حزم. راجع: حلية العلماء ٢١٣/٨، والمغني لابن قدامه ٢٢١،٩ و٢١ ووراجع: المحلى ١٨/٥-٥١٩، وانظر قول زفر في مختصر الطحاوي ص٢٢٩، وقال الطحاوي: (لوبه نأخذ)).

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود الهذلي، أحد السابقين إلى الإسلام، كان ملازماً لرسول الله على المدينة سنة اثنتين وثلاثين، وله يوم مات نيف وستون سنة. تاريخ الصحابة الذين روى عنهم الأخبار ص١٤٩، دول الإسلام ٢٦/١، وسير أعلام النبلاء ٢١/١؛ ومابعدها، والبداية والنهاية ٧/١٦-١٠٠، وقول ابن مسعود رضي الله عنه ذكره ابن قدامه في المغني ٣٢٢/٩.

فلما وقع الترجيح في يد المشاهدة بين راكب الدابة وقائدها، في جعل الدابة لراكبها دون قائدها اعتباراً بالعرف (1)، كان الترجيح في يد الحكم باعتبار العرف أولى. وربما حرروا [قياساً، وقالوا: كل يد ثبت بها الاستحقاق، جاز أن يقع فيها الترجيح] ( $^{(+)}$ )، قياساً على يد المشاهدة. واستدلوا على أن الأثاث وآلته مختص بالزوج دونها، فإنه السابق إلى اقتنائه، والمنفرد بابتياعه، فصار فيه أرجح، فاختص به دونها. واستدلوا على أن الحي منهما أحق به من ورثة الميت، [بأنه] ( $^{(+)}$ ) أسبق يداً، وأقوى تصرفاً، وأظهر علماً ( $^{(+)}$ ). واستدلوا [في الجميع] ( $^{(-)}$ ) بأن الحادثة، إذا [تجاذبها] ( $^{(-)}$ ) أصلان، ألحقت بأقواهما شبهاً [بها] ( $^{(-)}$ ) كالأحكام الشرعية ( $^{(-)}$ ). ودليلنا عليهم في [الجميع] ( $^{(-)}$ ) حديث عبدالله بن عباس أن النبي ﷺ قال: ((البينة على المدعى واليمين على من أنكر ( $^{(+)}$ )).

وكل واحد منهما مع اشتراكهما في اليد مدع، ومدعىً عليه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>ب) في (ص،س): (فإنه) ولعل الصحيح ماأثبته من (س).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س،ك).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (حاذاها).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (س).

<sup>(</sup>و) في (ص): (جميع ذلك).

<sup>(</sup>١) لأنه مستعمل للدابة فكانت في يده. بدائع الصنائع ٥٥/٦، وراجع: الهداية مع نصب الراية ٥/١٨١.

<sup>(</sup>٢) راجع: اللباب في شرح الكتاب 3/10، والهداية مع نصب الراية 01/10، وتكملة شرح فتح القدير 01/10.

<sup>(</sup>٣) قال السبكي في الأشباه والنظائر: "اعتبر الشافعي رضي الله عنه قياس غلبة الأشباه وهو أن يجتذب الفرع أصلان ويتنازعه مأخذان فينظر إلى أولاهما به وأكثرهم شبهاً فيلحق به". الأشباه والنظائر للسبكي ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) فهو مدع فيما في يد صاحبه ومدعى عليه فيما في يده. (لوذلك كما إذا كان في يد اثنين دار فادعى كل واحد أنها ملكه فإنها تقسم بينهما نصفين، لأن يد كل منهما دليل ظاهر على ثبوت الملك له، وثبوت الملك قابل للتبعيض فتبعض ونحكم لكل واحد ببعض الملك جمعاً بين الدليلين من وجه). نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٤/٠٥٤.

ولأنه أثر مروي عن ابن مسعود (١)، ولم يظهر له في الصحابة مخالف، فصار كالإجماع. ولأن الإشتراك/ في اليد يمنع من الترجيح بالعرف، قياسا على يد المشاهدة. {٢٦٦/أ} ولأن ما لم يترجح به يد المشاهدة، لم يترجح به يد الحكم، كتنازع الدباغ والعطار في عطره ودباغته. ولأن ما يسقط فيه اعتبار العرف في اليد المفردة، سقط فيه اعتباره في اليد المشتركة، كالغني والفقير في اللؤلؤ والجوهر. ولو كان العرف مع اشتراك اليد معتبرا، لأوجب تتازع الدباغ والعطار في العطر والدباغة، أن يجعل العطر للعطار والدباغة للدباغ (٢). وفي تتازع الغني والفقير في اللؤلؤ والجوهر، أن تجعل للغني دون الفقير، وفي أمثال ذلك من آلات الصناع وهم لا يقولون (١)، [به] (١) فكذلك في أثاث البيت. [وهذا إلزام] (١) لا يتحقق عنه انفصال، [ولهذا] (على فيد المشاهدة تدفع جميع ما استدلوا به. فأما الجواب عما قالوه: أن يد الحكم توجب استيلاء كل واحد منهما على جميعه، استشهاداً بما ذكروه (٤) فهي: إنها دعوى نخالفهم فيها، وليس لكل واحد منهما [يد إلا على نصفه كما ليس له في يد المشاهدة يد إلا على نصفه ولا يجوز للمدعي (٤) في يد المدهمة يد إلا على نصفه ولا يجوز للمدعي (٤) في يد المشاهدة يد إلا على نصفه ولا يجوز للمدعي (٤) في يد المشاهدة يد إلا على نصفه ولا يجوز

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(</sup>ج) ليست في (ك).

<sup>(</sup>د) ما بينهما ساقط من (س،ك).

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامه ٣٢٢/٩، وموسوعة فقه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ص٥٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي -رحمه الله-: "ويقال لمن يقول: اجعل متاع النساء وللنساء ومتاع الرجال المرجال، أرأيت دباغاً وعطاراً كانا في حانوت فيه عطر ودباغ كل واحد منهما يدعي العطر والدباغ، أيلزمك أن تعطي العطار العطر والدباغ الدباغ؟ فإن قلت: إني أقسمه بينهما، قيل لك: فلم لا تقسم المتاع الذي يشبه النساء بين الرجل والمرأة، والمتاع الذي يشبه الرجال بين الرجل والمرأة مثل الدباغ والعطار". الأم ١٤٥٥-١٤٠، وانظر الرد عليهم في كتاب اختلاف العراقيين/ باب المواريث من الأم ٢٠٢/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فصل في النتازع بالأيد من كتاب الهداية مع نصب الراية ١٨١/٥ ومابعدها، وتكملة شرح فتح القدير ٢٤٨/٨، وانظر محاولة التفريق بينه وبين الإختلاف في متاع البيت بين الرجل والمرأة.

وقال الشيخ أبو سنة: "وعندي أنه ينبغي الترجيح بالعرف هنا حيث لم يظهر مانع منه". العرف والعادة في رأى الفقهاء ص١٥٦.

<sup>(</sup>٤) راجع: ص٣٣٢ ومابعدها.

{۲۲٦/ب}

وإنما يختص كل واحد منهما بدعوى نصفه (1)، كاليد المشاهدة، فبطل احتجاجهم به. [ثم لو صارت] (1) يد كل واحد منهما على جميعه [امتتع] (1) أن يكون موجباً لتفرد أحدهما ببعضه، وعكسه في يد المشاهدة أشبه، لتفرده باليد على البعض.

وأما الجواب عما استدلوا به من راكب الدابة وقائدها، فهو: أن أصحابنا قد اختلفوا فيه على وجهين: أحدهما/ أنهما [فيها] (ح) سواء (٢)، فسقط الاستدلال.

والوجه الثاني: أن الراكب أحق بها من القائد، لأن للراكب مع اليد تصرفاً، ليس للقائد (٢)، كلابس الثوب وممسكه، يكون اللابس أحق به من الممسك.

وأما الجواب عما استدلوا به من الأثاث، من سبوق يد الرجل عليه، فهو: أنها دعوى مدفوعة، لجواز أن تسبق يد المرأة عليه [بصنعته] (د)، أو ابتياع من صانعه (٤). ولأن المرأة قد ترث متاع الرجل، والرجل قد يرث متاع النساء.

[ويشتركان] (م) في ميرات متاع الرجال ومتاع النساء، فلا يكون لأحدهما عليه

<sup>(</sup>أ) في (ص): (لم)، وفي (ك): (لما إذا).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س،ك).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س).

<sup>(</sup>د) في (ك): (بصبغه).

<sup>(</sup>هـ) في (س،ك): (وإن كان).

<sup>(</sup>۱) كما لو تداعيا الدار التي يسكنان فيها. المهذب 2.00، وراجع: روضة الطالبين 2.00، وماسبق ص2.00 هامش (۵).

<sup>(</sup>٢) "لأن كل واحد منهما لو انفرد كانت له". وهو قول أبي اسحاق. انظر: المهذب ٢/٥٠٥، وحلية العلماء ٢١٢/٨.

<sup>(</sup>٣) وهو الصحيح. المهذب ٢/٥٠٤، وحلية العلماء ٢١١/٨.

<sup>(</sup>٤) الأحناف استثنوا مثل هذا، فقال التمرتاشي: "إلا إذا كان الرجل صائعاً وله أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال وأمثال ذلك، فحينئد لا يكون مثل هذه الأشياء لها، وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال". تكملة شرح فتح القدير ٢٤٧/٨، وراجع: حاشية رد المحتار ٥٦٣/٥ ومابعدها.

يد سابقة (أ)، و لا ينفرد أحدهما بمتاع جهة دون صاحبه (١).

وأما الجواب عن استدلالهم بترجيح الأحكام الشرعية، فهو: أن تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب الأشبه، لاعتبار الشبه فيه إذا انفرد (٢)، ولما كانت الأملاك لا يعتبر فيها شبه العرف في اليد المنفردة، لم يعتبر في اليد المشتركة، كما لا يعتبر في يد المشاهدة (٣).

<sup>(</sup>أ) في (ك): العبارة كما يلي: (وإن كان في ميراث متاع الرجال ومتاع النساء فلا يكون لأحدهما عليه يد كسابقه).

<sup>(</sup>١) انظر ما استشهد به الشافعي -رحمه الله- على ذلك في: الأم ٥/١٣٩.

<sup>•</sup> ويظهر لي -والله أعلم- أنه يرجع في هذه المسألة إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، ففي بعض البلدان -على سبيل المثال- يكون مهر المرأة قليلاً جداً، إن لم يكن رمزياً فقط، وبالتالي تدخل المرأة بيت زوجها وليس لها شيء من المتاع، لا ما يختص بالرجال ولا ما يختص بالنساء.

وفي بلدان أخرى: يكون مهر المرأة مالاً كثيراً، ولهذا قد يجهزها أهلها بأنواع متعددة من المتاع قد يكون من ضمنه ما يختص بالرجال.

ويوضح ذلك حال الناس في عصرنا الحاضر، فالمرأة قد تشتري ما يختص بالرجل من متاع، وسيارة وغيرها، خصوصاً وأن منهن الموظفة، وصاحبة المال، فيكون جعل ما يختص بالرجل للرجل، وما يختص بالمرأة للمرأة حكماً غير منضبط.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأشباه والنظائر للسبكي ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) لم يختلف الأحناف وغيرهم في "أخوين ساكنين في بيت واحد، أحدهما: دباغ، والآخر: عطار، فتداعيا فيما في البيت، والدار فإنه بينهما بأيمانهما، ولم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ ولا للعطار بمتاع العطر». انظر: المحلى ٨/٥٠٠، وماسبق ص٣٣٧ ومابعدها.

{\r\\]

# أ- فصل: (في تحالف الزوجين على متاع البيت، وما يحلف عليه كل منهما)

إذا ثبت ما ذكرناه [من] (أ) تساوي الزوجين في متاع البيت، تحالفا عليه عند عدم البينة، وحلف كل واحد منهما على نصفه، لأنه يحلف على ما في يده، ولا يحلف على ما في يد صاحبه(۱).

وقال أبو حنيفة: يحلف كل واحد منهما على جميعه ( $^{(1)}$ )، [ $^{(1)}$ ] وهذا فاسد/  $^{(1)}$  وهذا فاسد/  $^{(1)}$  وهذا فاسد/  $^{(1)}$  فإن اليد ما اختصت بالشيء، ومن الممتتع أن يختص كل واحد منهما بكل المتاع  $^{(1)}$ . فإن قيل: ليس يمتنع هذا كما لم يمتنع في الرهن إذا أوجب أن يكون لكل واحد من المرتهن والمستأجر يد على جميعه. قيل: يدهما في الرهن مختلفة،  $^{(1)}$  المرتهن مستوثق بالرقبة، والمستأجر مستوثق بالمنفعة  $^{(1)}$ ، ويدهما في متاع البيت متفقة، فامتنع في متاع البيت، وإن لم يمتنع في الرهن.

<sup>(</sup>أ) في (ك): (في).

<sup>(</sup>ب) ما بينهما ساقط من (س).

<sup>(1)</sup> الأم ٥/١٣٩، المهذب للشيرازي ٢/٥٠٥، وحلية العلماء ٢١٣/٨، وروضة الطالبين ٨/ ٣٦٦، وانظر الأقوال في مقدار ما يحلف عليه كل واحد من المتنازعين لدار أو غيرها في يدهما، في: أدب القضاء لابن أبي الدم ص٢٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) قال أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله- إن أبا حنيفة -رحمه الله- كان يقول: "ما كان فيه من متاع الرجال فهو للرجل مع يمين الرجل عليه للمرأة في دعواها إياه عليه، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمين المرأة عليه للزوج في دعواه إياه عليها، وما كان فيه مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه على دعوى المرأة إياه عليه". مختصر الطحاوي ص٢٢٨. وقال ابن حزم -رحمه الله-: "إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح إلا للرجال للرجل للرجل، وما لا يصلح إلا للنساء للمرأة، فأي معنى للأيمان في ذلك إذ قد ثبت أنه لمن قضوا له به، وإن كان لم يشبت له بعد، فما أحدهما أولى به من الآخر". المحلى ١٩/٨.

<sup>(</sup>٣) لأنه في يدهما، وتداعيهما فيه كتداعيهما في الدار التي يسكنان فيها/ المهذب ٢/٥٠٥، وحلية العلماء ٢/٣/٨.

<sup>(</sup>٤) فيد كل واحد منهما على شيء غير الشيء الذي عليه يد الآخر.

وإذا وجب بما ذكرناه أن يحلف كل واحد منهما على نصفه، لا على جميعه، فلها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يحلفا فيجعل بينهما ملكاً(١).

والحال الثانية: أن ينكلا فيجعل بينهما يداً (٢).

والحال الثالثة: أن يحلف [أحدهما وينكل] (أ) الآخر، فيحكم للحالف بالنصف، ويكون النصف الذي في يد الناكل ترد اليمين فيه على الحالف. فإن حلف اليمين الثانية في الرد، حكم له بجميعه ( $^{7}$ ): نصفه بيمينه على ما في يده، ونصفه بيمين الرد بعد نكول صاحبه. وإن امتتع من يمين الرد، [لم يحكم له] ( $^{(+)}$ ) إلا في النصف الذي حلف إعليه] ( $^{(-)}$ ) يمين اليد، وكان النصف الذي في يد الناكل مقرأ عليه [يدأ] ( $^{(-)}$ ). والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (كل واحد منهما وينكر).

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (س)، و(له) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱) لا فرق بين أن يكون المتاع مما يختص بالرجال أو بالنساء أو بهما معاً. وكونه يجعل بينهما ملكاً "لأنه كالدار في أيديهما أو في يد رجلين فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فتكون الدار بينهما نصفين بأيمانهما". وراجع: حلية العلماء ٢١٣/٨، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ٤/٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) لتساوي يدهما عليه و لا مرجح. راجع المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) راجع: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيئمي ٤/٣٦٥، ونهاية المحتاج ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٤) لأن المذهب أنه لا يقضى على الناكل بنكوله، بل لا بد من يمين المدعي والمسماة يمين الرد. راجع: أدب القاضي لابن القاص ٢٧٦/١، والمعاياة ص٣٣٤.

#### باب أخذ الحق ممن يمنعه إياه

#### ٤١- مسألة: (من استحق عيناً فله أخذها ممن يمنعه إياها)

قال الشافعي رضي الله عنه: (لو [إذا] (أ) كانت هند (۱) زوجة / أبي سفيان (۲) وكانت {۲٦٧ /ب} القيمة على ولدها لصغرهم بأمر زوجها، فأذن [لها] (ب) رسول الله على لما شكته إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف (۲)، فمثله الرجل يكون له الحق على الرجل، فيمنعه إياه، فله أن يأخذه من ماله حيث وجده الله آخر الباب (٤).

<sup>(</sup>أ) في النسخ الثلاث ولعل الصحيح عدم وجودها كما في المختصر.

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>۱) هند بنت عتبة بن ربيعة وأم معاوية رضي الله عنه، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حرب وما فعلته بحمزة رضي الله عنه يوم أحد مشهور، وقولها أثناء مبايعتها للرسول على أخذه العهد على النساء بأن لا يزنين: ((أوتزني الحرة)) مشهور يدل على أنها ذات أنفة، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه. وورد أنها بقيت إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. تاريخ الصحابة الذين روي عنهم ص٢٥٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤/٤٢٤ ومابعدها، والإصابة ٤/٤٢٤ ومابعدها،

<sup>(</sup>۲) هو صخر بن حرب بن أمية، أحد الأشراف، مشهور بكنيته واسمه. رأس قريش في حربها مع رسول الله على أحد والخندق. أسلم عام الفتح، وهو والد أم حبيبة أم المؤمنين ومعاوية أمير المؤمنين، وهو أسن من النبي على بعشر سنين، بحسب الإختلاف في سنة موته، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه بالمدينة سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وثلاثين، وقيل سنة أربع وثلاثين. تاريخ خليفة ص٩٧، وتاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار ص٣٦، والإصابة ٢٨/١٠ ومابعدها، و المغني في الإنباء عن غريب المهذب ٢/٨٨١-١٨٩، وتهذيب الاسماء واللغات ٢/٩٢٠-٢٤، ودول الإسلام ٢٥٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر نص الحديث ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) وتتمة الباب (بوزنه أو كيله، فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم، فإن لم يجد له مالأ باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه، فإن قيل فقد روي عن رسول الله في: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)). قيل: أنه ليس بثابت ولو كان ثابتاً لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه وإنما الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي، فليس لي أن أخونه بأخذه ما ليس لي وإن خانني). مختصر المزني -مع الأم- ٢٣٥٥٩، وراجع: الأم

وهذا صحيح. وهو أن يكون لرجل على رجل دين، فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون على مقر وملئ يقدر على أخذه [منه] (أ) متى طالبه به، فلا يجوز لصاحب الدين أن يأخذه من مال الغريم بغير إذنه، وإن أخذه كان آثماً، وعليه رده، وإن كان [من] (ب) جنس دينه. لأن لمن عليه [الدين] (ع) أن يقضيه من أي أمواله [شاء] (د)، ولا يتعين في بعضه. ويجري على آخذه حكم الغاصب، عليه أن يرد ما أخذه (۱). وله أن يطالب بما وجب له، ولا يكون قصاصاً، لأن القصاص يختص بما في الذمم، دون الأعيان. والضرب الثاني: أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه، [عفواً] (م) (۱) فهو [على ضربين] (و): أحدهما: أن يقدر على أخذه منه بالمحاكمة.

والثاني: أن يعجز عنه. فإن عجز عن أخذه منه بالمحاكمة، وذلك من أحد وجهين: إما لإمتناع الغريم بالقوة، وإما لجحوده مع عدم البينة. فيجوز لصاحب  $[lurun ]^{(i)}$  أن يأخذ من مال غريمه قدر دينه  $[uu^{\dagger}]^{(5)}$ ، بغير علمه. فإن قدر عليه من جنس حقه، لم يتجاوز إلى غيره. وإن لم يقدر عليه من جنسه، جاز أن يعدل إلى غير جنسه، سواء  $\{777\}$  كان من جنس الأثمان، أو من غير جنسها[7].

<sup>(</sup>أ) ليست في (س،ص).

<sup>(</sup>ب) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س،ص).

<sup>(</sup>د ) ليست في (س).

<sup>(</sup>هـ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>و ) في (ك): (ضربان).

<sup>(</sup>ز) في (ص): (اليد).

<sup>(</sup>ح) في (س،ص): (سوا).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهذب ۲/۲۰۶، والتنبيه ص٣٥٥، وروضة الطالبين ٢٨٢/٨، و مغني المحتاج ١٠١/٦، ونهاية المحتاج ٣٣٤/٨.

<sup>(</sup>٢) عفواً: أي سهلاً. طلبة الطلبة ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي -رحمه الله-: (إن سنة رسول الله ، ثم إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه الله الأم ١٤٨٥- ١٤٩، وراجع إن شئت: الإشراف لابن المنذر ٢٦٦/١، والأشباه والنظائر للسبكي ٢٨٦٦.

وإن قدر صاحب الدين على أخذه بالمحاكمة، وعجز عنه بغير المحاكمة، وذلك لأحد وجهين: إما لمطله مع الإقرار، أو لإنكاره مع وجود البينة (۱)، فهو على ضربين: أحدهما: أن يقدر على أخذ دينه سرأ من جنسه، فيجوز  $[Lab]^{(1)}$  أخذه منه بغير علمه، لأن  $[Lab]^{(1)}$  إلى المحاكمة عدوان من الغريم (r).

والضرب الثاني: أن لا يقدر على أخذه، إلا من غير جنسه، ففي جواز أخذه  $[m l]^{(3)}$  بغير علمه وجهان: أحدهما: يجوز، تعليلاً بما ذكرناه من عدوان الغريم، وهو قول من زعم أن لصاحب الدين أن ينفرد ببيعه من غير حاكم (7). والوجه الثاني: ليس له أخذه [منه] (4) إلا بالمحاكمة، لقدرته عليه بما يزول عنه [التهمة] (4) وهو قول من زعم

<sup>(</sup>أ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>ب) في (س): (إخراجه).

<sup>(</sup>ج) ليست في (س)·

<sup>(</sup>د ) ليست في (ك).

<sup>(</sup>هـ) في (ص،ك): (الهم).

<sup>(</sup>۱) تسوية المصنف هنا بين المماطل المقر والمنكر مع وجود البينة تبعه فيها النووي -رحمه الله- في الروضة، ولكن الغزالي -رحمه الله- في الوجيز قال: (وإن كان حقه ديناً ومن عليه مقر مماطل فلا بد من رفعه). فمقتضى قوله هنا أنه لا يجوز الإستقلال بأخذ حقه مع القدرة على رفعه إلى القاضي.

أنظر: الوجيز ص٤٥٢، روضة الطالبين ٢٨٢/٨-٢٨٣ وفيه ذكر النووي وجهان: أصحهما جواز الإستقلال.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ومغني المحتاج 1/1 - 3، ونهاية المحتاج 1/7 - 3.

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي سعيد الاصطخري، والمذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب. حلية العلماء ٨/٢١٧، كفاية الأخيار ص٢٤٧، وقال الفيروزباذي الشيرازي في المهذب: (وهو المذهب: أنه يبيع المال بنفسه لأنه يتعذر عليه أن يثبت الحق عند الحاكم، وأنه ممتنع من بيعه فملك بيعه بنفسه). المهذب ٢/٢٠٤، حلية العلماء ٨/٢١٧. وانظر رد الشافعي حرحمه الله- على من منع ذلك في الأم ٥/١٤٩، وفي قواعد الأحكام لعز الدين بن عبدالسلام ٢١٧/٣ (أولو كان بغير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه). وقال النووي حرحمه الله-: (هذا إن كان القاضي جاهلاً بالحال، ولا بينة للآخذ، فإن كان القاضي عالماً، فالمذهب أن لا يبيعه إلا بإذنه). ووضة الطالبين ٨/٢٨٤، وراجع: مغني المحتاج ٢/٣٠٤، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢١٤.

أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه إلا بالحاكم (۱)، فهذا شرح مذهبنا. وقال أبو حنيفة: (إن قدر على أخذ دينه إذا لم يصل إليه من غريمه، أن يأخذه من جنسه، جاز له أن يأخذ شيئاً من ماله. وكذلك لو كان دينه در اهم، [فوجد دنانير، أو دنانير فوجد در اهم] (۱) لأنها من جنس الأثمان وإن تتوعت (۲). وإن لم يقدر عليه إلا من غير جنسه من الأمتعة والعروض، لم يكن له أخذه (۱)، إحتجاجاً بما روي عن النبي الله أنه قال: ((لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه في الله المرء مسلم إلا بطيب نفس منه في الله المرء مسلم إلا بطيب نفس منه في الله المرء مسلم الله بطيب نفس منه الله المرء الله المرء مسلم الله بطيب نفس منه الله المرء الله المرء مسلم الله المرء المراء المراء الله المراء المراء الله المراء المراء الله المراء الله المراء الله المراء الله المراء المراء المراء الله المراء الله المراء ا

<sup>(</sup>أ) ما بينهما ساقط من (ص).

<sup>(</sup>۱) هذا القول خلاف المذهب كما سبق بيانه ولكنه قول لبعض الشافعية. راجع: المهذب ٢/٢٠٤، وحلية العلماء ٨/٢١٥، ومغني المحتاج ٢/١٠٤، ونهاية المحتاج ٨/٣٣٥، وقليوبي وعميره ٢٣٥/٤، وكفاية الأخيار ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: مختصر الطحاوي ص٣٥٨، وروضة القضاة وطريق النجاة ٢٣٦/١ وفيه: (وقالوا جميعاً: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذه بحقه). وانظر: اللباب في شرح الكتاب ٢/٢٧-٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) شرح أدب القاضي الخصاف ص٢٢٤، وقال السمناني في روضة القضاة وطريق النجاة (٣) شرح أدب القاضي الخصاف عندنا إلا برضاه).

<sup>(</sup>٤) خرجه بهذا اللفظ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه عن النبي ي الإمام أحمد في مسنده ٥/٧٧، والدارقطني في سننه ٢٦/٣ حديث ٢٩، وفي سنده على بن جدعان كما في تلخيص الحبير ٣/٣٤، ورواه الدارقطني أيضاً من حديث أنس ١٦/٣/١٩ وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. وأورد له طريقاً أخرى عن أنس وفيها داود بن الزبرقان متروك. انظر ما قاله المعلق في الحاشية ٣/٣٦، ونصب الراية ٥/٣٠٤، ورواه أيضاً البيهقي في سننه ٢٦/١٠.

ومن حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم". رواه الإمام احمد ٥/٥٢٤، والبيهقي ٦/٠٠١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠٠/٤: (رواه احمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح)، وصححه ابن حبان حديث رقم ١١٦٦٠.

ومن حديث عمرو بن يثربي بلفظ: ((لا يحل لامريء من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه)). رواه أحمد في مسنده ٣/٢٦/، والبيهقي ٣/٧٦، والدارقطني ٣/٢٦/، قال الزيلعي في نصب الراية ٥٠/٢٦: (إسناده جيد)، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٣/٣٤: وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.

[وبرواية أنس وأبي هريرة] النبي النبي الله أنه قال: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (١)).

(أ) ساقطة من (ك).

(١) هذا الحديث ورد من طرق متعددة:

- فأما رواية أنس فقد أوردها ابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد الرملي فقال: لا يرويه عن ابن شوذب غير ابن سويد، وهو منكر الحديث عن أبي الحصين، وقد اتهم ابن سويد بأنه ضعيف وليس بشيء وكان يسرق الحديث. الكامل لابن عدي ١/٤٥٣ ومابعدها، ورواه الحاكم في "المستدرك" ٢٩١٤/٢٨/٤، شاهداً لحديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني في سننه ٢٩١٤/٢٨/٢.
- وأما المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه شريك، وقيس بن الربيع عن أبي صالح. قال أحمد: قيس بن الربيع ضعيف، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به لكثرة أوهامه. معرفة السنن والآثار ٣٨٠/١٤. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة، أخرجه أبوداود ٣٨٠/٢٩٠/، والدارمي ٢٥٩٧/٣٤٢/٢، ورواه الترمذي.

انظر: تحفة الأحوذي 3/97 ومابعدها/حديث 1747، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الحاكم في المستدرك حديث شريك عن أبي الحصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وكذلك شاهده ووافقه الذهبي. المستدرك 1773، وهو عند الطحاوي في مشكل الآثار 1777 ومابعدها، ومختصر اختلاف العلماء 1777 وفيه قوله: ((و هذا لايحتج به)).

قال الشافعي -رحمه الله- في رده على من استدل بهذا الحديث من الحنفية: «هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث منكم». الأم ٥/٩٠٠.

وقال الزيلعي في نصب الراية ٥/ ٢٥١ قال ابن القطان: (والمانع من تصحيحه أن شريكاً، وقيس بن الربيع مختلف فيهما). وقال ابن الجوزي بعد أن أورد طرق الحديث المتعددة: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح). العلل المتناهية ٢/٣٠٢.

وقد ذكره البيهقي وشواهده وبين أن إسناد كل منها لا يخلو من شيء، بعضهما في حكم المنقطع والآخر فيه ضعيف أو مجهول. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٠٧٠-٢٧١.

وقد خالفه مؤلف الجوهر النقي وذكر أقوال العلماء في قيس بن الربيع وشريك ثم نبه إلى تحسين الترمذي له وسكوت أبي داود عنه وهذا يدل على أنه حسن عنده. الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ١٠/٠٧٠-٢٧١، وقال الألباني بعد أن أورد هذا الحديث وشواهده: ((الحديث حسن لإقتران شريك وقيس بن الربيع في روايته، وصحيح لغيره لوروده من طرق أخرى)). سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٨٠٧.

ولأنه مالُ . لا يجوز/ [لآخذه] (أ) أن يتملكه ، فلم يجز أن يأخذه ، قياساً على ما في يد { ٢٦٨/ب} الغريم من رهون وودائع . ولأنه إذا أخذه من غير جنس حقه ، لم يخل [إما أن يأخذه ليتملكه] (ب) أو يبيعه . فلم يجز أن يتملكه ، لأنه من غير جنس حقه . ولم يجز أن يبيعه ، لأنه لا ولاية له على بيعه . فبطل أن يكون [له] (ج) حق في أخذه (۱) . ودليلنا : ما روي عن النبي على أنه قال : (الصاحب الحق يد ومقال)) (د) (۱) . فكانت اليد على العموم . وروى الشافعي : عن عياض (۱) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

<sup>(</sup>أ) في (ك): (لأحد).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (أن يأخذه انه يملكه).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>د) في (ص): (إن لصاحب الحق يدا ومقالاً).

<sup>(1)</sup> قال أبو جعفر الطحاوي بعد أن أورد روايات الحديث الذي استدلوا به هنا: (ففي هذا الحديث ما يمنع من كان له على رجل دين، فأودعه مثله، أو قدر على مثله بغير إيداع منه إياه، أن يأخذه قضاء من دينه عليه المشكل الآثار ٢/٢٣٢. ولكن بعض متأخري الحنفية أفتوا بجواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان نظراً لتغير الناس ومداومتهم على العقوق وعدم أداء الحقوق. حاشية رد المحتار ٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ومسلم بلفظ: ((... دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً)). فتح الباري ٥٤/٧٢/كتاب الإستقراض/ باب استقراض الإبـل/٢٣٩٠، ومسلم ٥٤٥/باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه. وهو في مسند الإمام احمد ١٩/٦٤/١٩٨٩. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار -مطبوع مع إحياء علوم الدين- ١٥٢/٣: (متفق عليه من حديث أبي هريرة).

وأورد بن عدي في الكامل في الضعفاء ٢٢٨١/٢٧٨ حديثاً عن أبي عيينة الخولاني قال: قال رسول الله والصاحب الحق اليد واللسان))، وقال: في سنده محمد بن معاوية أبوعلي النيسابوري، وهو ليس بنقة متروك الحديث.

ورواه الدار قطني بمثله عن مكحول عن النبي على. وهو مرسل. انظر: نصب الراية ٥/٥٣٠، ولم أجده بلفظ المصنف. قال الحافظ: (الصاحب الحق مقال): أي صولة الطلب وقوة الحجة، لكن مع مراعاة الأدب المشروع. فتح الباري ٥/٣٧.

<sup>(</sup>٣) لعل الصحيح عن أنس بن عياض. انظر: الأم ١٢٧/٥، ومسند الشافعي -مع الأم- ٤٨٠/٩، والسنن المأثورة للشافعي ص ٣٨٨ حديث رقم ٥٣٥.

أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح (١)، وأنه لا يعطيني ما يكفيني، وولدي، إلا ما أخذت منه سراً. فقال النبي على: ((خذي (١)\* ما يكفيك وولدك بالمعروف))(٢). [ولأن] (ب) من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله، فدل على جواز أخذه من غير جنسه، ومن جنسه، ولأن من جاز له أخذ دينه من جنسه، جاز له (٤)، مع تعذر الجنس أن يأخذه من غير جنسه (٣)، قياساً على أخذ الدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم. ولأن ما جاز أن يقضي منه دينه، جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه إذا امتنع بحسب [الممكن] (د)، قياساً على المحاكمة (٤).

<sup>(</sup>أ)\* في (ص): (من ماله).

<sup>(</sup>ب) في (س،ص): (ولهما).

<sup>(</sup>ج)\* في (ك): (أخذه).

<sup>(</sup>د) في (س): (أنهم)، وفي (ص): (المكفئة).

<sup>(</sup>۱) (رجل شحيح): الشح: أشد البخل. وقيل هو البخل مع الحرص. وقيل: الشح أن يبخل بمال الغير، تقول: شحَّ يشحُّ بالكسر - شحاً بالفتح، فهو شحيح، والاسم: الشح. وقيل فيه أيضاً: شحَّ يَشَحُّ بالفتح. المغني في الإنباء عن غريب المهذب ١/٦٨٦، والمصباح المنير ١/٣٠٦، ولا يستدل من هذا أن هنداً أرادت وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه. وهذا لا يستلزم البخل مطلقاً. قاله الحافظ نقلاً عن القرطبي. فتح الباري ٩/٥٣٥، وراجع: فتح العلام ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي -رحمه الله- في: الأم ٥/١٢٧، وهو في مسنده -مطبوع مع الأم- ٤٨٠/٩، وفي السنن المأثورة ص ٣٨٨ حديث رقم ٥٣٥ بنفس السند، وأورده أيضاً عن سفيان بن عيينة بنحوه. الأم ٥/١٢٦-١٢٧، ومسنده ٤/١٧٤/ من كتاب أحكام القرآن، والحديث رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة.

انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٤/كتاب البيوع/باب ٩٥/ص١٥/حديث ٢٢١، وذكر الحافظ أطرافه في كتاب وذكر الحافظ أطرافه في كتاب الأقضية. باب قضية هند ١٢٩/٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) على الأصح. الغاية القصوى ٢/٢٩/١، وراجع: حاشية إعانة الطالبين ٢/٤١، وكفاية الأخيار ص٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ما ذكره الشافعي -رحمه الله- في احتجاجه على من خالفه في جواز أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه وإن كان من غير جنسه في الأم ١٤٨/٥ ومابعدها. وانظر ترجيح ابن المنذر لهذا القول في الإشراف ٢٦١/١-٢٦٢.

فإن قيل: فالحاكم يجبر على البيع، ولا يبيع عليه (١). قيل: عندنا يبيع عليه [في] (١) دينه إذا امتنع من بيعه سواء كان ماله عروضاً، أو عقاراً (١). وحكي عن أبي حنيفة: أنه منع من بيع العقار في الديون (١) وهو عندنا مبيع عليه في الحالين جبراً، لأن  $\{779\}$  جميع الديون تقضى من جميع الأموال، كدين الميت (٤).

وأما الجواب عن [قولهم]<sup>(ب)</sup>: ((لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه)) فهو: أن حمله على أن لا يدفع صاحب الدين من دينه و هو مظلوم، أولى من حمله على من عليه الدين، و هو ظالم.

وأما الجواب عن قوله  $\frac{2}{3}$ : ((أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك (٥)) فهو: أن الأمانة هي الوديعة [تؤدى (-1) إلى مالكها (٦)، وليس مال الغريم وديعة [فلا (-1)يكون أمانة.

<sup>(</sup>أ) في (ص): (من).

<sup>(</sup>ب) لعل الصحيح (عن: قوله).

<sup>(</sup>ج) في (ص): (ترد).

<sup>(</sup>د) ساقطة من (س،ك).

<sup>(</sup>۱) هذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-. انظر: اللباب في شرح الكتاب ۷۲/۲، والهداية مع نصب الراية ٥/٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر في الذي عليه الدين وكان موسراً: "إن كان موسراً مانعاً لماله، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه، وقضي ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج ما عليه". الإشراف لابن المنذر ١٤٦/١. وبمثل قول الشافعية هنا قال صاحبا أبي حنيفة. انظر: اللباب في شرح الكتاب ٧٣/٢، والهداية مع نصب الراية ٥٣٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) قال الطحاوي -رحمه الله-: (قال أبو حنيفة: لا يباع على المدين شيء من ماله، ويحبس حتى يبيع هو، إلا الدراهم والدنانير، فإنه يباع عليه بالدين بعضها ببعض النظر: مختصر اختلف العلماء ٣٩٦/٣، وراجع: الهداية مع نصب الراية ٣٨٣/٥، وتكملة شرح فتح القدير ٣٨٣/٩ وفيه: أن أبا حنيفة كان لا يجوز بيع القاضي على المديون في العروض. وانظر: شرح أدب القاضى الخصاف ص٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) قال النووي - رحمه الله-: "ويبيع أولاً ما يخاف فساده، ثم الحيوان، ثم سائر المنقولات، ثم العقار، ويباع كل شيء في سوقه". روضة الطالبين ٣٧٧/٣، وانظر: المهذب ٢٥/١، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. انظر: اللباب في شرح الكتاب ٧٣/٢، والهداية مع نصب الراية ٥/٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) تخريجه ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) قال تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها... ﴿ سُورة النساء آية ٥٨، قال القرطبي: «الآية شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة... وأمهاتها في الأحكام: الوديعة واللقطة والرهن والعارية الجامع لأحكام القرآن ١٢٦/٥، وراجع: سبل السلام ١٤١/٣.

وقوله على: ((ولا تخن من خانك)) فليس مستوفي حقه خائناً، فلم يتوجه إليه الخطاب<sup>(۱)</sup>. فإن قيل: فما معنى الخبر؟ قيل: يحمل معناه مع ضعفه عند أصحاب الحديث<sup>(۲)</sup>، على أحد وجهين: إما على الأعراض إذا هتكت، والحقوق إذا أبطلت.

وإما على الودائع إذا جحدت ثم أديت.

وأما قياسه على ما في يده من رهون وودائع، فتلك لا يملكها، فلم يجز أن تؤخذ في دينه، وهذا ماله، فجاز أن يؤخذ من دينه.

وأما الجواب عن استدلالهم [بالتقسيم] (أ) في أخذه ملكاً أو مبيعاً، [فهو أن تقسيمه، يوجد] (ب) في أخذ الدراهم عن الدنانير، والدنانير عن الدراهم، ولا يمنع جوازه (۳)، فكذلك في غيره (٤)، على أن [لنا] (5) في البيع (٤) ما سنذكره (٥).

<sup>(</sup>أ) في (س): (بالقسمة).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (فإنه ينقسم يؤخذ).

<sup>(</sup>ج) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>د)\* في (س): (على).

<sup>(</sup>۱) قال السَّافعي -رحمه الله-: "فتأدية الأمانة فرض، والخيانة محرمة، وليس من أخذ حقه بخائن". الأم ٥/٩ ١٤، وبمثله قال ابن حزم في المحلى ٤٩٣/٦.

<sup>(</sup>٢) أورد ابن حزم -رحمه الله- هذا الخبر بطرقه المتعددة عند ذكره لحجة الطوائف المخالفة تم قال: (ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا- وكل هذا لا شيء..)، وبعد ذلك بين أن سند كل منها لا يخلو من مقال. المحلى ٢٥/٦، وانظر تخريجه ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) لأن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: (للو أن رجلاً ثبت لإنسان عليه دراهم فامتنع من دفعها إليه وله دنانير بعت عليه دنانيره بدراهم ودفعت إلى صاحب الدراهم حقه). شرح أدب القاضي الخصاف ص٢٣٣، وراجع: مختصر اختلاف العلماء ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر قول الشافعي -رحمه الله- في باب الحجة على من خالفنا من كتاب النفقات. الأم ٥/٨٤٠ ومابعدها، وأدب القاضي لابن القاص ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ماسبق ص٣٤٩، وما سيأتي ص٣٥٢ ومابعدها.

## أ- فصل: (في أنه لا يأخذ غير جنس حقه إن قدر عليه)

<sup>(</sup>أ) في (ص): (تقدر).

<sup>(</sup>ب) في (ك): (جنسك).

<sup>(</sup>ج) ما بين المعكوفتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>د) في (س): (وعدل إلى غير جنسه)، وفي (ص): (فإن رأى جنس حقه وعدل إلى غير جنسه).

<sup>(</sup>هـ) ما بينهما ساقط من (س،ص).

<sup>(</sup>١) قال النووي -رحمه الله-: "ولا يأخذ غير الجنس مع ظفره بالجنس". روضة الطالبين ١٨٢/٨، وراجع: مغني المحتاج ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>٢) إن وجد أحد النقدين لم يعدل إلى غيره، لأنه بالنقدين يشتري جنس حقه. مغني المحتاج ٢/١٠٤، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الخطيب الشربيني: (لوقال البلقيني: أما المأخوذ من الجنس، فإنه يضمنه ضمان يد قطعاً لحصول ملكه بالأخذ عن حقه). مغني المحتاج ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) راجع: قواعد الأحكام ٣١٧/٢، والأشباه والنظائر للسبكي ٢٨٦/٢، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٣٣٥، وكفاية الأخيار ص٧٤٦.

<sup>(°)</sup> قال الإمام أبوعبدالله المروزي نقلاً عن طائفة من أهل العلم: (إذا ذهب المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن، ودين المرتهن ثابت على حاله، وسواءً ما ظهر هلاكه وما خفي. وهذا قول الشافعي، واحمد بن حنبل، وأبي ثور، وعامة أصحابنا. اختلاف العلماء ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الوجه في: المهذب للفيروزباذي الشيرازي ٢٠٦/٢، وحلية العلماء ٢١٨/٨، و مغني المحتاج ٢٠٣/٦، وفيه: (او الثاني -أي الوجه الثاني - لا يضمنه من غير تفريط لأنه أخذه للتوثق، والتوصل إلى الحق كالمرتهن، وإذن الشارع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك).

{1/44.}

والوجه الثاني: أن يده ضامنة لما أخذه قبل بيعه، وبعده بخلاف الرهن، لأن الرهن عن مراضاة، وهذا عن إجبار. فعلى هذا، إن تلف في يده كانت قيمته قصاصاً عن دينه إذا تجانسا على الصحيح من المذهب(۱). وإذا كان ما أخذه باقياً، لم يكن له أن يستبقيه في يده رهناً، لأن الرهن عقد لا يتم إلا عن مراضاة ببذل وقبول. فإن استبقاه مع القدرة على بيعه، وأخذ حقه من ثمنه، ضمنه (۲) وجها واحداً (۱)، ولا يجوز أن يتملكه من غير بيعه (أ). فإذا أراد بيعه في حقه فلاصحابنا فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أكثرهم: يجوز أن يتولى بيعه بنفسه (۱)، لتعذر بيع الحاكم له إذا تعذرت البينة (۱).

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: "لا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه"، لامتناع أن يتفرد ببيع ملك غيره في حق نفسه، كالرهن، ويتوصل إلى بيع الحاكم له، بأن يأتمن عليه رجلاً، ويحضره إلى الحاكم، ويدعي عليه أن له ديناً على غريم: وقد اؤتمن هذا على ما في يده أن يبيعه في ديني، وأسأل إلزامه بيع ذلك، وإلزامه قضاء ديني من ثمنه. ويعترف [الحاضر](ا) بما ادعاه من الدين، وائتمانه على ما بيده،

<sup>(</sup>أ) في (س): (الحاكم).

<sup>(</sup>۱) انظر: المراجع السابقة، وذكر النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين ٢٨٤/٨ بعد ذكره للوجهين أن أصحهما الضمان، وراجع: الغاية القصوى ٢/٢٩/١، ومغني المحتاج ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) إن تلف.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الخطيب في مغني المحتاج، ونسب هذا القول للمصنف والروياني. مغني المحتاج ٢/٣٠٤، وراجع: الوجيز ص٤٥٢، ونهاية المحتاج ٣٣٧/٨.

<sup>(</sup>٤) لأنه من غير جنس ماله. المهنب ٢/٢٠٤، وراجع: حلية العلماء ٢١٧/٨، ومغني المحتاج ٢٠٣٦، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢/٤.

<sup>(°)</sup> قال العز بن عبدالسلام: (ولو كان بغير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه، فقد قام في قبضه مقام قابض ومقبض، وقام في بيعه مقام وكيل وموكل، وقام في أخذ حقه مقام قابض ومقبض فهذه ثلاث تصرفات أقامه الشرع في كل واحدة مقام اثنين). قواعد الأحكام ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) ما ذكره الماوردي -رحمه الله- في هذا الوجه هو المذهب. راجع: المهذب <math>1/7.03، وحلية العلماء 1/7/7، والوجيز 1/7/7، وروضة الطالبين 1/2/7 وفيه: «... هذا الوجه أصبح الوجهين عند الجمهور».

ليباع في دينه. فيأمر الحاكم ببيعه، ولا يلزمه أن يسأله الحاكم مع يده واعترافه عن جملة الدين، [ومن](ا) له ملك العين. فيصح البيع بإذنه، ويصل صاحب الدين إلى حقه من ثمنه.

وقد حكى عن أبي على بن أبي هريرة غير هذا، وأنه يتوصل إليه، بأن يدعى الدين على المدفوع ذلك إليه ويوافقه على إقراره، وأن ما بيده ملكه حتى يأمره الحاكم ببیعه (1). وهذا كذب صراح. والأول:  $[ تمحل ]^{(+)(1)}$  محتمل، [ وذكر صريح الكذب،حرام](ح) وكراهة [التمحل]() الموضوع يتنزه عنه أهل الورع والتحرج فدعت الضرورة إلى استعمال الوجه الأول. [وبالله التوفيق] (هـ)(٣).

<sup>(</sup>أ) ساقطة من (س،ك).

<sup>(</sup>ب) في (ص): (تحمل)، وفي (ك): (محال).

<sup>(</sup>ج) في (س،ص): (وحظر الكذب).

<sup>(</sup>د ) في (ك): (التحيل).

<sup>(</sup>ه) في (ك): (وا لله أعلم بالصواب).

<sup>(</sup>١) حلية العلماء ٢١٧/٨، وقد ذكر هذا الوجه الفيروباذي الشير ازي في المهذب دون أن ينسبه إلى أحد. المهذب ٢/٢٠٤، وكذلك النووي -رحمه الله- في الروضة ٢٨٤/٨، وعقب على ذلك بقوله: (او هذا إرشاد إلى الكذب من الطرفين ... اا.

<sup>(</sup>٢) المَحْلُ: المكر، والكيد، والغبار، والشدة، والجدب، وانقطاع المطر. وتمحل له: احتال، ورجل محل: أي ذو كيد.

والمحال، ككتاب: الكيد، وروم الأمر بالحيل، والتدبير، والمكر، والقدرة، والجدال، والعذاب، والعقاب، والعداوة، والمعاداة. النهاية في غريب الحديث ٣٠٣/٤-٣٠٤، والقاموس المحيط ص ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (ص) ما نصه: (تم الجزء المبارك بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ومنه على يد كاتبه العبد الفقير المعروف بالزلل والتقصير علي بن عبدالله بن محمد الشافعي مذهباً السيوطى بلدأ رحمه الله ومن ترحم عليه وعلى جميع المسلمين.

# الفهارس العالة

# أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| الصفحة          | رقمها | السورة   | رقمها     | الآيـــــة                                           | م |
|-----------------|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------|---|
| 71,00           | ۲     | البقرة   | 7.7       | ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾                       | ١ |
| ٣٢              | ٣     | ال عمران | <b>YY</b> | ﴿ إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ﴾ | ۲ |
| 0               | 0     | المائدة  | **        | ﴿ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق إذا قربا قرباناً     | ٣ |
|                 |       |          |           | فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخر ﴾                 |   |
| 707,757         | 0     | المائدة  | 0.        | ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَةُ يَبِغُونَ ﴾              | ٤ |
| 771             | ٩     | التوبة   | ٤,٠       | ﴿ وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي         | 0 |
|                 |       |          |           | العليا ﴾                                             |   |
| ۸٥              | ١٢    | يوسف     | ٦٦        | ﴿ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله         | ٦ |
|                 |       |          |           | لتأتونني به ﴾                                        |   |
| 777,707         | ١٧    | الاسراء  | 77        | ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾                         | ٧ |
| <b>٣٣.,٣٢</b> ٧ | ٣٦    | یس       | ۲         | ﴿ لتنذر قوماً ما أنذر اباؤهم ﴾                       | ٨ |
| ۸۲              | ٣٨    | ص        | ۲٦        | ﴿ يداود إنا جعلنك خليفة في الأرض فأحكم بين           | ٩ |
|                 |       |          |           | الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل             |   |
|                 |       |          |           | الله ﴾                                               |   |

| الصفحة          | رقمها         | السورة   | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | م  |
|-----------------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>٣</b> ٢٩,٣٢٧ | ٤٣            | الزخرف   | 77    | ﴿ إِنَا وَجِدِنَا وَإِبَا عَلَى أَمَّةً وَإِنَا عِلَى وَاثْرِهِمِ   | ١. |
|                 |               |          |       | مهدون ﴾                                                             |    |
| 775             | ٤٩            | الحجرات  | ١٣    | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْثَى ﴾  | ١١ |
| 777             | ٥٢            | الطور    | 71    | ﴿ والذين عَآمَنُوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم                | ١٢ |
|                 |               |          |       | ذريتهم ﴾                                                            | -  |
| ٥,              | ٦٥            | الطلاق   | ۲     | ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾                                            | ١٣ |
| 777             | <b>&gt;</b> ٦ | الانسان  | ۲     | ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسِنِ مِنْ نَطْفَةً أَمْشَاحِ نِبِتَلِيهِ ﴾ | ١٤ |
| <b>۲</b> 7۷,۲0۳ | ۸۲            | الانفطار | Å     | ﴿ فِي أي صورة ما شاء ركبك ﴾                                         | 10 |
| <b>۲7</b> £     | ٨٦            | الطارق   | V-0   | ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء دافق.                           | ١٦ |
|                 |               |          |       | يخرج من بين الصلب والترائب ﴾                                        |    |

# ثَانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار

|        |                                       |                                               | I  |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| الصفحة | نوعــــه                              | الحديث أو الأنسر                              | م  |
| 177    | حديث عن أبي سعيد الخدري وغيره من      | (اتقوا فراسة المؤمن)                          | ١  |
|        | الصحابة رضي الله عنهم                 |                                               |    |
| 79     | أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه   | ((احتكم علي رضي الله عنه ويهودي إلى شريح))    | ۲  |
| 797    | أثر عن زيد بن أرقم                    | (اختصم إلى علي رضي الله عنه ثلاثة في ولد      | ٣  |
|        |                                       | امرأة وقعوا عليها في طهر واحد فأقرع بينهم     |    |
|        |                                       | ((•••                                         |    |
| ٣٤٦    | حديث عن أنس وأبي هريرة رضي اللـــه    | ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خاتك))  | ٤  |
|        | عنهما                                 |                                               |    |
| 77.    | حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي         | ((إذا غلب ماء الرجل))                         | 0  |
|        | الله عنها                             |                                               |    |
| 44     | أثر عن عمر رضي الله عنه               | ((آس بين الناس في وجهك، وعدلك))               | ٦  |
| ۲۸     | حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي         | ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم))                | ٧  |
|        | الله عنها، وغيرها من الصحابة رضوان    |                                               |    |
|        | الله عليهم                            |                                               |    |
| 779    | حديث عن عائذ بن عمر المزني وغيره      | ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه))                | ٨  |
|        | مرفوعاً، وعن ابن عباس رضي الله        |                                               |    |
|        | عنهما موقوفاً                         |                                               |    |
| ٣      | حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما       | ((البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)) | ٩  |
| ٤      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ((البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر إلا |    |
|        | ·                                     | في القسامة))                                  |    |
| 701    | أثر عن علي رضي الله عنه               | -                                             | ١١ |
| 72     | حديث عن وائل ابن حجر عن أبيه          | ((ألك بينة؟ قال: لا. فقال: لك يمينه))         | 17 |
|        | حديث عن الأشعث بن قيس رضي الله        | " (رأك بينة؟ قلت: لا فقال اليهودي: ((احلف))   | 17 |
| 77     | عنه                                   | <u>.</u>                                      |    |

| الصفحة | نوعـــه                              | الحديث أو الأثـر                              | م   |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 7 £ 9  | حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي        | ((ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر إلى أسامة      | ١٤  |
|        | الله عنها.                           |                                               |     |
| 700    | حديث عن جمع من الصحابة رضوان         | ((الولد للفراش))                              | 10  |
|        | الله عليهم                           |                                               |     |
| 777    | أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه      | (رأن أنس بن مالك شك في ابن له فأراه القافة))  | ١٦  |
| 700    | حديث من رواية سهيل بن سعد الساعدي    | (إن جاءت به على نعت كذا فللا أراه إلا وقد     | ۱۷  |
|        | رضي الله عنه                         | صدق عليها))                                   |     |
| ٤٢     | حديث عن جابر رضي الله عنه            | ((أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة     | ۱۸  |
|        |                                      | أو بعير))                                     |     |
| 9 £    | حديث عن سعيد بن المسيب رحمه الله     | (أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في شيء     | 19  |
|        |                                      | ((···                                         |     |
| 707    | أثر عن عمر رضي الله عنه              | (رأن رجلين اختصما إلى عمر رضي الله عنه في     | ۲.  |
|        | :                                    | ولد فدعا بالقائف))                            |     |
| 97     | حديث عن أبي موسى الأشعري رضى         | ررأن رجلين تداعيا عند رسول الله على بعيراً أو | 71  |
|        | الله عنه                             | دابة)                                         |     |
| 772    | أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه    | (رأن عثمان رضي الله عنه جمع أصحاب رسول        | 77  |
|        |                                      | الله على واستشارهم في ميرات الحميل)           |     |
| ١٣٧    | نسبه المصنف إلى النبي على والصحيح    |                                               | 78  |
|        | أنه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله |                                               |     |
| ٥      | حديث عن أم سلمة رضي الله عنها        | ((إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي))            | ۲ ٤ |
| ٣٢٨    | حديث عن علي رضي الله عنـه وغيره      | ((أولاد المسلمين معهم في الجنة))              | 70  |
|        | من الصحابة رضوان الله عليهم          |                                               |     |
| ٣٤٨    | حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي        | (رخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)                | ۲٦  |
|        | الله عنها                            |                                               |     |
| ٤٩     | حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله       | ((عليكم بالجماعة))                            | ۲٧  |
|        | عنه                                  |                                               |     |

| الصفحة | نوعـــــه                        | الحديث أو الأثـر                              | م            |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| ٨٦     | حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما  | (فدين الله أحق أن يقضى))                      | <del> </del> |
| 777    | أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله    | ((لا تورث حميلاً إلا ببينة))                  | 79           |
|        | عند                              | ·                                             |              |
| ٦٧     | حديث عن عدد من الصحابة رضي الله  | ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))                  | ٣.           |
|        | عنهم                             |                                               |              |
| 750    | حديث عن عدد من الصحابة رضي الله  | ((لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه))     | ۳۱           |
|        | عنهم                             |                                               |              |
| 757    | حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه   | (الصاحب الحق يد ومقال))                       | ٣٢           |
|        | وغيره                            |                                               |              |
| 717    | حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه | رالما ولدت مارية القبطية إبراهيم لرسول الله ﷺ | 77           |
|        |                                  | ((•••                                         |              |
| ۲      | حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما  | ((لو يُعطى الناس بدعاويهم))                   | ٣٤           |
| 777    | أثر مُروي عن ابن مسعود رضي الله  | (متاع البيت إن اختلف الزوجان فهو بينهما       | ٣0           |
|        | عنه                              | نصفان))                                       |              |
| 705    | حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه   | ((هل لك من إبل))                              | ٣٦           |

# ثَالثاً: فهرس الأعلام

| أرقام الصفحات                     | الاسم                               | م  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|
| ۸۲، ۲۰۱، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۰، ۲۰۱، ۲۰۱، | ابراهيم بن احمد المروزي (أبـو       | ١  |
| ۱۳۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۰۲، ۱۲۰      | اسحق المروزي).                      |    |
| .٣١٣                              | ابر اهيم بن خالد الكلبي (أبو تُور). | ۲  |
| .٣١٣.                             | ابراهيم بن محمد صلى الله عليه       | ٣  |
|                                   | وسلم.                               | ·  |
| .٥٧ ،٣٩                           | ابراهيم بن يزيد (النخعي).           | ٤  |
| .707                              | ابو حزرة جرير بن عطية بن            | 0  |
|                                   | الخطفي (جرير).                      |    |
| ۸۲.                               | احمد بن بشر المروروذي (أبو          | ٦  |
|                                   | حامد المروروذي).                    |    |
| ۲۲، ۹۸، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۱۶، ۱۲۹، ۱۰۹،  | احمد بن عمر البغدادي (أبو           | ٧  |
| 371, 771, 071, 7.7, 017, 717,     | العباس ابن سريج).                   |    |
| . ۲۲۳                             |                                     |    |
| ۱۳۱، ۲۷۱، ۷۲۲.                    | احمد بن محمد الإسفراييني (أبو       | ٨  |
|                                   | حامد الإسفر ابيني).                 |    |
| .3, 707.                          | احمد بن محمد بن حنبل الشيباني       | ٩  |
|                                   | (الإمام احمد).                      |    |
| P37, A07.                         | اسامة بن زيد بن حارثة بن            | ١. |
|                                   | شراحيل.                             |    |
| ۷۷، ۳۸، ۵۸، ۲۰۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۲۲۱،   | اسماعيل بن يحيى المزني              | 11 |
| ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۸،     | (المزني).                           |    |

| أرقام الصفحات                 | الاسمم                       | م  |
|-------------------------------|------------------------------|----|
| ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۱، |                              |    |
| 771, 071, 581, 881, 3.7, 5.7, | •                            |    |
| ٨٠٢، ٣٠٢، ٢٣٢، ٢٠٣، ١١٣٠.     |                              |    |
| .٣٢                           | الاشعث بن قيس بن معد يكرب.   | ١٢ |
| ۳٤٧، ٧٤٣.                     | انس بن عياض أبو حمزة الليثي. | 17 |
| 107, 777, 717, 737.           | انس بن مالك بن النضر         | ١٤ |
|                               | الأنصاري (أنس).              |    |
| . ٤ ٢                         | جابر بن عبدالله الأنصاري     | 10 |
|                               | (جابر).                      |    |
| 3 7 %.                        | حبيب بن أبي ثابت.            | ١٦ |
| ۲. ب                          | حجاج بن أرطأة بن تور النخعي  | ١٧ |
|                               | (حجاج).                      |    |
| ٧٢، ٥١٢، ٥٢٣، ٢٥٣، ٣٥٣.       | الحسن بن الحسين بن أبي هريرة | ١٨ |
|                               | البغدادي (أبو علي بن أبي     |    |
|                               | هريرة).                      |    |
| ۸۰۳.                          | الحسن بن يسار البصري أبو     | ١٩ |
|                               | سعيد.                        |    |
| ۰۳۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۷۷۱، ۸۰۲، ۲۰۳۱ | الحسين بن خيران (أبو علي بن  | ۲. |
| .707                          | خيران).                      |    |
| .٣٩                           | الحكم بن عتيبه.              | ۲١ |
| ۱۱۱، ۲۸۱، ۲۰۳.                | الربيع بن سليمان المرادي     | 77 |
|                               | (الربيع).                    |    |
| .۲۹۲                          | زید بن أرقم بن ثابت بن زید   | 77 |
|                               | الأنصاري.                    |    |

| أرقهام الصفحات   | الاســـم                       | م   |
|------------------|--------------------------------|-----|
| P37, A07.        | زيد بن حارثة بن شراحيل.        | ۲ ٤ |
| . ٤              | زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد  | 70  |
|                  | المخزومية.                     |     |
| .770             | زُ فر بن الهذيل العنبري (زفر). | 77  |
| ٠٠٠.             | سعد بن أبي وقاص رضي الله       | 77  |
|                  | عنه.                           |     |
| .97              | سعيد بن أبي بردة.              | ۲۸. |
| 9 £              | سعيد بن المسيب المخزومي.       | 49  |
| ٥٩، ٣٣٣.         | سفيان بن سعيد الكوفي (سفيان    | ٣.  |
|                  | الثوري).                       |     |
| ۸۶۲، ۸۰۲.        | سفيان بن عيينه (ابن عيينه).    | ٣١  |
| .٣٢              | سليمان بن مهران الأسدي         | ٣٢  |
|                  | (الأعمش).                      |     |
| .٣٠٧             | سليمان بن يسار الهلالي.        |     |
| .٣٣              | سات بل حرب بل وال              |     |
| ۹۲، ۳۹، ۷۵، ۳۲۳. | شريح بن الحارث الكندي          | 30  |
|                  | (شریح).                        |     |
| .407.            | شريك بن سحماء.                 | ٣٦  |
| .٣٢              | شقیق بن سلمة أبو وائل (شقیق بن | ٣٧  |
|                  | و ائل).                        |     |
| 737, 737.        | صخر بن حرب (أبو سفيان).        | ٣٨  |
| 307.             | ضمضم بن قتادة.                 | ٣٩  |
| ۸۶۲، ۸۰۲، ۷۶۳.   | عائشة بنت أبي بكر الصديق       | ٤٠  |
|                  | رضي الله عنهما (أم المؤمنين).  |     |

| أرقام الصفحات               | الاســـم                       | م   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|
| . 97                        | عامر بن أبي موسى الأشعري       | ٤١  |
|                             | (أبو بردة).                    |     |
| ۷۰، ۳۲۳.                    | عامر بن شراحيل (الشعبي).       | ٤٢  |
| .٣٠٥                        | عبد بن زمعة بن قيس.            | ٤٣  |
| ٣، ٦٤٣.                     | عبدالرحمن بن صخر الدوسي (أبو   | ٤٤  |
|                             | هريرة).                        |     |
| ٩٤، ٠٥، ١٥، ٢٥٢.            | عبدالرحمن بن عمرو              | 20  |
|                             | (الأوزاعي).                    |     |
| ۲، ۲                        | عبدالله بن أبي مليكه (ابن أبي  | ٤٦  |
|                             | مليكة).                        |     |
| .9.5                        | عبدالله بن الزبير بن العوام.   | ٤٧  |
| 1, 7, 70, 09, 577.          | عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب | ٤٨  |
|                             | (ابن عباس).                    |     |
| ۸۲، ۶۶.                     | عبدالله بن قيس الأشعري (أبو    | ٤٩  |
|                             | موسى الأشعري).                 |     |
| ۳۱۲.                        | عبدالله بن لهيعة بن عقبة       | ٥,  |
|                             | المصري (ابن لهيعة).            |     |
| ۰۳۳، ۷۳۳.                   | عبدالله بن مسعود.              | ٥١  |
| .٣١٢                        | عبدالله بن وهب القرشي (عبدالله | ٥٢  |
|                             | بن و هب <b>).</b>              |     |
| ۱، ۲، ۳، ۸۰۲.               | عبدالملك بن عبدالعزيز (ابن     | ٥٣  |
|                             | جريج).                         |     |
| ٤، ٨٤٢، ٨٥٢، ٩٢٢، ٧٠٣، ٧٤٣. | عروة بن الزبير بن العوام.      | 0 £ |
| 7, 107, 777.                | عطاء بن أبي رباح.              | 00  |

| أرقام الصفحات                         | الاسم                         | 1   |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----|
|                                       |                               | م . |
|                                       | علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي. | 07  |
| 307, 177, 777.                        | عويمر بن المارث بن زيد        | 07  |
|                                       | (العجلاني).                   |     |
| .٣١٢                                  | مارية بنت شمعون.              | ٥٨  |
| 3, 77, 97, 83, 93, 10, 50, 55, 4,     | مالك بن أنس (الإمام مالك).    | ٥٩  |
| ۳۷، ۳۸، ۳۶، ۱۵۲، ۱۷۲، ۷۲۳.            |                               |     |
| <b>۶۶۲، ۸۰۲، ۹۰۲.</b>                 | مجزز المدلجي.                 | ٦.  |
| (, 7, 7, 3, 17, 43, 43, 83, 70, 40,   | محمد بن ادريس الشافعي.        |     |
| ۳۲, ۵۲, ۷۷, ۷۷, ۳۸, ٤٨, ۵۸, ۸۸, ۳۹,   | •                             |     |
| ۷۹، ۸۹، ۹۹، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱،            |                               |     |
| ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۰، ۲۲۱، ۱۲۱          |                               |     |
| ۱۳۵، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۸،         |                               |     |
| ۱۵۳، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۲۹               | **                            |     |
| ۲۰۱، ۸۰۱، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱،         |                               |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                               |     |
| ١٩٩١، ٢٠٢، ٣١٢، ١٢، ١٢، ١٢،           |                               | -   |
| 777, 077, 177, 177, 177, 177,         |                               |     |
|                                       |                               |     |
| ۵۳۲، ۷۳۲، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۰۲، ۲۰۲،         |                               |     |
| PFY,                                  |                               |     |
| ۹,۳, ۱۳, ۱۱۳، ۱۳، ۱۳، ۲۲۳،            |                               |     |
| ٥٢٣، ٢٢٣، ٢٣٣، ٢٤٣.                   |                               |     |
| P31, ۷۲۱, ۷37, ۲۰۳, ۷۰۳, ۰۱۳.         | محمد بن الحسن الشيباني.       | 77  |
| ٧٥، ١٢٠، ٢٢١، ٢٣٣، ٣٣٣.               | محمد بن عبدالرحمن الأنصاري    | 78  |
|                                       | (ابن أبي ليلي).               |     |
|                                       | (6 - 9. 0.)                   |     |

| أرقام الصفحات                       | الاســـم                        | م  |
|-------------------------------------|---------------------------------|----|
| ۸٤٢، ٨٥٢، ٢١٣.                      | محمد بن مسلم بن شهاب            | ٦٤ |
|                                     | (الزهري).                       |    |
| ۱، ۳.                               | مسلم بن خالد بن سعيد المخزومي   | 70 |
|                                     | (أبو خالد الزنجي).              |    |
| ٧٣، ٨٣، ٣٩، ٣٤، ٤٤، ٨٤، ٥٥، ٦٦، ١٧، | النعمان بن ثابت (أبو حنيفة).    | 77 |
| ۷۸، ۹۰، ۱۳۲، ۱۳۹، ۱۹۰۰ ۱۲۲، ۱۲۲،    |                                 |    |
| 771, 581, 177, 777, 777, 577,       |                                 |    |
| 377, 707, 707, 377, 177, 1977       |                                 |    |
| 7.7, 7.7, 7.7, 9.7, 9.7,            |                                 |    |
| ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۶۳، ۲۶۳،       |                                 |    |
| .٣٤٩                                |                                 |    |
| .71                                 | الهادي العلوي.                  | 77 |
| ٤، ٢٦٩، ٤٣.                         | هشام بن عروة بن الزبير بن       | ٦٨ |
|                                     | العوام.                         |    |
| . ٤                                 | هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم  | 79 |
|                                     | المؤمنين (أم سلمة).             |    |
| <b>ሃ</b> ኔ ም ነ ለ ኔ ም .              | هند بنت عتبة زوجة أبي           | ٧٠ |
|                                     | سفيان.                          |    |
| .٣٣                                 | وائل بن حجر الحضرمي (أبو        | ٧١ |
|                                     | هنیدة).                         |    |
| .٢٦٩                                | يحي بن عبدالرحمن بن حاطب.       | ٧٢ |
| 717.                                | يزيد بن ابي حبيب.               |    |
| ۹۱۱، ۱۲۱، ۲۵۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۱۳۳۶.      | يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (أبـو | ٧٤ |
|                                     | يوسف).                          |    |

| أرقام الصفحات        | الاســـم                           | م  |
|----------------------|------------------------------------|----|
| ۲.                   | يعقوب بـن إبراهيـم المدنــي (أبــو | ٧٥ |
|                      | يوسف).                             |    |
| 311,011,017,717,777. | يوسف بن يحي القرشي (أبو            | ٧٦ |
|                      | يعقوب البويطي).                    |    |

## رابعاً: فهرس الكتب التي ذكرها المصنف

| الصفحة     | اسم الكتاب                           | م |
|------------|--------------------------------------|---|
| ٣٨، ٢٠٣.   | كتاب الإملاء، للشافعي.               | ١ |
| .۸٥        | كتاب الضمان للشافعي، وكتاب الضمان من | ۲ |
|            | الحاوي.                              |   |
| . ۲۲، ۲۳۳. | كتاب ابن أبي ليلي.                   | ٣ |
| .177       | كتاب أبي حنيفة.                      | ٤ |
| .107       | كتاب الإقرار، للشافعي.               | 0 |
| .٣٣٢       | كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. | 7 |
| .٣٠٦       | كتاب الربيع إلى محمد بن الحسن.       | ٧ |
| .٧٧        | كتاب القسامة -من الحاوي              | ٨ |
| ٨٤٢.       | كتاب الدعاوى.                        | ٩ |

## خامساً: فهرس الكلمات والألفاظ المشروحة

| نصفحة | الكلمــة     | الحرف<br>الهجائي | تميةحاما | الكلمــة         | الحرف | الصفحه | الكلمـــة       | حرف<br>هجائي |
|-------|--------------|------------------|----------|------------------|-------|--------|-----------------|--------------|
| 707   | الشح         | m                | 109      | الحضانة          | ح ا   | ٨      | الابتياع        | هجاسي<br>ا   |
| 77    | الشفعة       | ش                | 777      | الحميل           | ح     | 77     | الإحرام         | 1            |
| ١٧    | الشناعة      | m                | ۲۹       | الحيف            | ح     | 10     | الأرش           | 1            |
| 12.   | الصداق       | ص                | ٤٠       | الخارج           | خ     | 79     | آس              | 1            |
| ٩     | الضمين       | ض                | ۱۳       | القتل الخطأ      | خ     | 779    | استحشف          | 1            |
| 718   | الطول        | 占                | ۲.,      | الخلع            | خ     | 779    | الاقرار         | 1            |
| ٩     | العارية      | ع                | 701      | الخنس            | خ     | 77     | أمهات الأولاد   | 1            |
| 707   | للعاهر الحجر | ع                | ٤٠       | الداخل           | ١     | 71     | الأورق          | ١            |
| 90    | العتق        | ع                | ۲٥'      | الدرك            | 7     | 405    | بأشفى           | ١            |
| 718   | العجم        | ع                | 197      | الدهليز          | 7     | ۲      | البت            | ب            |
| 750   | العدالة      | ع                | ١٣       | الدية            | 7     | ١٢.    | برئ             | ب            |
| 77    | العدة        | ع                | ٦.       | الدين            | 7     | ٦.     | برق اسارير وجهه | ت            |
| 09    | العرف        | ع                | ٧        | الذمة            | ذ     | 101    | تخرزان          | ت            |
| 757   | عفواً        | ع                | 710      | ذوو آل رسول الله | ?     | 107    | تلوم            | ت            |
| 71    | عقار         | ع                | ٦٦       | الردة            | ر     | ۲      | الجائفة         | ج            |
| ٨     | العقد        | ع                | ۱۷       | الر هن           | ر     | 715    | الجاهلية        | ج            |
| ١٤    | العقل        | ع                | 770      | زمر              | ز     | 10     | جبر المنكسر     | ج            |
| ١٣    | القتل العمد  | ع                | ٣٢٢      | السبي والإستباء  | س     | ٨٩     | الجرح           | ج            |
| 109   | العول        | ع                | 19       | السراجين         | س     | 720    | الجنبة          | ج            |
| 70    | العيب        | ع                | ٦٨       | السفاد           | س     | ٣٤     | الجنين          | ج            |
| ٧     | العين        | ع                | 11       | السلم            | ·     | 17     | جهض             | ج            |
| ١٣    | الغرة        | غ                | ١٢       | السلم الفاسد     | س     | ١٤     | الحجب           | ج            |

| -     | _            | الحرف   | l      |              | الحرف     | <u> </u> | Ī              | لحرف                 |
|-------|--------------|---------|--------|--------------|-----------|----------|----------------|----------------------|
| لصفحة | الكلمــة     | الهجاتي | الصفحة | الكلمـــة    | الهجاني   | الصفحة   | الكلمــة       | حرف<br>هجان <i>ي</i> |
| ١.    | الملك        | م       | ۸۸     | الكراء       | <u>اک</u> | 498      | الغريم         | غ                    |
| 10    | الموضحة      | م       | ۸۱     | الكفارة      | [ك        | ٧        | الغصب          | غ                    |
| 170   | نتجها        | ن       | ٨٤     | الكفالة      | 실         | ١٨       | الدعوى الفاسدة | ف                    |
| ۱۷۰   | نقد الدراهم  | ن       | 0      | اللحن        | ل         | 177      | الفراسة        | ف                    |
| 70    | النكاح       | ن       | 1.0    | اللقطة       | J         | ٦٤       | الفسق          | ف                    |
| ٣٦    | النكول       | ن       | ۲۷۸    | اللقيط       | J         | 7 7 7    | الفطنة         | ف                    |
| 797   | النواجذ      | ن       | ٧٧     | اللوث        | J         | 7 7 7    | الفقه          | ف                    |
| ٨     | الوديعة      | و       | ۸۲     | المأمومة     | م         | 710      | الفيء          | ف                    |
| ۲.    | الوصية       | و       | ٦٨     | المتعة       | م         | ٦٤       | القذف          | ق                    |
| 71    | الوقف        | و       | 19     | المثل        | م         | ٩٣       | القرعة         | ق                    |
| 707   | الولد للفراش | و       | 727    | المحل        | م         | ٤        | القسامة        | ق                    |
| 718   | الولاء       | و       | 777    | المراهق      | م         | 117      | القسم          | ق                    |
| ٣٤    | لايتور ع     | ي       | 70     | المستحب      | م         | ٧٨       | القود          | ق                    |
| ١٨    | اليد         | ي       |        | مسناة        | م         | 777      | القياس         | ق                    |
| 1.0   | يمين الرد    | ي       | ٤٤     | الملك المطلق | م         | 757      | القياس الجلي   | ق                    |
|       |              |         | 117    | المفلس       | م         | 7 5 1    | القيافة        | اق                   |
|       |              |         | 127    | الملفوف      | م         | 19       | القيمة         | ق                    |
|       |              |         | 107    | الملئ        | م         | 707      | الكاشح         | 실                    |
|       |              |         |        |              |           |          |                |                      |

## سادساً: فهرس المراجع

| دار النشر                      | المؤلف                                 | الكتاب                  |    |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----|
| دار طبية- الرياض- الطبعة       | أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر       | الإجماع                 | 1  |
| الأولمي- ١٤٠٢هـ                |                                        |                         |    |
|                                | تحقيق: أبوحماد صغير أحمد بن محمد       |                         |    |
|                                | فينف                                   |                         |    |
| مصورة عن طبعة محمد علي         | علي بن محمد بن سالم الآمدي             | الاحكام في أصول الأحكام | ۲  |
| صبيح.                          | (ت ۱۳۲ <b>هـ)</b> .                    | •                       |    |
| دار المعرفة- بيروت             | الإمام أبوحامد محمد بـن محمـد الغزالـي | إحياء علوم الدين        | ٣  |
|                                | (ته٥٠٥هـ)                              |                         |    |
| عالم الكتب- بيروت              | محمد بن خلف بن حيان المعروف            | أخبار القضاة            | ź  |
|                                | بوكيع (ت٣٠٦هـ)                         |                         |    |
| عالم الكتب، الطبعة الثانية عام | الإمام أبو عبدالله محمد بن نصر         | اختلاف العلماء          | ٥  |
| ٦٠٤١هـ                         | المروزي (ت٢٩٤هـ)                       |                         |    |
|                                | حققه: السيد صبحي السامرائي.            |                         |    |
| دار الكتب العلمية – بيروت      | الإمام العلامة أبي جعفر محمد بن جرير   | اختلاف الفقهاء          | ٦  |
|                                | الطبري (ت ۳۱۰هـ)                       |                         |    |
|                                | عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي      | الاختيار لتعليل المختار | ٧  |
| + طبعة دار الكتب العلمية       | الحنفي (ت٦٨٣هـ)                        |                         |    |
|                                | تحقيق: الشيخ زهير عثمان الجعيد         |                         |    |
|                                | أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم         | آداب الشافعي ومناقبه    | ٨  |
| الثانية – ١٤١٣هـ               | الرازي (ت٣٢٧هـ)                        |                         |    |
|                                | أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب          | أدب الدنيا والدين       | ٩  |
| الثانية - ١٤١٤هـ               | 7 7 33 93 .                            |                         |    |
|                                | أبي الحسن علي بن محمد الماوردي         | أدب القاضي              | ١. |
| مطبعة الإرشاد- بغداد- ١٣٩١هـ   | (ت ۵۰ هـ)                              |                         |    |
|                                | تحقيق: محيي هلال سرحان                 |                         |    |

| دار النشر                           | المؤلف                                 | الكتاب                     |    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----|
| مكتبة الصديق- الطائف- الطبعة        | الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد     | أدب القاضي                 | 11 |
| الأولى- ١٤٠٩هـ                      | الطـــبري المعـــروف بــــابن القـــاص | ,                          | -  |
|                                     | (ت٣٣٥هـ)                               |                            |    |
|                                     | تحقيق: د. حسين خلف الجبوري             | 1 .                        |    |
|                                     | شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله          |                            | ١٢ |
| الأولى- ١٤٠٧هـ                      | المعروف بـ:ابن أبي الدم (ت٢٤٢هـ)       |                            |    |
|                                     | تحقيق: محمد عبدالقادر عطا              | 1.                         |    |
|                                     | للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل          |                            | ١٣ |
|                                     | البخاري (ت٢٥٦هـ)                       |                            |    |
| دار الفكر – بيروت– ١٤٠٩هـ           | جارالله أبي القاسم محمد بن عمر         | أساس البلاغة               | ١٤ |
|                                     | الزمخشري (ت٥٣٨هـ)                      |                            |    |
| انظر الإصابة                        | أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد        | الاستيعاب في أسماء الأصحاب | 10 |
|                                     | النمري القطربي المالكي المعروف بـابن   | (مطبوع بهامش الإصابة)      |    |
|                                     | عبدالبر (ت٤٦٣هـ)                       |                            |    |
|                                     | أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن         | الأشباه والنظائر           | 17 |
|                                     | السيوطي (ت٩١١هـ).                      |                            |    |
|                                     | الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي ابن  | الأشباه والنظائر           | ۱۷ |
| ŀ                                   | عبدالكافي السبكي (ت٧٧١هـ)              |                            |    |
|                                     | تحقيق: عادل عبدالموجود، علي محمد       |                            |    |
|                                     | عوض                                    |                            |    |
|                                     | الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر       | الإشراف على مذاهب أهل      | ١٨ |
| بدولــة قطــر - الطبعــة الأولـــى- | النيسابوري (ت٣١٨هـ)                    | العلم                      |    |
| ٦٠٤٠٦                               | تحقيق: محمد نجيب سراج الدين            |                            |    |
|                                     | الإمام الحافظ علي بن احمد بن حجر       | الإصابة في تمييز الصحابة   | 19 |
| الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨              | العسقلاني (ت ٥٥٠هـ).                   |                            |    |
| عالم الكتب– بيروت                   | محمد الأمين بن محمد المختار الجكني     | أضواء البيان في إيضاح      | ۲. |
|                                     | الشنقيطي (ت هـ)                        | القرآن بالقرآن             |    |

| دار النشر                        | المؤلف                               | الكتاب                       |     |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----|
|                                  | عون الدين، أبوالمظفر يحيى بن محمد    | الإفصاح عن معاني الصحاح      | 71  |
|                                  | بن هبیرة (ت٥٦٠هـ)                    | 1                            |     |
| مصورة على ميكروفيلم بمركز        | أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو    | الأقسام والخصال في فروق      | 77  |
| البحوث بجامعة أم القرى رقم       | العباس (ت٣٠٦هـ)                      | الفقه الشافعي                | I . |
| خاص ٣١٩ فقه الشافعي              |                                      |                              |     |
| دار الكتـب العلميــة- بــيروت-   |                                      | الإقناع في حل ألفاظ أبسي     | 77  |
| الطبعة الأولى- ١٤١٤هـ            | تحقيق: الشيخ علي محمد معوض،          | شجاع                         | ŀ   |
|                                  | والشيخ عادل أحمد عبدالموجود.         |                              |     |
|                                  | الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس     |                              | Y £ |
| II .                             | الشافعي (ت٢٠٤هـ)                     |                              |     |
| الدار اليمنية- ١٤٠٤هـ            | محمد بن محمد بن يحيى الحسني          | الإنباء عن دولة بلقيس وسبأ   | 70  |
|                                  | الصنعاني                             | l :                          |     |
| الطبعة الأولى- ١٣٧٨هـ            | شيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن     | الإنصاف في معرفة الراجح      | ۲٦  |
| واعادة طبعه دار إحياء التراث     | علي بن سليمان المرداوي (ت٥٨٨هـ)      | من الخلاف على مذهب الامام    |     |
| العربي- بيروت                    |                                      | J. J. J.                     |     |
|                                  | الشيخ قاسم القونوي (ت٩٧٨هـ)          | أنيس الفقهاء                 | * ٧ |
| السعودية – الطبعة الثانية        | تحقيق: د. احمد بن عبدالرزاق الكبيسي. |                              |     |
| ١٤٠٧هـ                           |                                      |                              |     |
| دار العلم للملايين - ط١-         | الدكتور صبحي محمصاني.                | الأوزاعي وتعاليمه الانسانية  | ۲۸  |
| ۱۹۷۸م.                           |                                      | والقاتونية.                  |     |
| دار الصفوة -الغردقــة- نشـر      | بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي      | البحر المحيط في أصول الفقه   | 44  |
| وزارة الأوقاف بالكويت. الطبعة    | الشافعي (ت ٩٤هـ).                    | -                            |     |
| الأولى سنة ١٤٠٩هـ.               |                                      |                              |     |
| دار الكتاب العربي الطبعة الثانية | علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني | بدائع الصنائع في ترتيب       | ٣.  |
| ۲۰۶۱هـ.                          | (ت۷۸۰هـ).                            | الشرائع                      |     |
| دار الكتب العلمية الطبعة العاشرة | محمد بن أحمد بن محمد بن رُشد         | بداية المجتهد ونهاية المقتصد | ٣١  |
| سنة ۱٤۰۸هـ.                      | (ت٥٩٥هـ).                            |                              |     |

| دار النشر                         | المؤلف                              | الكتاب                                  |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ار الريسان للستراث- مصسر-         | أبوالفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي د | البداية والنهاية                        | 44          |
|                                   | (ت٤٧٧هـ)                            |                                         |             |
|                                   | حققه/ د. أحمد أبوملحم، ورفقاه       |                                         |             |
| ار الكتب العلمية –بيروت           | السيد محمود شكري الألوسي البغدادي   | بلوغ الأرب في معرفة أحوال               | 44          |
|                                   | (ت ۱۲۷۰هـ)                          |                                         |             |
| أر الغرب الإسلامي -بيروت          | أبي الوليد بن رشد القرطبي (ت٥٢٠هـ)  | البيان والتحصيل                         | <del></del> |
| ١٤١هـ.                            | تحقيق: الأستاذ سعيد أعراب           |                                         |             |
| لمطبعة الخيرية المنشأة بجمالية    | محب الدين أبي الفيض السيد محمد      | تاج العروس                              | 70          |
| صر سنة ١٣٠٦.                      | مرتضى الحسيني الزبيدي.              |                                         |             |
| نظر مواهب الجليل                  | أبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري    | التاج والأكليل بهامش مواهب              | 77          |
|                                   | الشهير بالمواق (ت١٩٧هـ)             |                                         |             |
| ار الجيل- بيروت                   | د. حسن إبر اهيم حسن                 | تاريخ الإسلام السياسي                   |             |
| ومكتبـــة النهضـــة المصريــــة - | ,                                   | والديني والثقافي والاجتماعي             |             |
| القاهرة –الطبعة الثالثية عشرة –   |                                     | پ پ پ پ                                 |             |
| ١٤١١هـ                            |                                     |                                         |             |
|                                   | أبي الفضل جلل الدين عبدالرحمن       | تاريخ الخلفاء                           | ٣٨          |
|                                   | السيوطي (ت١٩٩١)                     |                                         |             |
| دار الكتب العلميـة – بـــيروت –   | الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان | تاريخ الصحابة الذين روى                 | ٣٩          |
| الطبعة الأولى -١٤٠٨هـ             | البستي (ت٣٥٤هـ)                     | عنهم الأخبار                            |             |
|                                   | تحقيق/ بوران الضناوي                | , ,                                     |             |
| إدارة ترجمـان السـنة - لاهــور-   | الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل  | التاريخ الصغير                          | ٤.          |
| الطبعة الرابعة -٢٠٤١هـ            | البخاري (ت٢٥٦هـ)                    | _                                       |             |
| دار الكتب العلمية –بيروت.         | الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل  | التاريخ الكبير                          | ٤١          |
|                                   | البخاري (ت٢٥٦هـ).                   |                                         |             |
| دار الكتاب العربي -بيروت.         | أبي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب  | تاريخ بغداد (أو مدينة                   | ٤٢          |
|                                   | البغدادي (ت٤٦٣هـ).                  | 1                                       |             |
|                                   |                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             |

| دار النشر                         | المؤلف                                 | الكتاب                     |    |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----|
| دار الكتب العلمية -بيروت -        | أبي عمر خليفة بن خياط الليثي           | تاريخ خليفة بن خياط        | ٤٣ |
| الطبعة الأولى - ١٤١٥هـ            | العصفري الملقب بـ"شباب" (ت ٢٤٠هـ)      | _                          |    |
|                                   | مراجعة وضبط/ د. مصطفى نجيب             |                            |    |
|                                   | د. حكمت كشلي                           |                            |    |
| li .                              | الإمام العلامة برهان الدين أبي الوفاء  | تبصرة الحكام               | ٤٤ |
| الأولى - ١٤١٦هـ                   | إبراهيم بن فرحون المالكي (ت٩٩٩هـ)      |                            |    |
|                                   | تحقيق: الشيخ جمال مرعشلي               |                            |    |
| H I                               | الإمام يحيى بن شرف النووي              |                            | ٤٥ |
|                                   | (ت۲۷۲هـ)                               | `                          |    |
| دار الكتب العلمية- بيروت-         | للإمام الحافظ أبي العلا محمد           | تحفة الأحوذي بشرح جامع     | ٤٦ |
| الطبعة الأولى- ١٤١٠هـ             | عبدالرحمن ابن عبدالرحيم المبـــاركفوري | الترمذي                    |    |
|                                   | (ت۲۸۳ هـ)                              |                            |    |
| دار صادر                          | أحمد بن حجر الهيثمي (ت٤٧٤هـ)           | تحفة المحتاج بشرح المنهاج  | ٤٧ |
|                                   | عبدالحميد الشرواني                     | ومعها حاشية الشرواني       |    |
|                                   | أحمد قاسم العبادي                      | وحاشية العبادي             |    |
| دار البشائر ومكتبة دار الباز-     | إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن   | التلخيص في أصول الفقه      |    |
| الطبعة الأولى –١٤١٧               | عبدالله الجويني (١٩٤–٧٧٨هـ)            | _                          |    |
|                                   | تحقيق: د. عبدالله جولم، شبير أحمد      |                            |    |
|                                   | العمري                                 |                            |    |
| دار إحياء التراث العربي -         | أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد     | تذكرة الحفاظ               | ٤٩ |
| بيروت                             | الذهبي (ت٧٤٨هـ)                        |                            |    |
| ]                                 | محمد بن طاهر بن علي الهندي             | تذكرة الموضوعات            | ٥. |
| القيمية –الهند.                   | (ت۲۸۹هـ).                              |                            |    |
| مؤسسة الرسالة –بيروت–             | عبدالقادر عودة.                        | التشريع الجنائي في الإسلام | ٥١ |
| الطبعة الخامسة ١٤٠٤هـ             |                                        |                            |    |
| دار الكتب العلمية -الطبعة الثالثة | الشريف علي بن محمد الجرجاني            | التعريفات                  | ٥٢ |
| ـه١٤٠٨                            | (ت۲۱۸هـ)                               |                            |    |

| دار النشر                   | المؤليف                                 | الكتاب                      |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|
| دار الغرب الإسلامي- بيروت-  | لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن | التفريع                     | ٥٣  |
| الطبعة الأولى– ١٤٠٨هـ       | بن الجلاب البصري (ت٣٧٨هـ)               |                             |     |
|                             | حَقَهُ: الدكتور حسين بن سالم الدهماني   |                             |     |
| دار المعرفة– بيروت– ١٣٨٨هـ  | للإمام الحافظ عماد الدين أبوالفداء      | تفسير القرآن العظيم         | 0 5 |
|                             | إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي          |                             |     |
|                             | (3 ٧٧ هـ)                               |                             |     |
| دار العاصمة- ١٤١٦هـ         | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني            | تقريب التهذيب               | ٥٥  |
| + طبعة دار الرشيد- ١٤١٦هـ   | (ت۲۰۸هـ)                                |                             |     |
| دار الفكر                   | الأستاذ/ محمد نجيب المطيعي              | التكملة الثاتية للمجموع شرح | ٥٦  |
|                             |                                         | المهذب                      |     |
| دار الكتب العلمية- الطبعة   | شمس الدين أحمد بن قودر المعروف          | تكملة شرح فتح القدير        | ٥٧  |
| الأولى- ١٤١٥هـ              | بقاضىي زاده أفندي                       |                             |     |
| دار القلم – بيروت ١٤٠٣هـ    | الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن   | تلبيس إبليس                 | ٥٨  |
|                             | بن الجوزي (ت٩٧هـ)                       |                             |     |
| مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة | أبوالعباس أحمد بن أبي أحمد الطبري       | التلخيص                     | ०९  |
| المكرمة- الرياض             | (ت ۳۳۵هـ)                               |                             |     |
|                             | تحقيق: عادل عبدالموجود، علي عوض         |                             |     |
| مكتبة المطبوعات الإسلامية   | لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد     | التلذيس (مطبوع بهامش        | ٦.  |
| بحلب                        | الذهبي (ت٧٤٨هـ)                         | المستدرك للحاكم)            |     |
|                             | الحافظ أحمد بن علي بن حجر               | تلخيص الحبير في تخريج       | 71  |
|                             | العسقلاني (ت٨٥٢هـ)                      | أحاديث الرافعي الكبير       | ,   |
| دار الكتب العلمية - الطبعة  | أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي       | التنبيه في الفقه الشافعي    | 77  |
| الأولى- ١٤١٥هـ              | (ت۲۷۶هـ)                                | -                           |     |
| مكتبة القاهرة– ط١           | أبي الحسن علي بن محمد بن عراق           | تنزيه الشريعة المرفوعة عن   | ٦٣  |
|                             | الكناني (۹۰۷–۹۳۳هـ)                     | *                           |     |
|                             | تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، وعبدالله    |                             |     |
|                             | محمد الصديق                             |                             |     |

| دار النشر                       | المؤلف                                | الكتـــاب              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| المكتبة التقافية -بيروت- لبنان. | أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن        | تنوير الحوالك شرح على  | ٦٤           |
|                                 | السيوطي (ت ٩١١هـ).                    | موطأ مالك              |              |
| طبع إدارة الطباعة المنيرية      | الإمام يحيى بن شرف النووي             | تهذيب الأسماء واللغات  | <del> </del> |
|                                 | (ھے۲۷۲ھ)                              |                        |              |
| دار الكتب العلمية، طبعة         | المافظ أحمد بن علي بن حجر             | تهذيب التهذيب          | 77           |
| ٥١٤١هـ                          | العسقلاني (ت٥٨٥هـ)                    |                        |              |
|                                 | تحقيق: مصطفى عبدالقادر                |                        |              |
| دار الفكر للطباعة والنشر        | الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل    | الجامع الصحيح المسند   | ٦٧           |
| والتوزيع- ١٤٠١هـ                | البخاري (ت٢٥٦هـ).                     | المختصر من حديث رسول   |              |
|                                 |                                       | الله ﷺ (صحيح البخاري)  |              |
| شركة مكتبة ومطبعة البابي -      | أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة         | الحامع الصحيح وهيو سنن | ٦.٨          |
| الطبعة الثانية – ١٣٩٥هـ         | (۲۰۹ - ۲۹۷ هـ)                        | الترمذي                |              |
|                                 | تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض        | -                      |              |
| دار المعرفة- بيروت              | زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب | جامع العلوم والحكم     | 79           |
|                                 | الدين بن أحمد بن رجب (ت٧٩٥هـ)         |                        |              |
|                                 | الإمام أبوعبدالله محمد بن أحمد        | الجامع لأحكام القرآن   | ٧.           |
|                                 | الأنصاري القرطبي (ت٢٧١هـ)             |                        |              |
| مطبعة مجلس دائرة المعارف        | أبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن         | الجرح والتعديل         | ٧١           |
|                                 | ادريس السرازي (ابسن أبسي حساتم)       |                        |              |
| الطبعة الأولى- ١٣٧٣هـ           | (ت۷۲۳هـ)                              |                        |              |
| مصورة عن الطبعة الأولى والتي    | العلامة علاء الدين علي بن عثمان       | الجوهر النقي على سنن   | ٧٢           |
| طبعتها دائرة المعارف العثمانية  | المارديني (ابن التركماني) (ت٥٤٧هـ)    | البيهقي (مطبوع بهامش   |              |
| بحيدر اباد الهند ١٣٥٥هـ. دار    |                                       | السنن الكبرى)          |              |
| المعرفة– بيروت                  |                                       |                        |              |
|                                 | للعلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطا     | حاشية إعانة الطالبين   | ٧٣           |
| الطبعة الأولى١٤١٥هـ             | الدمياطي البكري (ت بعد١٣٠٠هـ)         |                        |              |
|                                 |                                       |                        |              |

| دار النشر                            | المؤلف                                | الكتاب                      |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----|
| المكتبة الإسلامية- محمد              | 1"                                    | حاشية البجيرمي على شرح      | ٧٤ |
| أردمير – تركيا                       |                                       | منهج الطلاب المسماة         |    |
|                                      |                                       | (التجريد لنفع العبيد)       |    |
| الطبعة الأولى – ١٤٠٥هـ               | عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي     |                             |    |
|                                      | النجدي الحنبلي (ت١٣١٢هـ)              | زاد المستقنع                |    |
| مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب         | الإمام شهاب الدين احمد البرسلي الملقب | حاشية عميرة على منهاج       | ٧٦ |
| العربية- فيصل عيسى البابي            | بعميرة (ت٩٥٧هـ)                       | الطالبين                    |    |
| الحلبي وشركاه بمصر                   | شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي     | وحاشية قليوبي على المنهاج   |    |
|                                      | (ت۲۹۱هـ)                              |                             |    |
| دار الفكــر – الطبعـــة الأولــــى – | أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب         | الحاوي الكبير في فقه الإمام | ٧٧ |
| ١٤١٤هـ                               | -<br>الماوردي (٥٠٠هـ)                 | الشافعي                     |    |
|                                      | تحقيق:د. محمد مطرجي ومن ساهم معه      |                             |    |
|                                      | أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني    | الحجة على أهل المدينة       | ٧٨ |
| النعمانية ببلدة حيدر أباد- الهند     | (ت ۱۸۹هـ)                             |                             |    |
| عالم الكتب- ١٣٩٠هـ                   |                                       |                             |    |
| مكتبة الرسالة الحديثة - عمان -       | سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد        | حلية العلماء في معرفة       | ٧٩ |
| î i                                  | السَّاسَي القفال (ت٥٠٧هـ)             | مذاهب الفقهاء               |    |
|                                      | تحقيق وتعليق: د. ياسين أحمد إبراهيم   |                             |    |
|                                      | درادكة                                |                             |    |
|                                      | أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا      | حلية الفقهاء                | ۸۰ |
|                                      | الأنصاري (ت٣٩٥هـ).                    |                             |    |
|                                      | تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي.   |                             |    |
|                                      | عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي  | خاص الخاص                   | ۸۱ |
| الأولى- ١٤١٤هـ                       | (ت ۳۰ عد)                             |                             |    |
| - 31 34 35 35                        | شرح وتعليق: مأمون الجنان              |                             |    |
|                                      | بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله    | خبايا الزوايا               | ٨٢ |
| الكويت – ١٤٠٢هـ                      | الزركشي (ت٩٤هـ)                       |                             |    |

| دار النشر                                       | المؤلف                                  | الكتاب                      |    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----|
|                                                 | جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر         | الدرر المنتثرة في الأحاديث  | ۸۳ |
|                                                 | السيوطي (١٩٤٩–١٩٩هـ)                    |                             |    |
|                                                 | تحقيق: محمود الأرناؤوط، محمد بدر الدين  |                             |    |
| دار الكتب العلمية - بيروت-                      | , , = •.                                | دلائل الأحكام               | Λ£ |
| 11                                              | تحقيق: الشيخ محمد بن يحيى النجيحي       |                             |    |
| الهيئة المصرية العامة للكتاب                    | مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين           | دول الاسلام                 | ٨٥ |
|                                                 | الذهبي (۲۷۳–۶۵۸هـ)                      |                             |    |
|                                                 | تحقيق: فهيم محمد شاتوت، محمد            |                             |    |
|                                                 | مصطفى إبراهيم                           |                             |    |
| دار الغرب الإسلامي -الطبعة                      | شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي        | الذخيرة                     | ۲۸ |
| الأولى ١٩٩٤م.                                   | (ت٤٨٢هـ).                               |                             |    |
|                                                 | تحقيق: الأستاذ محمد بوخبزة              |                             |    |
| دار الكتب العلميـة – بــيروت –                  | أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي   | رحمة الأمة في اختلاف الأثمة | ۸٧ |
|                                                 | العتماني الشافعي، من علماء القرن الثامن |                             |    |
| المكتبة التجارية- مكة المكرمة-                  | محمد أمين الشهير بابن عابدين            | رد المحتار على الدر المختار | ۸۸ |
| الطبعة الثانية- ١٣٨٦هـ                          | (ت١٢٥٢هـ)، وابنه محمد علاء الدين        | شرح تنوير الأبصار (حاشية    |    |
|                                                 |                                         | ابن عابدین وتکملتها)        |    |
| دار الفكر                                       | الإمام محمد بن إدريس الشافعي            | الرسالة                     | ۸۹ |
|                                                 | (غ۲۰٤ (غ۲۰                              |                             |    |
|                                                 | تحقيق وشرح: الشيخ أحمد محمد شاكر        |                             |    |
| دار الكتب العلمية– بيروت                        | للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي     | روضة الطالبين               | ۹. |
|                                                 | الدمشقي (ت٢٧٦هـ)                        |                             |    |
|                                                 | تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، الشيخ      |                             |    |
|                                                 | علي معوص                                |                             |    |
| المكتب الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن   | زاد المسير في علم التفسير   | 91 |
| الطبعة الثالثة- ١٤٠٤هـ                          | بن علي بن محمد الجوزي القرشي            | , <u> </u>                  |    |
|                                                 | البغدادي (ت٥٠٨هـ)                       |                             |    |

| دار النشر                          | المؤلف                              | الكتاب                     |     |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----|
| دار الفكر – ١٤١٤هـ                 | أبومنصور محمد بن أحمد الأزهري       |                            | 9 4 |
|                                    |                                     | الشافعي                    | Į.  |
| دار إحياء العلوم- بيروت            |                                     | سبائك الذهب في معرفة قبائل |     |
|                                    | -                                   | العرب                      |     |
| دار الريان للتراث -الطبعة          | للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير | سبل السلام                 |     |
| الرابعة ١٤٠٧هـ                     |                                     | ,                          |     |
| أعاد طبعه بالأوفست مكتبة           |                                     | السراج الوهاج على متن      | 90  |
| المثنى                             |                                     | المنهاج                    |     |
| المكتب الإسلامي- الطبعة            | محمد ناصر الدين الألباني            | سلسلة الأحاديث الصحيحة     |     |
| الرابعة- ١٤٠٥هـ                    |                                     |                            |     |
| مصورة من مكتبة أحمد الشالث         | عبدالله بن يوسف الجويني أبومحمد     | السلسلة في معرفة القولين   | ٩٧  |
| بتركيــا وهــي فــي مركــز البحــث |                                     | والوجهين -                 |     |
| العلمي بجامعة أم القــرى برقــم    |                                     |                            |     |
| خاص ۱۲ فقه شافعي                   |                                     |                            |     |
| المكتبة العصرية –بيروت             | الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن    | سنن أبي داود               | ٩٨  |
|                                    | الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢هـ-     |                            |     |
|                                    | ٥٧٧هـ)                              |                            |     |
|                                    | تحقيق: محمد بن محي الدين عبدالحميد. |                            |     |
| دار إحياء التراث.                  | أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني   | سنن ابن ماجه               | 99  |
|                                    | (ت٥٧٧هـ).                           |                            |     |
|                                    | تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي          |                            |     |
| دار الفكر – بيروب - ١٤٠٤هـ.<br>    | اللإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني | سنن الدارقطني              | ١   |
| 5-1111 - 1 11 (                    | (ت۵۳۸۵ (۳۵۰ ما ۱۳۰۰)                |                            |     |
| ادار المحاسل للطباعة               | علي بن عمر الدارقطني (٣٠٦–٣٨٥هـ)    |                            | 1.1 |
|                                    | تعليق: أبي الطيب محمد شمس الحق      | المغني على الدارقطني       |     |
|                                    | العظيم أبادي                        |                            |     |
|                                    | تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني    |                            |     |

|     | الكتاب                        | المؤلف                              | دار النشر                        |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.1 | السنن المأثورة للإمام الشافعي | الإمام محمد بن إدريس الشافعي        | دار المعرفة –بيروت – ١٤٠٦هـ      |
|     |                               | (ت٤٠٢هـ)                            |                                  |
|     |                               | تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي      |                                  |
| 1.4 | سنن النسائي ومعه (زهر         | الإمام احمد بن شعيب النسائي         | المكتبة التجارية الكبرى.         |
|     | الربسى علسى المجتبسى-         |                                     |                                  |
|     | للسيوطي) وحاشية السندي        |                                     |                                  |
|     | سنن سعيد بن منصور             | الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة | دار الكتب العلمية -بيروت.        |
|     |                               | الخرساني المكي (ت٢٢٧هـ)             |                                  |
|     |                               | محققه: الأستاذ الشيخ حبيب الرحمن    |                                  |
|     |                               | الأعظمي.                            |                                  |
| 1.0 | سير أعلام النبلاء             | اللمام شمس الدين محمد بن أحمد بن    | مؤسسة الرسالة- بيروت-            |
|     | , ,                           | عتمان الذهبي (ت٧٤٨هـ)               | الطبعة الثانية- ١٤١٢هـ           |
|     |                               | حققه: شعيب الأرناؤوط، وحسين الأسد   |                                  |
| 1.7 | السيرة النبوية لابن كثير      | أبي الفداء إسماعيل بن كثير (٧٠١-    | دار المعرفــــة – بــــــيروت –  |
|     |                               | ٤٧٧هـ). تحقيق: مصطفى عبدالواحد      | ٢٩٣١هـ.                          |
| 1.4 | السيل الجرار المتدفق على      | الشيخ محمد بن علي الشوكاني          | دار الكتب العلمية –الطبعة الأولى |
|     | حدائق الأزهار                 | (ت،١٢٥هـ)تحقيق: محمود إبراهيم زايد  | ه۱٤٠٥                            |
| ١٠٨ | شذرات الذهب في أخبار من       | الإمام أبي الفرج عبدالحي ابن العماد | دار المسيرة -بيروت - الطبعة      |
|     | اذهب                          | الحنبلي (ت١٠٨٩هـ)                   | الثَالثَةُ – ١٣٩٩هـ              |
| 1.9 | شرح أدب القاضي الخصاف         | الإمام عمر بن عبدالعزيــز المعـروف  | دار الكتب العلمية -الطبعة الأولى |
|     | پ د دو                        | بالحسام الشهيد (ت٥٣٦)               | - ۱٤۱٤ هـ                        |
|     |                               | تحقيق: الشيخ أبوالوفاء الأفغاني     |                                  |
|     |                               | والشيخ أبوبكر محمد الهاشمي          |                                  |
| ١١. | شرح العقيدة الطحاوية          | صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن | المكتب الإسلامي                  |
|     |                               | محمد بن أبي العز الحنفي (ت٧٩٢هـ)    |                                  |
|     |                               | حققها: جماعة من العلماء وخسرج       |                                  |
|     |                               | أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني   |                                  |

| دار النشر                         | المؤلف                               | الكتـــاب              |     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----|
| المكتبة الإسلامية                 | أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي      | شرح روض الطالب من أسنى | 111 |
|                                   | (ت٥٢٩هـ)                             |                        |     |
| دار الفكر – ۱٤۱۲هـ                | الشرحان من تأليف: العلامة أحمد بن    | شرح زروق والغروي على   | 117 |
|                                   | محمد البرنسي المعروف بـزروق          |                        |     |
|                                   | (ت٩٩٩هـ) والعلامة قاسم بن عيسى بن    |                        |     |
|                                   | ناجي التنوفي الغروي (ت٨٣٧).          |                        |     |
|                                   | ومتن الرسالة للإمام أبي محمد عبدالله |                        |     |
|                                   | بن أبي زيد القيرواني (ت٣٨٦)          |                        |     |
|                                   | للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد  | شرح فتح القدير         | 117 |
| الطبعة الأولى- ١٤١٥هـ             | السيواسي ثم السكندري المعروف بـابن   |                        |     |
|                                   | الهمام الحنفي (ت ٦٨١هـ)              |                        |     |
| دار الكتب العلمية -الطبعة الثانية | أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة        | شرح معاني الآثار       | 115 |
| - ۱٤۰۷ هـ                         | الطحاوي (ت٣٢١هـ)                     |                        |     |
|                                   | حققه: محمد زهري النجار               |                        |     |
| دار الفكر                         | العلامـة منصـور بـن يونـس البهوتـي   | شرح منتهي الإرادات     | 110 |
|                                   | الحنبلي (ت ١٠٥١هـ)                   |                        |     |
| دار إحياء الكتب العربية           | العلامة الشيخ الشرقاوي               | الشرقاوي على التحرير   | 117 |
| دار إحياء الكتب العربية -القاهرة  | إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٣هـ)     |                        |     |
| – الطبعة الأولى– ١٣٧٦هـ           | تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار           | العربية)               |     |
| دار المعرفة –بيروت                | للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن  | صحیح مسلم              |     |
|                                   | مسلم القشيري النيسابوري (ت٢٦١هـ).    | , ,                    |     |
| دار الكتب العلمية- بــيروت-       | الإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي    | صحيح مسلم بشرح النووي  | 119 |
| الطبعة الأولى- ١٤١٥هـ             | 1                                    | ., ., .,               |     |
| دار الكتب العلمية - ط١ -          | أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن     | الضعفاء الكبير         | ١٢. |
| ۵،۶۱هـ                            | حماد العقيلي المكي (ت٣٢٢هـ)          |                        |     |
|                                   | تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي       |                        |     |
|                                   |                                      |                        |     |
|                                   |                                      |                        |     |

| دار النشر                   | المؤلف                                 | الكتاب                    |       |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|
| مؤسسة دار الندوة الجديدة-   | أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة           |                           | 171   |
| 31                          | الدمشقي (ت ٨٥١هـ)                      |                           |       |
|                             | تصحيح وتعليق: د. الحافظ عبدالعليم      |                           |       |
|                             | خان                                    |                           |       |
| دار الآفاق الجديدة- الطبعـة | أبي بكر بن هداية الله الحسيني          | طبقات الشافعية            | 177   |
| الثالثة – ١٤٠٢هـ            | (ت ۱۰۱۶)                               |                           |       |
|                             | تحقيق: عادل نويهض                      |                           |       |
| 1[                          | جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن          | طبقات الشافعية            | 177   |
|                             | الأسنوي (۲۰۲-۲۷۷هـ)                    |                           |       |
|                             | تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي      | طبقات الشافعية الكبرى     | 175   |
| الطبعة الأولى- ١٣٨٣هـ       | (ت۲۷۷هـ)                               |                           |       |
|                             | تحقيق: محمود محمد الطناحي              |                           |       |
|                             | وعبدالفتاح محمد الحلو                  |                           |       |
| مطبعة بغداد– ١٣٥٦هـ         | أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي      | طبقات الفقهاء             | 170   |
|                             | (ت۲۷٤هـ)                               |                           |       |
| دار الكتب العلمية– بيروت    | جلال الدين عبدالرحمن السيوطي           | طبقات المفسرين            | 177   |
|                             | (ت ۹۱۱هـ)                              |                           |       |
| دار الكتب العلميه- الطبعه   | الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن | الطرق الحكمية في السياسة  | 177   |
|                             | قيم الجوزية (ت٥١٥هـ)                   | <del></del> ,             |       |
| 1                           | علاء الدين محمد بن عبدالحميد أبي       | طريقة الخلاف بين الأسلاف  | 171   |
| الأولى- ١٤١٣هـ              | الفتح الاسمندي السمرقندي (ت٥٥٢هـ)      |                           |       |
|                             | تحقيق: الشيخ علي عوض، وعادل أحمد       |                           |       |
|                             | الإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن        | طلبة الطلبة في الاصطلاحات | 1 7 9 |
| الأول– ١٤١٦هـ               | محمد النسفي (ت٥٣٧هـ)                   | الفقهية                   |       |
|                             | تحقيق: الشيخ خالد عبدالرحمن العك       |                           |       |
|                             | بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم        | العدة شرح العمدة          | 17.   |
| الأولى- ١٤١١هـ              | المقدسي (ت٥٥٦)                         |                           |       |

| دار النشر                        | المؤلف                                | الكتاب                      |       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|
| الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.           | د. احمد فهمي أبو سنة                  | العرف والعادة في رأي        | 171   |
| -                                |                                       | الفقهاء                     |       |
| دار العلوم الأثرية -فيصل أباد.   | أبىي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي        | العلل المتناهية في الأحاديث | 177   |
|                                  | .(09٧-01.)                            | الواهية                     | 1     |
|                                  | تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري.     |                             |       |
| دار الإصلاح- الدمام              | قاضي القضاة عبدالله بن عمر            | الغاية القصوى في دراية      | 177   |
|                                  | البيضاوي (ت٦٨٥هـ)                     | الفتوى                      |       |
|                                  | تحقيق: علي محيي الدين علي القرة داغي  |                             |       |
| المكتبة الإسلامية -تركيا.        | شهاب الدين احمد بن محمد بن حجر        | الفتاوى الكبرى الفقهية      | 174   |
|                                  | الهيتمي (ت٤٧٩هـ).                     |                             |       |
|                                  | الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو | فتاوى ومسائل ابن الصلاح     | 170   |
| الأولى سنة ١٤٠٦هـ                | عتمان بن المفتي صلاح الدين عبدالرحمن  |                             |       |
|                                  | الكردي الموصلي، (ت٦٤٣هـ).             |                             |       |
| دار الكتب العلمية -بيروت-        | للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر      | فتح الباري بشرح صحيح        | 177   |
| الطبعة الأولى ١٤١٠هـ             | , , ,                                 | البخاري                     |       |
| دار الكتب العلمية- الطبعة        |                                       | فتح العلام بشرح الإعلام     |       |
| الأولى- ١٤١١هـ                   | الشافعي الخزرجي (ت٩٢٥هـ)              | بأحاديث الأحكام             |       |
|                                  | تحقيق: على معوض، وعادل أحمد           |                             |       |
|                                  | عبدالموجود                            |                             |       |
| دار الفكر - الطبعة السابعة -     | الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ       | فتح المجيد شرح كتاب         | ۱۳۸   |
| ۱۳۹۹هـ                           | (ت۲۸۵هـ)                              | التوحيد                     |       |
| ·                                | راجع حواشيه وصححها وعلق عليها:        |                             |       |
|                                  | سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز          |                             |       |
| دار الكتب العلمية -الطبعة الأولى | شمس الدين محمد السلمي الشافعي         | فرائد الفوائد في اختلاف     | 179   |
| سنة ١٤١٥هـ.                      | الشهير بالمناوي (٦٥٥-٧٤٧).            | القولين لمجتهد واحد         |       |
| دار المعرفة -بيروت.              | أبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن    | القهرست                     | 1 2 . |
|                                  | النديم، (ت٤٣٨هـ)                      |                             |       |

| دار النشر                       | المؤلف                                                                      | الكتـــاب                    |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| دار البشائر الإسلامية –بــيروت– | أبي الفيض محمد ياسين بن عيسى                                                | الفوائد الجنية حاشية المواهب | 1 £ 1 |
| الطبعة الأولى سنة ١٤١١هـ.       | الفاداني المكي (ت١٤١٠هـ)                                                    | السنية شرح الفوائد البهية في |       |
|                                 |                                                                             | نظم القواعد الفقهية.         |       |
| مطبعة السنة المحمدية الطبعة     | محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ).                                             |                              |       |
| الأولى ١٣٨٠هـ.                  | تحقيق: عبدالرحمن المعلمي.                                                   | الأحاديث الموضوعة            | ł     |
| مؤسسة الرسالة -بيروت-           | العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن                                            | القاموس المحيط               |       |
| الطبعة الثانية سنة ٧٠٤١هـ.      | يعقوب الفيروز أبادي (ت٨١٧هـ).                                               |                              |       |
|                                 | تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة                                           |                              |       |
|                                 | الرسالة.                                                                    |                              |       |
| مؤسسة الريان سنة ١٤١٠هـ.        | شيخ الإسلام أبي محمد عز الدين                                               | قواعد الأحكام في مصالح       | ١٤٤   |
|                                 | عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي                                               | الأثام                       |       |
|                                 | (ت ۲۲۰ هـ).                                                                 |                              |       |
| دار الكتب العلمية– بيروت        | للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب                                           | القواعد في الفقه الاسلامي    | 1 60  |
| - 100 H N                       | الحنبلي (ت٩٧هـ)                                                             |                              |       |
| المكتبه التفافيه -بيروت.        | أبو القاسم محمد بن احمد بن جُزي                                             | القوانين الفقهية             | 1 £ 7 |
|                                 | الكلبي الغرناطي المالكي (ت٧٤١هـ)                                            |                              |       |
| مكتبه الرياض الكديثه الطبع      | الإمام يوسف بن عبدالله بن محمد بن                                           | الكافي في فقه أهل المدينة    | 1 £ V |
| 70 / C / (                      | عبدالبر النمري، (ت٤٦٣هـ).                                                   |                              |       |
| را. الكترى العامية -بسروت       | تحقيق: د. محمد محمد الموريتاني.<br>العلامة: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد |                              |       |
|                                 | العلامة: ابي الحسن علي بن ابي الدرم محمد بن عبدالكريم الشيباني المعروف      | الكامل في التاريخ            | ١٤٨   |
| ا ۱٤۰۷هـ.                       | إبن محمد بن عبدالعريم السيباني المعمروك (بابن الأثير الجزري) (ت١٣٠هـ).      |                              |       |
|                                 | ربس الانور الجرري (ك ١٠٠٠ مد)                                               |                              |       |
|                                 | الدقاق.                                                                     |                              |       |
| ادار الفكر- الطبعة الأولى سن    | أبي احمد عبدالله بن عدي الجرجاني                                            | العالم في مناه البيال        |       |
| .ـه١٤٠٤                         | (۲۷۷–۳۱۰).                                                                  | الكامل في ضعفاء الرجال       | 1 2 3 |
|                                 | ر تحقيق: لجنة من المختصين.                                                  |                              |       |

| دار النشر                     | المؤلسف                                | الكتاب                    |     |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----|
| ار المنار - بمصر - الطبعة     | أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد       | كتاب أدب القاضي من        | 10. |
|                               | الفراء البغوي (ت٦١٥هـ)                 |                           | 1   |
|                               | تحقيق: د. إبراهيم بن علي صندقجي        |                           |     |
| ار الكتب العلمية              | الإمام محمد بن إسحق بن خزيمة           | كتاب التوحيد وإثبات صفات  | 101 |
|                               | (ت ۲۱۱هـ)                              |                           | 1   |
|                               | مراجعة وتعليق: محمد خليل هراس          |                           |     |
| ار المعرفة – بيروت            | للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين   | كتاب السنن الكبرى         | 104 |
|                               | بن علي البيهقي (ت٥٨٥هـ)                |                           |     |
| •                             | أبومحمد الحسن بن علي بن خلف            | كتاب شرح السنة            | 104 |
| ۵۱٤۰۸                         | البربهاري (ت٣٢٩هـ)                     |                           |     |
|                               | تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني        |                           |     |
|                               | أبو القاسم جار الله محمود بن عمر       | الكشاف                    | 105 |
| سنة ١٤١٥هـ.                   | الزمخشري (ت٥٣٨هـ).                     |                           |     |
| مكتبة القدسي –١٣٥١            | إسماعيل بن محمد العجلوني (ت١١٦٢)       | كشف الخفاء ومزيل الالباس  | 100 |
|                               |                                        | عما اشتهر من الأحاديث على |     |
|                               |                                        | ألسنة الناس               |     |
| مكتبة التراث الإسلامي-ط١-     | علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي | كنز العمال                |     |
| ٤ ٣٩ ( هـ.                    |                                        | _                         |     |
| دار صادر – ۱٤۰۰هـ             | عز الدين علي بن محمد بن عبدالكريم بن   | اللباب في تهذيب الأنساب   | 104 |
|                               | الأثير الجزري (ت٦٣٠هـ)                 |                           |     |
| المكتبة العلمية –بيروت–       | الشيخ عبدالغني الدمشقي الميداني الحنفي | اللباب في شرح الكتاب      | 101 |
|                               | أحد علماء القرن الثالث عشر.            |                           |     |
| دار بيروت للنشر سنة ١٩٥٦ +    | أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      | لسان العرب                | 109 |
| دار لسان العرب -بـيروت وفيهـا | ابــن منصـــور الأفريقـــي المصـــري   |                           |     |
| أعيد بناؤه على الحروف الأولى  |                                        |                           |     |
| من الكلمة.                    |                                        |                           |     |
|                               |                                        |                           |     |

|                               | المؤلف                             | الكتــاب                   |     |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----|
| مؤسسة الأعلمي- بيروت- ط٢-     | احمد بن علي بن حجر (٧٧٣-١٥٨هـ)     | لسان الميزان               | 17. |
| ۹۰۳۱هـ                        |                                    |                            | ,   |
| دار المعرفة- بـيروت- الطبعـة  | الإمام شمس الدين محمد بن أبي سهل   | المبسوط                    | 171 |
| الثالثة                       | السرخسي (ت ٤٩٠هـ)                  |                            |     |
| تهامة للنشر – ١٤٠١هـ          | أحمد بن عبدالله القاري (ت١٣٥٩)     | مجلة الأحكام الشرعية (في   | 177 |
|                               | تحقيق: د. محمد إبراهيم أحمد علي    | الفقه الحنبلي)             | 1   |
|                               | د. عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان     | , =                        |     |
| مكتبة القدسي -١٣٥٢هـ          | نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي   | مجمع الزوائد ومنبع الفوائد | ١٦٣ |
|                               | (ت۷۰۸هـ)                           |                            |     |
| الرئاسة العامة لشؤون الحرمين  | شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية         | مجموع فتاوى شيخ الاسلام    | 171 |
|                               | جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم      | أحمد بن تيمية              |     |
|                               | العاصمي النجدي الحنبلي             |                            |     |
| دار الجيـل- الطبعـة الثانيـة- | للراغب الأصبهاني، هذبه واختصره     | محاضرات الأدباء            | 170 |
|                               | إبراهيم زيدان                      |                            |     |
| دار الكتب العلمية– بيروت      | أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم | المحلى بالآثار             | 177 |
|                               | الاندلسي (ت٥٦٦هـ)                  |                            |     |
| مكتبة لبنان– ۱۹۸٦م            | السيخ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر | مختار الصحاح               | 177 |
|                               | الرازي                             |                            |     |
|                               | أبي بكر أحمد بن علي الجصاص         | مختصر اختلاف العلماء       | ١٦٨ |
| الثانية – ١٤١٧هـ              | الرازي (ت٣٧٠هـ)                    |                            |     |
|                               | تحقيق: د. عبدالله نذير أحمد        |                            |     |
| مؤسسة الخافقين ومكتبتها       | عمر بن الحسين الخرقي (ت٣٣٤هـ)      | مختصر الخرقي في المذهب     | 179 |
|                               |                                    | الحنبلي                    |     |
| دار إحياء العلــوم -بـــيروت- | الإمام أبو جعفر احمد بن محمد بن    | مختصر الطحاوي.             | ١٧. |
| الطبعة الأولى سنة ٢٠١١هـ.     | سلامة الطحاوي، (ت٣٢١هـ).           | -                          |     |
|                               | تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني.        |                            |     |
|                               |                                    |                            |     |

| دار النشر                          | المؤلف                                     | الكتاب                     |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------|
| مكتبة السنة المحمدية               | للحافظ المنذري (ت٢٥٦هـ)                    | مختصر سنن أبسي داود        | 1 1 1 |
|                                    | لآبي سليمان الخطابي (ت٣٨٨هـ)               | للمنذري ومعه معالم السنن،  |       |
|                                    | تحقيق: محمد حامد الفقي                     | وتهذيب الامام ابن قيم      |       |
|                                    |                                            | الجوزيه                    | 1     |
| الطبعــة الأولـــى- مطبعـــة دار   | الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت١٧٩هـ)        | المدونة الكبرى             | 177   |
| السعادة                            | رواية سحنون بن سعيد النتوخـي عـن الإمــام  |                            |       |
|                                    | عبدالرحمن بن القاسم العتنقي عن الإمام مالك |                            |       |
| دار الغرب الإسلامي -الطبعة         |                                            | مذاهب الحكام في نوازل      | 175   |
| الأولى –سنة ١٩٩٠هـ.                | تحقيق: د. محمد بن شريفة.                   |                            | 1     |
| دار الكتب العلمية                  | أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن            | مراتب الاجماع              | 1 7 £ |
|                                    | حزم الأندلسي (ت٥٦٥هـ)                      |                            |       |
| دار المعرفة- بيروت- الطبعـة        | الإمام أبي داود سليمان بن أشعث             | المراسيل لأبي داود (مطبوع  | 140   |
| الأولى- ١٤٠٦هـ                     | السجستاني (ت٢٧٥هـ)                         | مع سلسلة الذهب)            |       |
| دار المعرفة- دمشق- الطبعــة        | د. محمد الزحيلي                            | مرجع العلوم الاسلامية      | 177   |
| الثانية- ١٤١٣هـ                    |                                            |                            |       |
| مكتبة العلــوم والحكــم- المدينــة | الإمام الحافظ ابن كثير (ت٤٧٧هـ)            | المسائل الفقهية التي انفرد | 177   |
| المنورة                            | تحقيق: د. إبراهيم بن علي صندقجي            | بها الامام الشافعي من دون  |       |
|                                    |                                            | إخوانه من الأئمة           |       |
|                                    | القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين             | المسائل الفقهية من كتاب    | ۱۷۸   |
| الطبعة الأولى -٥٠٤١هـ              | الفراء الحنبلي (ت٥٨م٤هـ)                   | الروايتين والوجهين         |       |
| مكتبة المطبوعات الإسلامية          | أبي عبدالله الحاكم النيسابوري              | المستدرك على الصحيحين      |       |
| بطب.                               | (ت ۵۰ کھ)                                  |                            |       |
| دار المعارف بمصر - ١٣٧٧هـ          | الإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤٢هـ)               | المسند                     | ۱۸۰   |
| المطبعة الميمينة بالقاهرة– ١٣١٣هـ  | تحقيق/ أحمد شاكر رحمه الله                 |                            |       |
| انظر الأم                          | الإمام محمد بن إدريس الشافعي               | مسند الامام الشافعي (مطبوع | ۱۸۱   |
|                                    | (ت ۲۰۶هـ)                                  | مع الأم)                   |       |

| دار النشر                        | المؤلف                                 | الكتاب                        |     |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----|
| دار الكتب العلمية –بيروت–        | أبي جعفر الطحاوي، احمد بن محمد بن      | مشكل الآثار                   | ١٨٢ |
| الطُّبعة الأولى ١٤١٥هـ           | سلامة بن سلمة الأزدي المصىري           |                               |     |
|                                  | الحنفي (ت٣٢١هـ).                       |                               |     |
| دار الفكر                        | أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي     | المصباح المنير                | ۱۸۳ |
|                                  | (ت ۰ ۷۷ هـ)                            |                               |     |
|                                  | الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة             | مصنف ابن أبي شيبة             | ١٨٤ |
| الطبعة الأولى سنة ١٤٠١هـ.        | (ت٥٣٦هـ).                              |                               |     |
|                                  | اعتنى بتحقيقه وطبعه ونشره: مختار       |                               |     |
|                                  | أحمد الندوى.                           |                               |     |
|                                  | الحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام       | مصنف عبدالرزاق                | ١٨٥ |
| الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢هـ.        | الصنعاني (ت٢١٦هـ).                     |                               |     |
|                                  | تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.            |                               |     |
| دار المعارف بمصر - الطبعة        | عبدالله بن مسلم، أبو محمدُ، ابن قتيبية | المعارف                       | ۲۸۲ |
| الرابعة.                         | (ت۲۷۲هـ).                              |                               |     |
|                                  | تحقيق الدكتور: ثروت عكاشة.             |                               |     |
| دار الكتب العلمية -الطبعة الأولى | الإمام أبي العباس احمد بن محمد بن      | المعاياة في العقل، أو الفروق. | ۱۸۷ |
| سنة ١٤١٤هـ.                      | أحمد الجرجاني (ت٤٨٢هـ).                |                               |     |
|                                  | تحقيق: محمد فارس.                      |                               |     |
| مطبعة المأمون -القاهرة- سنة      | أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي،   | معجم الأدباء                  | ۱۸۸ |
| ١٣٥٧هـ.                          | (ت۲۲۲هـ).                              |                               |     |
|                                  | طبع: د. فريد الرفاعي.                  |                               |     |
| دار بسيروت للطباعــة والنشـــر-  | أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي    | معجم البلدان                  | ۱۸۹ |
| ۵۱٤۰۰                            | (ت۲۲۲هـ).                              |                               |     |
| +طبعة دار الكتب العلمية          |                                        |                               |     |
| وزارة الأوقاف والشؤون الدينية    | للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد       | المعجم الكبير                 | 19. |
| العراقية- الطبعة الثانية         | الطبراني (ت٢٦٠هـ)                      | ·                             |     |
|                                  | حققه: حمدي عبدالمجيد السلفي            |                               |     |

| دار النشر                      | المؤلف                              | الكتــاب                  |     |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|
| دار الفكر - الطبعة الثانية -   | محمد فؤاد عبدالباقي                 | المعجم المفهرس لألفاظ     | 191 |
| ۱۶۰۱هـ                         |                                     | القرآن                    | 1   |
| دار الفكر - الطبعة الأولى سنة  | أبي الحسين احمد بن علي بن فارس      | معجم المقاييس في اللغة    | 197 |
| ١٤١٥هـ.                        | (ت٥٩٣هـ).                           |                           |     |
|                                | تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو.         |                           |     |
| 1                              | أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي      | معرفة السنن والآثار       | 195 |
| كراتشـــي، ودار قتيبـــة، ودار | ,                                   |                           |     |
| الوعي- سوريا. ودار الوفاء-     | تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي      |                           |     |
| المنصورة- القاهرة- الطبعة      |                                     |                           |     |
| الأولى- ١٤١١هـ                 |                                     |                           |     |
|                                | للشيخ العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن  | معين الحكام على القضايا   | 195 |
| ۱۹۸۹م                          | , , ,                               | والأحكام                  |     |
|                                | تحقیق: د. محمد قاسم بن عیاد         |                           |     |
| دار الكتب العلمية- الطبعة      | شمس الدين محمد بن محمد الخطيب       | مغني المحتاج إلى معرفة    | 190 |
| l l                            | الشربيني (ت٩٧٧هـ)                   | معاني ألفاظ المنهاج       |     |
| + طبعة دار الفكر               | تحقيق: الشيخ محمج معوض، وعادل       |                           |     |
|                                | عبدالموجود                          |                           |     |
| دار المعرفة – بيروت            | ولي الدين أبوالفضل عبدالرحيم بن     | المغني عن حمل الأسفار في  | 197 |
|                                | الحسين (ت٨٠٦هـ)                     | الأسفار في تخريسج مافي    |     |
|                                |                                     | الأحياء من الأسفار (مطبوع |     |
|                                |                                     | بهامش إحياء علوم الدين)   |     |
| المكتبة التجارية -مكة المكرمة- | عماد الدين أبي المجد إسماعيل بن أبي | المغني في الإنباء عن غريب | 197 |
| ١١٤١١هـ- ١٩٩١م                 | البركات ابن باطيش (ت٥٧٥هـ)          | المهذب والأسماء           |     |
|                                | المحقق: د. مصطفى عبدالحفيظ سالم     |                           |     |
| مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ.   | أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن | المغني لابن قدامه         | 191 |
|                                | قدامه المقدسي (ت ۲۷هـ)              |                           |     |
|                                |                                     |                           |     |

| دار النشر                     | المؤلف                                | الكتاب                      |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|
| مكتبة الرشيد بالرياض- الطبعة  | أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن   | المقنع في شرح مختصر         | 199   |
| الأولى- ١٤١٤هـ                | البنا (ت٤٧١هـ)                        | الخرقي                      | 1     |
|                               | تحقيق: د. عبدالعزيز بن سليمان البعيمي |                             |       |
| المكتب الإسلامي جيروت- الطبعة | الشيخ إبر اهيم بن سالم بن ضويان.      | منار السبيل                 | ۲     |
| السانسة ٤٠٤١هـ، ١٩٨٤م.        |                                       |                             |       |
| II .                          | أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي        | مناقب الشافعي               | 7.1   |
| ۰ ۱۳۹۰                        | (ت۸۰۱هـ)                              |                             |       |
| انظر مغني المحتاج ونهاية      | الإمام النووي (ت٦٧٦هـ).               | منهاج الطالبين (على هامش    | 7.7   |
| المحتاج.                      |                                       | مغني المحتاج، ونهاية        |       |
|                               |                                       | المحتاج).                   | 1 1   |
| دار إحياء التراث العربي -     | أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف      | المهذب في فقه الامام        | 7.4   |
| بيروت- الطبعة الأولى سنة      | الفيروز باذي الشيرازي                 | : I                         | ł     |
| ١٤١٤هـ.                       | ;<br>                                 | ·                           |       |
| مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة   | الإمام الحافظ علي بن أحمد بن حجر      | موافقة الخبر الخبر في تخريج | ۲ . ٤ |
| الثانية - ١٤١٤هـ              | العسقلاني (ت٥٠٠هـ)                    | أحاديث المختصر              | ŀ     |
|                               | تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي،         |                             |       |
|                               | وصبحي السامرائي                       |                             |       |
| دار الفكر - الطبعة الثانية -  | أبي عبدالله محمد بن محمد بن           | مواهب الجليل لشرح مختصر     | ۲.٥   |
| ٨٩٣١هـ                        | عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب     | خلیل                        |       |
|                               | (ت ۹۰۶هـ)                             |                             |       |
|                               | السيخ قاسم بن قطاوبغا الحنفي          | موجبات الأحكام وواقعات      | ۲.٦   |
| بمطبعة الإرشاد- بغداد- سنة    | (ت ۲۷۸هـ).                            | الأيام                      |       |
| .19.7                         | تحقيق: د. محمد سعود المعيني.          |                             |       |
| عالم التراث –الطبعة الأولي–   | أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني        | موسوعة أطراف الحديث         | ۲.۷   |
| ١٤١٠هـ، ١٩٨٩م                 | ز غلول.                               | النبوي                      |       |
| مركز البحث العلمي بأم القرى   | د. محمد رواس قلعه جي                  | موسوعة فقه عبدالله بن       | ۲.۸   |
| الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ         |                                       | مسعود                       |       |

| دار النشر                          | المؤليف                                 | الكتاب                      |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| المكتبـــة الثقافيـــة- بــــيروت- | الإمام مالك بن أنس الأصبحي              | الموطأ (مطبوع مع تنويس      | 7.9          |
| ٤٨٩١م                              |                                         | الحوالك للسيوطي)            | 1            |
| دار المعرفة –بيروت                 | الإمام الذهبي                           |                             | <del> </del> |
|                                    | تحقيق: علي محمد البجاوي                 | ,                           |              |
| مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة      | الأستاذ الشيخ عبدالقادر بن احمد بن      | نزهة الخاطر وشرح روضة       | 711          |
| الثانية ١٤٠٤هـ                     | مصطفى بدران الرومي الدمشقي.             | الناظر                      | İ            |
| دار المعرفة- القاهرة- الطبعة       | د. محمد یوسف موسی                       |                             | <del> </del> |
| الثالثة – ۱۹۸۸م                    | ·                                       |                             |              |
| دار الحديث- مصر - الطبعـة          | العلامة جمال الدين أبي محمد عبدالله     | نصب الراية لأحاديث الهداية  | 717          |
| الأولى- ١٤١٥هـ                     | بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت٧٦٢هـ)         |                             |              |
| دار إحياء التراث العربي -          | العلامة محمد بن احمد بن بطال الركبي     | النظم المستعذب في شرح غريب  | 715          |
| الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ.          | (ت ۲۳۰هـ).                              | المهذب (مطبوع بهامش المهذب) |              |
| دار الكتب العلمية                  | أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب           | النكت والعيون (تفسير        | 710          |
| ومؤسسة الكتب التقافية              | الماوردي البصري (٣٦٤–٤٥٠هـ)             | الماوردي)                   |              |
|                                    | راجعه وعلق عليه: السيد بن عبدالرحيم     | ·                           |              |
| عالم الكتب- بيروت- ١٩٨٢م           | للإمام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن    | نهاية السول في شرح منهاج    | 717          |
|                                    | الأسنوي الشافعي (ت٧٠٢هـ)                | الأصول                      |              |
| مطبعة مصطفى البابي الحلبي          | شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن    | نهاية المحتاج إلى شرح       | Y 1 V        |
| وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة       | حمزه بن شهاب الدين الرملي المصري-       | المنهاج في الفقه على مذهب   |              |
| سنة ١٣٨٦هـ.                        | الشهير بالشافعي الصغير (ت٢٠٠٤هـ).       | الامام الشافعي              |              |
| دار الكتب العلمية الطبعـة الأولـى  | العلامة أبي الفضل ولي الدين البصير      | النهاية شرح متن الغاية      | 711          |
| سنة ١٤١٦هـ.                        | الشاقعي- أحد علماء القرن العاشر الهجري. | -                           |              |
|                                    | صبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ         |                             |              |
|                                    | زكريا عميرات.                           |                             |              |
| دار الباز للنشر والتوزيع.          | الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك   | النهاية في غريب الحديث      | 719          |
|                                    | بن محمد الجزري ابن الأثير.              | والأثر                      |              |
|                                    | تحقق: طاهر الزاوي، محمود الطناحي        |                             |              |

| دار النشر                         | المؤلف                               | الكتاب                      |     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----|
| دار القلم- دمشق                   | الإمام محمد بن الحسن التميمي         | نوادر الفقهاء               | 77. |
| والدار الشامية- بيروت             | الجوهري (ت حوالي ٣٥٠هـ)              |                             |     |
| الطبعة الأولى- ١٤١٤هـ             |                                      |                             |     |
| دار الجيل -بيروت- سنة             | الإمام محمد بن علي الشوكاني          | نيل الأوطار شرح منتقى       | 771 |
| ۱۹۷۳م.                            | (ت، ١٢٥هـ).                          | الأخبار من حديث سيد الأخيار |     |
| مكتبة الفلاح -الكويت- الطبعة      | الشيخ عبدالقادر بن عمر الشيباني.     | نيسل المسآرب بشسرح دليسل    | 777 |
| الأولى سنة ١٤٠٣.                  | تحقيق: د. محمد سليمان الأشقر .       | الطالب                      |     |
| انظر: نصب الراية وفتح القدير.     | شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني   | الهداية شرح بداية المبتدي   | 777 |
|                                   |                                      | (مطبوع مع نصب الراية،       | . , |
|                                   |                                      | وفتح القدير).               | i   |
| الدار السعودية للنشــر - الطبعــة | د. محمد علي البار                    | هل هناك طب نبوي؟            | 775 |
| الأولى- ١٤٠٩هـ                    | :                                    |                             |     |
| دار الفكر سنة ١٤١٤هـ.             | الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي | الوجيز في فقه مذهب الامام   | 770 |
|                                   | (ت٥٠٥هـ).                            | الشافعي                     |     |
| مطبعة السعادة -القاهرة- سنة       | أبي العباس احمد بن محمد المعروف      | وفيات الأعيان وأنباء أبناء  | 777 |
| ١٣٦٧هـ + طبعة دار الثقافة.        | بابن خلکان، (ت۲۸۱هـ).                | الزمان.                     |     |

## سابعاً: فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                              | م                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | كتاب الدعوثي والبينات                                                | •                                     |
| ١          | مسألة الأصل في الدعاوى                                               | ١                                     |
| ٦          | أ- فصل: حد الدعوى وما تشتمل عليه.                                    |                                       |
| Υ          | ب- فصل: أضرب الدعوى.                                                 |                                       |
| 11         | ج- فصل: في الدعوى بمال في الذمة.                                     |                                       |
| ١٦         | د- فصل: في دعوى الاعتراض وأنها ضربان                                 |                                       |
| ١٨         | هـ- فصل: في الدعوى الفاسدة.                                          |                                       |
| 77         | و - فصل: الدعوى المجملة.                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 7          | ز - فصل: في الدعوى الناقصة.                                          |                                       |
| 70         | ح- فصل: في الدعوى الزائدة.                                           |                                       |
| 77         | ط- فصل: في الدعوى الكاذبة.                                           |                                       |
| 77         | ك فصل: في الدعوى الصحيحة ممن تسمع.                                   |                                       |
|            |                                                                      |                                       |
| ٣١         | مسألة: إذا ادعى الرجل الشيء في يد الرجل.                             | ۲                                     |
| ٣٥         | أ- فصل: فيما يفعله الحاكم إذا تعين المدعي وتحررت الدعوى.             |                                       |
| ٣٩         | ب- فصل: إذا أقام المدعي بينة وأقام صاحب اليد بينة.                   |                                       |
| ٤٥         | ج- فصل: في تفريق أصحاب أبي حنيفة بين البينة فيما لا يتكرر سببه وفيما |                                       |
|            | يتكرر سببه والجواب عن ذلك.                                           |                                       |
| ٤٧         | د- فصل: في سماع بينة المدعي والمدعى عليه على التقييد والإطلاق.       |                                       |
|            |                                                                      |                                       |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                                       | _      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٨         | مسألة: لا يغلب الحكم بالبينة الزائدة في العدد والعدالة.                          | م<br>٣ |
| ٥٢         | أ- فصل: في أن الشهادة لاترجح بأن يكون مع إحداهما شاهدان والأخرى شاهد و امر أتان. |        |
| ٥٦         | مسألة: إذا أراد الذي قامت عليه البينة أن يحلف صاحبه مع بينته.                    |        |
| ٦,         | أ- فصل: في سؤال المشهود عليه إحلاف المشهود له أنه ما قبض الدين ولم يبعه          |        |
|            | العين.                                                                           |        |
|            | C.                                                                               |        |
| ٦٣         | مسألة: دعوى نكاح المرأة وشروط قبولها.                                            | 0      |
| 70         | أ- فصل: في توجه الدعوى إلى عقد يتردد بين الصحة والفساد.                          |        |
| ٧٠         | ب- فصل: في توجه دعوى النكاح من الزوج على الزوجة.                                 |        |
| 77         | ج- فصل: في توجه دعوى النكاح من الزوجة على الزوج.                                 |        |
| Yo         | د- فصل: في دعوى غير النكاح من سائر العقود وهل تعتبر شروط العقد في                |        |
|            | دعواها.                                                                          |        |
|            |                                                                                  |        |
| ٧٧         | مسألة: الأيمان في الدماء مخالفة لغيرها.                                          | ٦      |
| ٨١         | أ- فصل: في إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط التبدئة بيمين المدعي.              |        |
| ۸۳         | ب- فصل: في اختيار المزني أن يكون عدد الأيمان معتبر بالتبدئة.                     |        |
|            |                                                                                  |        |
| ٨٤         | مسألة: الدعوى بالكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين.                                | Υ      |
| AY         | أ- فصل: في أن سماع دعوى الكفالة يعود إلى مايراه الحاكم من جواز الكفالة أو        |        |
|            | بطلانها.                                                                         |        |
|            |                                                                                  |        |
| ٨٨         | مسألة: إذا اختلف المكري والمكتري في مقدار الكراء وصفة المكري.                    | ٨      |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                                 | م  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ٩١         | أ- فصل: إن كان لهما عند التحالف بينة.                                      |    |
| ١          | ب- فصل: إذا تنازع المكري والمكتري في شيء من آلة الدار.                     |    |
|            |                                                                            |    |
| 1.7        | مسألة: لو ادعى داراً في يدي رجل فقال: ليست بملك لي وإنما هي لفلان.         | ٩  |
| 1.0        | أ- فصل: فيما إذا لم يقبل من جُعلت الدار له إقرار صاحب اليد وأنكرها.        |    |
| ١٠٨        | ب- فصل: إن كان صاحب اليد قد أقر بالدار لغائب.                              |    |
| 117        | ج- فصل: فيما إذا أراد صاحب اليد، حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعي أن   |    |
|            | يقيم بينة للغائب بملكه للدار.                                              |    |
|            |                                                                            |    |
| 115        | مسألة: لو أقام رجل البينة أن هذه الدار كانت في يده أمس.                    | ١. |
|            |                                                                            |    |
| 117        | مسألة: لو أقام بينة أنه غصبه إياها وأقام آخر البينة أنه أقر له بها.        | 11 |
| ١١٨        | أ- فصل: فيما إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان ملكاً وأقام كل منهما |    |
|            | بينة.                                                                      |    |
|            |                                                                            |    |
| 17.        | مسألة: لو ادعى عليه شيئاً كان في يدي الميت حلف على علمه.                   | ۱۲ |
|            |                                                                            |    |
|            | باب الدعوي في الهيراث                                                      |    |
|            | من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي                                          |    |
| 177        | مسألة: لو هلك نصراني وله ابنان مسلم ونصراني واختلفا في دين الأب عند        | ١٣ |
|            | موته.                                                                      |    |
| 175        | أ- فصل: فيما إذا كانت الشهادتان مقيدتين.                                   |    |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                                                   | م  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 177        | ب- فصل: فيما إذا كانت الشهادة بالإسلام مطلقة وبالنصر انية مقيدة.                             |    |
| ١٢٨        | ج- فصل: فيما إذا كانت الشهادة بالإسلام مقيدة وبالنصر انية مطلقة.                             |    |
| 179        | د- فصل: فيما إذا كان الأب مجهول الدين فيشهد شاهدان بإسلامه ويشهد شاهدان                      |    |
|            | بنصر انيته.                                                                                  |    |
| 177        | هـ - فصل: في أن مذهب الشافعي أنه يصلى على الميت ويدفن في مقابر المسلمين                      |    |
|            | على الأقوال كلها ما لم يحكم بردته.                                                           |    |
|            |                                                                                              |    |
| 177        | مسألة: لو كانت دار في يدي رجل فادعاها مدعيان كل يدعي أنه ورثها من أبيه.                      | ١٤ |
| 100        | أ- فصل: فيما إذا كانت الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين كل منهما                    |    |
|            | يدعي ملكيتها بالميراث عن أبيه.                                                               |    |
| 177        | ب- فصل: فيما يشتمل عليه كلام المزني -رحمه الله- في هذه المسألة.                              |    |
|            |                                                                                              |    |
| 1 2 1      | مسألة: دار في يدي أخوين ميراتاً من أبيهما أحدهما متفق على إسلامه قبل                         | 10 |
|            | موت أبيهما والآخر اختلفا في تقدم إسلامه على موت أبيهما.                                      | ·  |
|            |                                                                                              |    |
| 1 £ £      | مسألة: ميت مجهول الدين ترك ابناً كافراً، وامرأة وأخاً مسلماً، كل يدعي أنه                    | ١٦ |
|            | مات على دينه والميراث له.                                                                    |    |
| 1 2 7      | أ- فصل: فيما إذا هلك مجهول الدين، وترك أبوين كافرين، وابنين مسلمين.                          |    |
| 1 £ 9      | مسألة: رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها لأبيه مات عنها وورتها هو وأخوه                         |    |
|            | مساله: رجن ادعى دارا في يدي رجن اله مبي حد ودوله من واقام على ذلك بينة.                      | ١٧ |
| 107        | واقام على دلك بيد.<br>أ- فصل: فيما إذا كان ما ادعاه الابن، وأقام عليه البينة ديناً في الذمة. |    |
|            | ا - قصل: قلیما بدا کال که ادعاه المیل، و احم حید الله این                                    |    |
|            |                                                                                              |    |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                                                                  | م  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 107        | مسألة: فإن لم يعرف عدد ورثة ميت، وقف ماله وتلوم به.                                                         |    |
| ١٥٨        | مسألة: ولو كان مكان الابن أخ أو معه زوجة، ولا يعلمونه فارقها.                                               | 19 |
| 17.        | مسألة: امرأة ذات زوج، وابن، وأخ ماتت وابنها، واختلف الأخ والزوج في كون<br>ابنها مات قبلها أو بعدها.         | ۲. |
| 777        | مسألة: أمة تنازعها ابن ميت وزوجته.                                                                          | 71 |
|            | باب الدعوي في وقت قبل وقت                                                                                   |    |
| ١٦٣        | مسألة: عين في يدي رجل، أقام الخارج البينة أنها له منذ سنين، وأقام صاحب البينة أنها له منذ شهر.              | 77 |
| 177        | أ- فصل: فيما إذا كان الملك في يدي أحدهما، وشهدت بينة أحدهما أنه له منذ سنة                                  |    |
| 17.        | وبينة الآخر أنه له منذ شهر.<br>ب- فصل: فيما إذا كان في أيديهما دار وأقام كل منهما البينة بأن جميع الدار له. |    |
|            | باب الدعوش على كتاب أبي حنيفة                                                                               |    |
| 177        | مسألة: رجلين تداعيا ابتياع دار من رجل واحد كل يقيم البينة على الشراء ونقد                                   | ۲۳ |
| 140        | الثمن.<br>أ- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد البائع.                                                         |    |
| ١٨٠        | ب قصل: فيما إذا كانت الدار في يد أحد المشتريين.                                                             |    |
| ١٨٣        | ج- فصل: فيما إذا كانت الدار في يدي المشتريين.                                                               | ,  |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                                  | م   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٨٤        | د- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أجنبي                                     |     |
|            |                                                                             |     |
| ١٨٦        | مسألة: تنازع رجلين في ثوب كلاهما يدعي شراءه من مالك بثمن مسمى منقود،        | ۲ ٤ |
|            | ويقيم على ذلك بينة.                                                         |     |
| ١٨٨        | أ- فصل: فيما إذا كان الثوب في يد البائعين.                                  |     |
| 19.        | ب- فصل: فيما إذا كان التوب في يد أحد المشتربين.                             |     |
| 191        | ج- فصل: فيما إذا كان التوب في يد المشتريين.                                 |     |
| 198        | د- فصل: فيما إذا كان التوب في يد أجنبي.                                     |     |
| 197        | هـ - فصل: فيما إذا تنازعا توباً في يد أحدهما منه ذراع وفي يد الآخر منه عشرة | ,   |
|            | أذر ع.                                                                      |     |
|            |                                                                             |     |
| 199        | مسألة: ثوب في يدي رجل تداعاه رجلان كل منهما أقام البينة أنه ثوبه باعه من    | 70  |
|            | الذي هو في يده بمبلغ حدده.                                                  |     |
| 7.1        | أ-فصل: فيما إذا كان تاريخ البينتين واحد.                                    |     |
| ۲۰۳        | ب- فصل: فيما إذا كانت البينتان مطلقتين.                                     |     |
| ۲۰٤        | ج- فصل: في قول المزني بإيجاب الثمنين وجعل الشهادة بمشاهدة العقدين           |     |
|            | كالشهادة على إقراره بالعقدين.                                               |     |
|            |                                                                             |     |
| 7.7        | مسألة: عبد في ملك سيده ادعاه رجل بيعاً من سيده وادعى العبد أن سيده أعتقه    | 77  |
|            | في ملكه وأقام كل منهما بينة.                                                |     |
| ۲۱.        | أ- فصل: في أنه إذا صح أن لا يد للعبد على نفسه صح فيه تعارض البينتين.        |     |
| 717        | ب- فصل: فيما إذا تعارضت البينتان وكان العبد في يد المشتري.                  |     |
|            |                                                                             |     |

| رقم الصفحة | الموضـوع                                                                                        | م   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 715        | مسألة: أن البينة أن هذه الجارية بنت أمته لا تُقبل حتى تقول ولدتها في ملكه.                      |     |
| 717        | أ- فصل: فيما إذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمته ولدتها بعد ملكه ولم يقولوا في ملكه.              | l . |
| 719        | ب- فصل: فيما إذا تنازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية فادعى كل واحد                            |     |
|            | منهما الجارية التي في يد صاحبه أنها بنت الجارية التي في يده.                                    |     |
| 771        | ج- فصل: فيما إذا نتازعا شاة مذبوحة، وكان في يد أحدهما رأسها وجلدها وفي                          |     |
|            | يد الآخر مسلوخها وادعى كل منهما جميعها.                                                         |     |
| 777        | . N                                                                                             |     |
| 111        | مسألة: لو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فلان.                                                       | 77  |
| 770        | مسألة: لو كان في يديه صبي صغير يقول هو عبدي.                                                    | 79  |
| 777        | أ- فصل: فيما إذا كان المدعى رقه صغيراً غير مميزً.                                               |     |
| ۸۲۲        | ب- فصل: فيما إذا كان المدعى رقه مراهقاً.                                                        |     |
| 779        | مسألة: فيما إذا حكم برقه ثم ادعاه آخر ابناً.                                                    | ٣٠  |
|            |                                                                                                 |     |
| 77.        | مسألة: إذا كانت دار في يدي رجل لا يدعيها وأقام رجل البينة أن نصفها له                           | ٣١  |
|            | وآخر البينة أن جميعها له.                                                                       |     |
| 777        | أ- فصل: في الرد على المزني -رحمه الله- في اعتراضه على الشافعي -رحمه                             |     |
| 777        | الله<br>ب- فصل: فيما إذا كانت الدار في يدي رجل ادعاها طالب ملكاً وأنه أجرها من                  |     |
|            | اب- فصل: قليما إذا خالف الدار في يدي رجن الحالة عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله ال |     |
| 772        | ج- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاً تنازع فيها رجلان.                             |     |
| 777        | د- فصل: فيما إذا تتازعا داراً في يد غيرهما وأقام أحدهما البينة أنها كانت له منـذ                |     |
|            | سنة وآخر أن الدار كانت في يده منذ سنة.                                                          |     |

| الدار في بدي ثلاثة ادعى أحدهم نصفها والآخر ثاثها وآخر ربعها وججد بعضهم بعضاً.  المسألة: الدار في بدي الثنين أقام أحدهما البيئة على الثلث والآخر على الكل.  المسألة: الدار في بدي الثنين أقام أحدهما البيئة على الثلث والآخر على الكل.  المسألة: الدار في بدي الثنين أقام أحدهما البيئة على الثلث والآخر على الكل.  المسألة: فيما إذا كانت الدار في بد أربعة تناز عوها فادعى أحدهم جميعها وادعى كل واحد من الباقين جزءاً منها.  المسألة: ما استدل به الشافعي وحمه الله من كون القيافة علماً يحكم به في المحلل المناب.  المسألة: ما استدل به الشافعي وحمه الله من كون القيافة علماً يحكم به في الإساب.  الموسان في الدواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  الموطئها بشبهة.  وطئها بشبهة.  د فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في المباب لحوقها.  المساب لحوقها.  و فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.                                                                          | رقم الصفحة | الموضــوع                                                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| بعضهم بعضاً.  ا- فيما إذا تتازعا داراً في أيديهما وادعى كل واحد منهما ملك جميعها.  ٣ مسألة: الدار في يدي اتنين أقام أحدهما البينة على الثلث والآخر على الكل.  ١- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تتازعوها فادعى أحدهم جميعها وادعى  كل واحد من الباقين جزءاً منها.  ٢٠ فصل: في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج.  ١- فصل: في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج.  ١- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشبهت والعمل فيها بالقيافة.  ١- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  ٢٠ - فصل: فيما إذا كان أحد الواطنين زوجاً وطنها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  ٢٠ - فصل: فيما إذا كان أحد الواطنين زوجاً وطنها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  ٢٠ - فصل: فيما إذا كان أحد الواطنين القيافة في الأنساب بعد الاشتراك في السباب لحوقها.  ٢٠ - فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.                                                                                                  | 777        |                                                                                | م ٣٢ |
| اً - فيما إذا تتازعا داراً في أيديهما وادعى كل واحد منهما ملك جميعها.  7 مسألة: الدار في يدي اثنين أقام أحدهما البينة على الثلث والآخر على الكل.  7 فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تتازعوها فادعى أحدهم جميعها وادعى  7 كل واحد من الباقين جزءاً منها.  4 فصل: في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج.  7 مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الحمل المساب.  7 مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الحمل المساب.  7 أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا اشتبهت والعمل فيها بالقيافة.  7 ب- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطنها في نكاح صحيح والآخر أجنبيا المساب لوطنها بشبهة.  7 د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في الموجب لاستعمال القيافة.  7 د- فصل: في صفة القيافة.  7 و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.                                                                       |            |                                                                                |      |
| <ul> <li>مسألة: الدار في يدي اتنين أقام أحدهما البينة على الثلث والآخر على الكل.</li> <li>أ- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تتازعوها فادعى أحدهم جميعها وادعى</li> <li>كل واحد من الباقين جزءاً منها.</li> <li>باب القافة وحمواً الهيد والخارج.</li> <li>باب القافة وحمواً الهاح من كتاب الحماواً</li> <li>مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الإساب.</li> <li>أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشتبهت والعمل فيها بالقيافة.</li> <li>ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.</li> <li>ب- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً</li> <li>د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في المباب لحوقها.</li> <li>محل: في صفة القيافة.</li> <li>و فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.</li> <li>و فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.</li> </ul> | 739        |                                                                                |      |
| اً فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تتازعوها فادعى أحدهم جميعها وادعى كل واحد من الباقين جزءاً منها.  ب فصل: في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج.  باب القافة وحعوث الولد من كتاب الدعاوث المسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الحمل المساب.  أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا اشتبهت والعمل فيها بالقيافة.  ب فصل: فيما إذا كان أحد الواطنين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبيا المساب بعد الاشتراك في المساب الموقها.  د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في السباب لحوقها.  ه- فصل: في صفة القيافة.  و فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                |      |
| أ- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تتازعوها فادعى أحدهم جميعها وادعى كل واحد من الباقين جزءاً منها.  ب- فصل: في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج.  باب القافة ودعوث الولد من كتاب الدعاوث المسئلة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في المدل المساب.  أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا اشتبهت والعمل فيها بالقيافة.  ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  بح- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً الالالال المسئل بشبهة.  د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في السباب لحوقها.  ه- فصل: في صفة القيافة.  و - فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.                                                                                                                                                                                                                     | ۲٤.        | مسألة: الدار في يدى اتنين أقام أحدهما البينة على الثلث والآخر على الكل.        | 77   |
| كل واحد من الباقين جزءاً منها.  ب- فصل: في تعارض البينتين بين صاحب اليد والخارج.  باب القافة ودعوثر الولد من كتاب الدعاوثر المسائلة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في المسائلة: ما استدل به الشافعي الشبه في الأنساب إذا الشنبهات والعمل فيها بالقيافة.  ١- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشنبهات والعمل فيها بالقيافة.  ١- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  ١- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  ١- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في السباب لحوقها.  ١- فصل: في صفة القيافة.  ١- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                            | 7 £ 1      | أ- فصل: فيما إذا كانت الدار في يد أربعة تنازعوها فادعى أحدهم جميعها وادعى      |      |
| باب القافة ودعوالاً الولد من كتاب الدعاوالاً  باب القافة ودعوالاً الولد من كتاب الدعاوالاً  مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الإحاق الأساب.  أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأساب إذا الشتبهت والعمل فيها بالقيافة.  ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  ب- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  بح- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في المباب لحوقها.  م- فصل: في صفة القيافة.  و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  و- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | i i                                                                            |      |
| باب القافة ودعوثي الولد من كتاب الدعاوثي  مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في المحلق الأساب.  أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشتبهت والعمل فيها بالقيافة.  ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  ب- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  (ح- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في السباب لحوقها.  م- فصل: في صفة القيافة.  و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  (ح- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 £ £      |                                                                                |      |
| <ul> <li>٣ مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الحاق الأساب.</li> <li>أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشنبهت والعمل فيها بالقيافة.</li> <li>٢٠٠ فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.</li> <li>٢٠٠ خصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً</li> <li>٢٧١ وطئها بشبهة.</li> <li>د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها.</li> <li>٢٧٥ هـ- فصل: في صفة القيافة.</li> <li>٢٧٥ و - فصل: في الموجب الاستعمال القيافة.</li> <li>٢٧٨ إد فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                |      |
| <ul> <li>٣ مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافة علماً يحكم به في الحاق الأساب.</li> <li>أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشنبهت والعمل فيها بالقيافة.</li> <li>٢٠٠ فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.</li> <li>٢٠٠ خصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً</li> <li>٢٧١ وطئها بشبهة.</li> <li>د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها.</li> <li>٢٧٥ هـ- فصل: في صفة القيافة.</li> <li>٢٧٥ و - فصل: في الموجب الاستعمال القيافة.</li> <li>٢٧٨ إد فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |            | à-le-11 175 . 1 11 à . 7 à 17 11 .                                             |      |
| إلحاق الأساب.  أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا الشنبهت والعمل فيها بالقيافة.  ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  ب- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  وطئها بشبهة.  د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها.  هد- فصل: في صفة القيافة.  و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  ٢٧٨  ز- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                |      |
| أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا اشتبهت والعمل فيها بالقيافة.  ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.  ب- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً  وطئها بشبهة.  د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها.  هـ- فصل: في صفة القيافة.  و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  ٢٧٨  ز- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121        | مسألة: ما استدل به الشافعي -رحمه الله- من كون القيافه علما يحكم به في          | ٣٤   |
| <ul> <li>ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.</li> <li>ج- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً وطئها بشبهة.</li> <li>د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها.</li> <li>ه- فصل: في صفة القيافة.</li> <li>و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.</li> <li>ز- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                |      |
| <ul> <li>ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.</li> <li>ج- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً وطئها بشبهة.</li> <li>د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها.</li> <li>ه- فصل: في صفة القيافة.</li> <li>و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.</li> <li>ز- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101        | أ- فصل: في الدليل على اعتبار الشبه في الأنساب إذا اشتبهت والعمل فيها بالقيافة. |      |
| ج- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً وطئها بشبهة. د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في أسباب لحوقها. هـ- فصل: في صفة القيافة. و- فصل: في الموجب لاستعمال القيافة. ز- فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777        | ب- فصل: في الجواب عن بعض ما استدل به الأحناف في منع الحكم بالقيافة.            |      |
| وطئها بشبهة.  د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في المباب لحوقها.  هـ- فصل: في صفة القيافة.  و - فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  ز - فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771        | ج- فصل: فيما إذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح والآخر أجنبياً      |      |
| أسباب لحوقها.  هـ- فصل: في صفة القيافة.  و - فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  ز - فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                |      |
| أسباب لحوقها.  هـ- فصل: في صفة القيافة.  و - فصل: في الموجب لاستعمال القيافة.  ز - فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777        | د- فصل: فيما إذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب بعد الاشتراك في           |      |
| هـ - قصل: في صفه القيافة.<br>و - قصل: في الموجب لاستعمال القيافة.<br>ز - قصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                |      |
| و - فصل: في الموجب لاستعمال القيافة. و - فصل: في أن ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب. ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770        | هـ – فصل: في صفة القيافة.                                                      |      |
| ز - فصل: في أن تبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة معتبر باستلحاق النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777        |                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777        |                                                                                |      |
| ا ــ فيرا إذا طلب القائف على قيافته أجرا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 795        | ح- فصل: فيما إذا طلب القائف على قيافته أجراً.                                  |      |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                        | م  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 797        | ط- فصل: فيما إذا وجد لقيط فادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله.                   |    |
|            |                                                                                |    |
| 799        | مسألة: استواء الحر والعبد المسلم والذمي في ادعاء اللقيط.                       | 70 |
| ٣٠١        | أ- فصل: في أن اللقيط إذا ألحق بالمسلم لحق به نسباً وديناً، وبالكافر نسباً، وفي |    |
|            | الحاقه به ديناً وجهان.                                                         |    |
| 7.7        | ب– فصل: فيما إذا تتازع في الولد والد وولده.                                    |    |
| ٣٠٣        | ج- فصل: فيما إذا تنازع في الولد امرأتان.                                       |    |
| ٣٠٤        | د- فصل: فيما إذا أشكل على القافة حكم الولد في تنازع المرأتين.                  |    |
|            |                                                                                |    |
|            | باب جواب الشافهي _رحمه اللُّه                                                  |    |
|            | محمد بن الحسن ـرحمه الله في الولد يدعيه رجال                                   |    |
| ٣.٦        | مسألة: مناظرة الشافعي محمد بن الحسن -رحمهما الله- في الولد يدعيه               | 77 |
|            | رجال.                                                                          |    |
| ٣٠٩        | أ- فصل: في مناظرة الشافعي ومحمد بن الحسن على قول أبي حنيفة.                    |    |
|            |                                                                                |    |
|            | باب دعوي الأعاجم ولادة الشرك                                                   |    |
| 718        | مسألة: دعوى الأعاجم ولادة الشرك.                                               | ٣٧ |
| ۳۱۷        | أ- فصل: في أن مسألة الكتاب مقصورة على الأنساب التي يجب حفظها.                  |    |
| 719        | ب- فصل: فيما إذا حضر منهم من لارق عليه ولا ولاء فادعى نسب اقيط لارق            |    |
|            | عليه و لا و لاء.                                                               |    |
| 777        | مسألة: وإن كانوا مسبيين عليهم رق وأعتقوا فثبت عليهم ولاء.                      | ٣٨ |
|            |                                                                                |    |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                                      | م  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٢٦        | مسألة: إذا أسلم أحد أبوي الطفل أو المعتوه كان مسلماً.                           |    |
| 771        | أ- فصل: فيما إذا أسلم الجد أو الجدة.                                            |    |
|            | باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان                                                |    |
|            | باب هناع البيت يحسد فيه الروجان<br>هن كتاب أبي حنيفة رضي الله عنه وابن أبي ليلي |    |
| ٣٣٢        | مسألة: فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت سكناه.                              | ٤. |
| ٣٤.        | أ- فصل: في تحالف الزوجين على متاع البيت، وما يحلف عليه كل منهما.                |    |
|            | باب أخذ الحق ممن يمنعم إياه                                                     |    |
| 757        | مسألة: إذن رسول ﷺ لهند أن تأخذ من مال زُوجها ما يكفيها وولدها                   | ٤١ |
|            | بالمعروف، ومثله الرجل يكون له الحق فيمنع إياه.                                  |    |
| 701        | أ- فصل: في أنه لا يأخذ غير جنس حقه إذا قدر عليه.                                |    |
|            | الفهارس                                                                         | ·  |
| 700        | أو لاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                            |    |
| 807        | ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار                                           |    |
| ٣٦.        | ثالثاً: فهرس الأعلام                                                            |    |
| 777        | رابعاً: فهرس الكتب التي ذكرها المصنف                                            |    |
| ٣٦٧        | خامساً: فهرس الكلمات والألفاظ المشروحة                                          |    |
| <b>779</b> | سادساً: فهرس المراجع                                                            |    |
| 797        | سابعاً: فهرس الموضوعات                                                          |    |